## رُوج لمِعَالَىٰ

## تَقْنَيْنُ يُرالِقُ آنِ الْعَظِيرُ وَالْسِيْعِ آلِيْبَ إِنْ

لخاتمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق ومفتى بغـــداد العــلامة أبى الفضـــل شهاب الدين السيد: محمود الالوسى البغدادى المتوفى سنة . ٧٧ ه سقى الله ثراه صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال الاحسا نــوالنعمة آمـــين

الجزء الرابع عشر

عنيت بنشر هو تصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية باذن من ورثة المؤلف بخط و إمضاء علامة العراق في المراق في المرحوم السيد محمود شكرى الألوسي البغدادي في المرحوم السيد محمود شكرى الألوسي البغدادي

اِدَارَةَ اِلِطِبِسَاعِةِ المَذِئْ يُرَبِّةِ. وَلَارُ الْمِيَاءُ الْكِرَارِبُ الْكِرَابِ مِيدِد - بنان مِيدِد - بنان

مصر : درب الاتراك رقم ١

## بَنْ اللَّهُ إِلَّهُ الْحُرْبِ الْحُرْبِ الْحُرْبِ الْحُرْبِ الْحُرْبِ الْحُرْبِ الْحُرْبِ الْحُرْبِ الْحُرْبِ

## ﴿ سورة الحجر ٥ ١ ﴾

أخرج ابن مردویه عن ابن عباس. وابن الزبیر رضی الله تعالی عنهم أنها نزلت بمكة وروی ذلك عن قتادة. و مجاهد ، و فی مجمع البیان عن الحسن أنها مكیة إلا قوله تعالی ؛ (ولقد آتیناك سبعاً من المثانی والقرآن العظیم) وقوله سبحانه ؛ (كا أنزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین) ، و ذكر الجلال السیوطی فی الاتقان عن بعضهم استثناء الآیة الاولی فقط شمقال قلت ؛ و ینبغی استثناء قوله تعالی ؛ هولقد علمنا المستقدمین الآیة لما أخرجه الترمذی . و غیره فی سبب نزولها و إنها فی صفوف الصلاة و علی هذا فقول أبی حیان و مثله فی تفسیر الخازن انها مكیة بلا خلاف الظاهر فی عدم الاستثناء ظاهر فی قلة التتبع، و هی تسع و تسعون آیة ، قال الدانی : و كذا الطبرسی بالاجماع و تحتوی علی ما قبل علی خمس آیات نسختها آیة السیف ه

ووجه مناسبتها لما قبلها أنها مفتتحة بنحو ما افتتح به السورة السابقة ومشتملة أيضا على شرح أحوال الدكفرة يوم القيامة وودادتهم لو كانوا مسلمين ، وقد اشتملت الاولى على نحو ذلك ، وأيضا ذكر في الأولى طرف من أحوال المجرمين في الآخرة ، وذكر هنا طرف بما نال بعضا منهم في الدنيا ، وأيضا قد ذكر سبحانه في كل بما يتعلق بأمر السموات والارض ما ذكر ، وأيضا فعل سبحانه نحو ذلك فيما يتعلق بابراهيم عليه السلام ، وأيضا في كل من تسلية نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم مافيه إلى غير ذلك بما لا يحصى ه

( بشم الله الرَّمْن الرَّحيم السَر) قد تقدم الكلام فيه ( تلك ) اختار غير واحد أنه إشارة إلى السورة أى تلك السورة أى تلك السورة أى تلك السورة العظيمة الشأن ( عاينت الكتاب ) الكامل الحقيق باختصاص اسم الكتاب به على الاطلاق كما يشعر به التعريف أى بعض منه مترجم مستقل باسم خاص فالمراد به جميع القرآن أو جميع المنزل إذ ذاك ( وَقُرْءَان ) عظيم الشأن كما يشعر به التنكير ( مبين ١ ) مظهر في تضاعيفه من الحكم والاحكام أو لسبيل الرشد والغي أو فارق بين الحق والباطل والحلال والحرام أوظاهر معانيه أو أمر إعجازه، فالمبين اما من المتعدى أو اللازم ، وفي جمع وصنى الكتابية والقرآنية من تفخيم شأن القرآن ما فيه حيث أشير بالاول إلى اشتاله على صفات كمال جنس الكتب الالهية فكأنه كلها، وبالثاني إلى كونه ممتازاً عن غيره نسيج وحده بديعا في بابه خارجا عن دائرة البيان قرآنا غير ذي عوج ونحو هذا فاتحة سورة النمل خلا أنه أخر هما الوصف بالقرآت ية عن الوصف بالكتابية لما أن الاشارة الى ابتيازه عن سائر الكتب بعد الثانية على انظوائه على كالات غيره منها أدخل فى المدح لتلايتوهم من أول الامرأن امتيازه عن غيره لاستقلاله أوصاف

خاصة به من غير اشتماله على نعوت كمال سائر الكتب الـكريمة وعكس هناك نظرا إلىحال تقدمالقرآنية على حال الـكتابية قاله بعض المحققين ه

وجوز أن يراد بالكمتاب اللوح المحفوظ، وذكر أن تقديمه هنا باعتبار الوجود وتأخيره هناك إعتبار تعلق علمنا لأنا أنما نعلم ثبوت ذلك من القراآن . وتعقب بأن إضافة الآيات اليه تعكر على ذلك إذ لا عهد باشتماله على الآيات . والزمخشري جعل هنا الاشارة إلى ماتضمنته السورة والـكتاب وماعطف عليه عبارة عنالسورة. وذكرهناك أنالكتاب اما اللوح وإما السورة. وإما القرَّ ان فا َّثرههنا أحد إلاوجه هناك \* قال في الـكشف: لأن الـكتاب المطلق على غير اللوح أظهر، والحل على السورة أوجه مالغة كادل علمه أسلوب قوله تعالى : (والذي أنزل اليك من ربك الحق) وليطابق المشار اليه فانه اشارة الى آيات السورة ثم قال: وايثار الحمل على اتحاد المعطوف والمعطوف عليه في الصدق لأن الظاهرهن اضأفة الآيات ذلك . ولما كان فىالتعريف نوع من الفخامة وفىالتنـكير نوع آخر وكان الغرض الجمع عرف الـكمتاب ونـكر القرآن ههنا وعكس في النمل وقدم المعرف في الموضعين لزيادة التنويه و لما عقبه سبحانه بالحديث عن الخصوص هنالك قدم كونه قرا آنا لأنه أدل على خصوص المنزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللاعجاز ، وتعقب تفسير ذلك السورة دون جميع القراآن أوالمنزل اذذاك بأنه غيره تسارع الى الفهم والمتسارع اليه عندالاطلاق ما ذكر وعليه يترتب فائدة توصّف الآيات بنعت ماأضيفت اليه من نعوت الكماللا على جعله عبارة عن السورة إذ هي في الاتصاف بذلك ليست بنلك المرتبة من الشهرة حتى يستغنى عن التصريح بالوصف على أنها عبارة عن جميع آياتها فلا بد من جعل تلك إشارة إلى كل واحدة منها، وفيه من التكلف ما لايخني. ثم أن الزمخشري بعد أن فسر المتعاطفين بالسورة اشار الى وجه التغاير بينهما بقوله كأنه قيل : الـكتاب الجامع للـكمال والغرابة فى البيان ورمز الى أنه لما جعل مستقلا فى الـكمال والغرابة قصد قصدهما فعطف أحدهماعلى الآخر فالغرض من ذكر الذات في الموضعين الوصفان، وهذه فائدة ايثار هذا الأسلوب، ومن هذا عده من عده مر. التجريد قاله في الكشف،

وقال الطبي بعد أن نقل عن البغوى توجيه التغاير بين المتعاطفين بأن الكتاب ما يكتب والقرآن ما يجدم بعضه إلى بعض : فان قلت: رجع الما آل الميأن (الكتاب وقرآن) وصفان لموصوف و احد أقيها مقامه فما ذلك الموصوف و كيف تقديره و فان قدر ته معرفة رفعه (وقرآن مبين) و ان ذهبت الميأنه نكرة أباه لفظ (الكتاب) قلت : أقدره معرفة (وقرآن مبين) في تأويل المعرفة لأن معناه البالغ في الغرابة الى حد الاعجاز فهو اذا محدود بل محصور الى ا آخر ماقال ، وهو كلام خال عن التحقيق كالايخفى على أربابه ، وقيل : المراد بالكتاب التوراة والانجيل وبالقرآن الكتاب المنزل على نبينا صلى الله تعمالى عليه وسلم ، وأخرج ذلك ابن جرير عن مجاهد ، وقتادة ، وأمر العطف على هذا ظاهر جدا الا أن ذلك نفسه غير ظاهر ، وفي المراد بالاشارة عليه خفاء أيضان وفي البحر أن الاشارة على هذا القول الى مايات الكتاب وهو كاترى ثم انه سبحانه لما بين شأن الآيات لتوجيه المخاطبين الى حسن تلقى مافيها من الاحكام والقصص والمواعظ شرع جل شأنه في بيان المتضمن فقال لتوجيه المخاطبين الى حسن تلقى مافيها من الاحكام والقصص والمواعظ شرع جل شأنه في بيان المتضمن فقال عزقائلا: ﴿ رُبَّا يُودُ الّذينَ كُفَرُوا ﴾ بما يجب الايمان به ﴿ لَو فَانُو امسلمينَ ﴾ مؤمنين بذلك ، وقيل : المراد وقائلا: ﴿ رُبَّا يُودُ الّذينَ كُفَرُوا ﴾ بما يجب الايمان به ﴿ لَو فَانُوا أَنْ الله ما يون بذلك ، وقيل : المراد وقائلا المناد في المرب بذلك ، وقيل : المراد والقصون والمواعظ شرع جل شأنه في بيان المتضمن فقال عز قائلا: ﴿ رُبَّا يُودُ اللّذِينَ كُفَرُوا ﴾ بما يجب الايمان به ﴿ لَو نَانُوا أَنْهُ الله الله كله وقيل المراد المناد المناد المراد المناد المناد

كفرهم بالكتاب والقرآن و بكونه من عند الله تعالى وودادتهم الانقياد لحكمه و الاذعان لأمره، وفيه إيذان بأن كفرهم انماكان بالجحود، وفيه نظر، وهذه الودادة يوم القيامة عند رؤيتهم خروج العصاة من النار ه أخرج ابن المبارك. وابن أبي شيبة. والبيه قي وغيرهم عن ابن عباس. وأنس رضي الله تعالى عنهم انهما تذاكرا هذه الآية فقالا: هذا حيث يجمع الله تعالى بين أهل الخطايا من المسلدين و المشركين في الناد فيقول المشركون: ما أغنى عنكم ماكنتم تعبدون فيغضب الله تعالى لهم فيخرجهم بفضل رحمته \*

وأخرج الطبراني . وابن مردويه . بسند صحيح عنجابر بنعد الله قال: وقال رسول الله عليالله: إن ناسا من أمتى يعذبون بذنوبهم فيكونون في النار ماشاء الله تعالى أن يكونوا شم يعيرهم أهل الشرك فيقولون: مارى ماكنتم فيه من تصديقكم نفعكم فلا يبقىموحد الا أخرجه الله تعالى منالنار ثم قرأ رسولالله ﷺ الآية، ه وأخرج غير واحد عن على كرم الله تعالى وجهه وأبى موسى الاشعرى. وأبي سعيد الحدرى نحو ذلك يرفعه كل إلى رسولاته عليه الصلاة والسلام، وروىذلك عن كثير من السلف الصالح، فقول الزمخشري إن القول به باب من الودادة بيتمن السفاهة قعيدته عقيدته الشوهاء ، وقال الضحاك: إنذلك في الدنياعند الموت وانكشاف وُخَامَةُ الكَفْرَ لهُم ، وعن ابن مسعود أن الآية في كفار قريش ودوا ذلك يوم بدر حينرأوا الغلبةللمسلمين، وفي رواية عنه وعن أناسٍ من الصحابة رضى الله تعالى عنهم أن ذلك حين ضربت أعناقهم فعرضوا علىالناره وذكر ابن الانباري أن هذه الودادة من الكفار عند كل حالة يعذب فيها الكافر ويسلم المسلم، (ورب) على كثرة وقرعها في كلام العرب لم تقع في القرآن الإفرهذه الآية ، ويقال فيها رب بضم الراء وتشديدالباء وفتحهاورب بفتح الراء ورب بضمهما وربت بالضم وفتح الباء والتاء وربت بسكون الناء وربت بفتح الثلاثة وربت بفتح الاولين وسكون التاء وتخفيف الباء من هذه السبعة وربتا بالضم وفتح الباء المشددة ورب بالضم والسكون ورب بالفتح والسكون فهذه سبع عشرة لغة حكاهاماعداربتا ابن هشام فى المغنى وحكى أبوحيان أحدى عشر منها ـ ربتاً وإذا اعتبر ضم الآتصال بما والتجرد منهابلغت اللغات مالايخني، وزعم ابنفضالة (١)فى الهرامل والعوامل أنها ثنائية الوضع كقد وأنفتح الباء مخففة دونالتاء ضرورةوأن فتح الرأ. مطلقا شاذ، وهي حرف جر خلافا للكوفية . والاخفش في أحد قوليه. وابن الطراوة زعموا أنها اسم مبنى كـكم واستدلوا على اسميتها بالاخبار عنها في قوله :

إن يقتلوكفان قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار

فرب عندهم مبتدا وعارخبره، وتقع عندهم مصدرا كرب ضربة ضربت، وظرفا كرب يومسرت، ومفعو لابه كرب رجل ضربت، واختار الرضى اسميتها إلا أن اعرابها عنده رفع أبدا على أنها مبتدأ لاخبر له كا اختار ذلك في قولهم: اقل رجل يقول ذلك الازيدا، وقال: إنها إن كفت بما فلا محل لها حينة لكونها كحرف النفى الداخل على الجملة ومنع ذلك البصريون بأنها لوكانت اسها لجاز أن يتعدى اليها الفعل بحرف الجرفيقال برب رجل عالم مررت، وأن يعود عليها الضمير ويضاف اليها وجميع علامات الاسم منتفية عنها ، وأجيب عن البيت بأن المعروف و بعض بدل رب، وإن صحت الك الرواية فعار خبر مبتدا محذوف أى هو عاركما صرح به فى قوله: ، يارب هيجا هى خير من دعه ، والجملة صفة المجرور أو خبره إذ هو فى موضع مبتدأ، ويردقياسها على كم كاقال ، يارب هيجا هى خير من دعه ، والجملة صفة المجرور أو خبره إذ هو فى موضع مبتدأ، ويردقياسها على كم كاقال

أبوعلى: انهم لم يفصلوا بينها وبين المجرور فا فصلوا بين لم وما تعمل فيه وفى مفادها أقوال أحدها أنها للتقليل دائما وهو قول الاكثرين، وعدفى البسيط منهم الخليل وسيبويه. والاخه ش والماذنى والفارسي، والمبرد والكسائى والفراء وهشام وخلق آخرون ثانيها أنها للتكثير دائما وعليه صاحب الدين وابن درستويه وجماعة ، وروى عن الخليل ثالثها واختاره الجلال السيوطي وفاقا للهادابي وطائمة أنها للتقليل غالبا والتكثير نادرا: رابعها عكسه وجزم به في التسهيل و اختاره ابن هشام في المغنى. وخامسها أنها لهما من غير غلبة لاحدهما نقله أبو حيان عن بعض المتأخرين سادسها أنها لم توضع لو احد منهما بلهي حرف اثبات لايدل على تكثير ولا تقليل و إنمايفهم ذلك من خارج و اختاره أبو حيان سابعها أنها للتكثير في المتاهاة وللتقليل فيها عداه وهو قول الاعلم. وابن السيد . ثامنها أنها لمبهم العدد وهو قول ابن الباذش و ابن طاهر و تصدر وجو با غالبا، ونحو قوله :

تیقنت آن رب امری خیل خائنا آمین و خوان بخال آمینا وقوله : ولو علم الاقوام کیف خلفتهم لرب مفد فی القبور و حامد

يحتمل أن يكون يما قال الشمني ضرورة ، وقال أبوحيان: المراد تصدرها على ما تتعلق به فلايتمال:لقيت رب رجلعالم، وذكروا أنها قد تسبق بالاكقوله :

ألا رب مأخوذ باجرام غيره فلاتمأمن هجران من كان أجرما

وبيا صدر جواب شرط غالباً كقوله ، فإن أمس مكروبا فيارب فتية ، ومن غير العالب يارب كاسية الحديث ولا تجر غير نــكرة وأجاز بعضهم جرها المعرف بأل احتجاجاً بقوله :

ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج نينهن المهار

وأجاب الجمهور بأن الرواية بالرفع وان صبح الجر فأل زائدة، وفي وجوب نعت مجرورها خاف فغال المبرد. وابن السراج، والفارسي. وأكثر المتأخرين وعزى للبصريين يجب لاجرائها ، مجرى حرف النفي حيث لا تقع الا صدرا ولا يقدم عليها ما يعمل في الاسم بعدها، وحكم حرف النفي أن يدخل على جلة فالاقيس في مجرورها أن يوصف بحملة لذلك، وقد يوصف بما يجرى ، مجراها من ظرف أو مجرور أو اسم فاعل أو مفعول وجزم به ابن هشام في المغني وارتضاه الرضى، وقال الاخه ش، والفراء والزجاج، وابن طاهر وابن خروف وغيرهم لا يجب و تضمنها القلة أو الكثرة يقوم مقام الوصف واختاره ابن مالك و تبعه أبو حيان ونظر في الاستدلال المذكور بما لا يخفى ، وتجر ، ضافا الم ضمير ، مجرورها معطوفا بالواو كرب رجل وأخيه و لا يقاس على ذلك عندسيبويه ، وما حكاه الاصمعي من مباشرة رب للمضاف الى الضمير حيث قال لاعراية ألفلان أب يقاس على ذلك عندسيبويه ، وما حكاه الاصمعي من مباشرة رب للمضاف الى الضمير حيث قال لاعرابية الفلان أب أواخ ؟ فقالت: ربأ يه رب أخيه اتفاقا ، وتجر ضميرا مفردا مذكرا يفسره نكرة منصوبة مطابقة للمعنى الذي الوصف بها فلا يقاس عليه اتفاقا ، وتجر ضميرا مفردا مذكرا يفسره نكرة منصوبة مطابقة للمعنى الذي يقصده المتكلم غير مفصولة عنه ، وسمع جره في قوله هروبه عطب أنقذت من عطبه ه على نية من وهوشاذ ، يقصده المتكلم غير مفصولة عنه ، وسمع جره في قوله هروبه عطب أنقذت من عطبه ه على نية من وهوشاذ ، وجوز الكوفية مطابقة الضمير المفسرة تثنية وجعا و تأنيثا كا في قوله :

ربها فتية دعوت الى ما يودث الحمد دائما فأجابوا

والاصح ان هذا الضمير معرفة جرى مجرى النكرة، واختار ابن عصفور تبعاً لجماعة أنه نكرةوان جرها اياه ليس قليلا ولا شاذا خلافا لابن مالك، وأنها زائدة في الاعراب لاالمعنى ،وان محل مجزورها على حسب

العامل لا لازم النصب بالفعل الذي بعد أو بعامل محذوف خلافا للزجاج ومتابعيه فى قولهم: بذلك لمايازم عليه من تعدى الفعل المتعدى بنفســـه الى مفعوله بالواسطة وهو لا يحتاج اليها فيعطف على محله كا يعطف على لفظه كـقوله \*

(١) وسن كسنيق سناء وسنها ذعرت بمدلاح الهجير نهوض

وأنها تتعلق كسائر حروف الجروقال الرماني وابن طاهر لاتتعلق كالحرف الزائدة وان التعلق بالعامل الذي يكون خبراً لمجرورها أو عاملا في موضعه أو مفسرا له قاله أبو حيان، وقال ابن هشام:قول الجمهور انها معدية للعامل أن ارادوا المذكور فخطأ إنه يتعدى بنفسه أو محذوفا يقدر بحصل ونحوه كما صرح به جماعة ففيه تقدير مامعني المكلام مستغنى عنه ولم يلفظ به في وقت، ثم على التعليق قال لكذة: حذفه لحن، والخليل وسيبويه نادر كمدة إله :

ودوية قفر تمشى نعامها كمشى النصارى فى خفاف البرندج (٢) أى قطعتها ويرد لكذة هذا وقولهم: ربرجلقائمورب ابنة خير منابن، وقوله:

الارب من تغتشه لك ناصح ﴿ ومو تمن بالغيب غير أمين

والفارسى والجزولى كثير وبه جزم ابن الحاجب ورابعها واجب كا نقله صاحب البسيط عن بعضهم وخامسها ، ونقل عن ابن أبى الربيع يجب حذفه إن قامت الصفة مقامه والا جاز الامران سواء كان دليل أم لا ؟ ويجب عند المبرد . والفارسى . وابن عصفور ، وهو المشهور كما قال أبو حيان : ورأي الاكثرين كونه ماضيا معنى ، وقال ابن السراج ؛ يأتى حالا، وابن مالك يأتى مستقبلا واختاره فى البحر إلاأنه قال بقلته وكثرة وقوع الماضى ، وأنشد له قول سليم القشيرى ؛

ومعتصم بالجبن من خشية الردى سيردى وغاز مشفق سيؤب وقول هند: يارب قائلة غدا يالهف أم معاوية

وجعل كابن مالك الآية من ذلك وتأولها الآكثرون بأبه وضع فيها المضارع موضع الماضى على حد ونفخ في الصور وتعقبه ابن هشام بأن فيه تكلفا لاقتضائه أن الفعل المستقبل عبربه عن ماض متجوز به عن المستقبل ، وأجاب الشمنى بأنه لا تكاف فيه لأنهم قالوا: ازهذه الحالة المستقبلة جعاب بمنزلة الماضى المتحقق فاستعمل معها ربما المختصة بالماضى وعدل الى لفظ المضارع لأنه كلام من لاخلف في اخباره فالمضارع عنده بمنزلة الماضى فهو مستقبل في التحقيق ماض بحسب التأويل وهو كما ترى ، وعن أبي حيان أنه أجاب عن بيت هند بأنه من باب الوصف بالمستقبل لامن باب تعاق رب بما بعدها وهو نظير قولك، رب مسى اليوم بحسن غدا أى رب رجل يوصف بهذا الوصف وتأول الدكوفيون في المطول الآية بأنها بتقدير كان أى رباكان يود كان يود خوا من خوا فحذف لـ كثرة استعال كان بعد ربا فالغالب الدكف وإيلائها حينئذ الفعل الماضى لارب

<sup>(</sup>۱) قوله وسن هو الثور الوحشى ، وسنيق كقبيط بيت مجصص كما فى القاءوس والسنم بضم السين المهملة وفتح النون المشدده بقرة الوحش اه همع ، وقوله بمدلاح الخوصف للفرس اه منه والمدلاح بالحاء المهملة كثير العرق كما في الدسوفي على المغنى اه (۲)اليرندج السواد يسود به الخضأو والزاج اه قاموس

التكثير أو التقليل انما يكون فيما عرف حده والمستقبل مجهول كقوله :

ربما أوفيت في علم ترفعن ثوبي شمالات

وقد يليها المضارع (كربما يود) الآية وقديليها الجملة الاسمية نحوه ربما الجامل المؤبل فيهم ه وقدلا تكسف نحو ربما ضربة بسيف صقيل بين بصرى وطعنة نجلاء

وقيل: يتعين بعدها الفعلية اذاكفت واليه ذهب الفارسي وأول البيت على أن ما نـكرة موصوفة بجملة حذف مبتدأها أي رب شيء هو الجامل، وقد يحذف الفعل بعدها كـقوله :

فذلك أن يلق الـكريهة يلقها حيدا وأن يستغن يوما فربما

وقد تلحق بها ما ولاتكف كـقوله :

ماوى ياربتها غارة شعواء كالـكية بالميسم

انتهى ، وبنحو تأويل الفارسي البيت أول بعضهم الآية فقال : إن (ما) نكرة موصوفة بحملة (يود) الى آخره والعائد محذوف ، والفعل المتعلق به رب محذوف أى رب شى. يوده الذين كفروا تحقق وثبت ونحوه قول ابن أبى الصلت :

والتزم كون المتعلق محذوفا لانها حينة لا يجوز تعلقها بيود ولابد لها من فعل تتعلق به على ماصححه جمع ، وأماعلى ما اختار ه الرضى من كونها مبتدأ لاخبر له والمعنى قليل أوكثير وداد الذين كفروا فلا حاجة اليه، وهذا التأويل على ماقال السمر قندى أحد قولى البصريين، وتعقبه العلامة التفتازانى بأنه لا يخفى مافيه من التعسف وبتر النظم الكريم أى قطع (لوكانوا مسلمين) عما قبله، ووجه التعسف أن المعنى على تقليل أو تكثير وداد مم لاعلى تقليل أو تكثير شي الاأن راد ربشى، يودونه من حيث إنهم يودونه، والمختار عندى مااختاره أبو حيان وكذا صاحب اللب من أن رب تدخل على الماضى والمضارع إلا أن دخولها على الماضى أكثر، ومن تتبع أشعار العرب رأى فيها مما دخلت فيه على المضارع ما يبعد ارتبكاب التأويل معه كما لا يخفى على المنصف المتتبع واختلفوا فى مفادها هنا فذهب جمع كثير إلى أنه التقليل وهو ظاهر اكثر الآثار حيث دلت على أن ودادهم ذلك عند خروج عصاة المسلمين من جهنم وبقائهم فيها. نعمز عم بعضهم أن الحق أن مافيها محمول على شدة ودادهم إذ ذاك وأن نفس الوداد ليس مختصا بوقت دون وقت بل هو متقر رمستمر فى كل آن يمرعليهم ودادهم إذ ذاك وأن نفس الوداد ليس مختصا بوقت دون وقت بل هو متقر رمستمر فى كل آن يمرعليهم ودادهم إذ ذاك وأن نفس الوداد ليس مختصا بوقت دون وقت بل هو متقر رمستمر فى كل آن يمرعليهم ودادهم إذ ذاك وأن نفس الوداد ليس مختصا بوقت دون وقت بل هو متقر رمستمر فى كل آن يمرعليهم و

ووجه الزمخشرى الاتيان باداة التقليل على هذا بأنه وارد على مذهب العرب فى قولهم: لعلك ستندم على فعلك وربما ندم الانسان على مافعل ولايشكون فى تندمه ولايقصدون تقليله ولكنهم أرادوا لوكان الندم مشكوكا فيه أو قليلا لحق عليك أن لاتفعل هذا الفعل لآن العقلاء يتحرزون من التعرض للغم المظنون كما يتحرزون من التعرض للغم المتيةن ومن القليل منه كما من الكثير، وكذلك المعنى فى الآية لوكانوا يودون الاسلام مرة واحدة فبالحرى أن يسار عوا اليه فكيف وهم يودونه فى كل ساعة اهم

والكلام عليه على ماقيل من الكناية الايمائية وفى ذلك من المبالغة مالا يخفى، قال ابن المنير: لاشك أن العرب تعبر عن المعنى بما يؤدى عكس مقصوده كثيراً، ومنه والله تعالى أعلم (قد تعلمون أنى رسول الله اليكم) المقصودمنه توبيخهم على أذاهم لموسى عليه السلام على توفر علمهم برسالته ومناصحته لهم ، وقوله ، قد أثرك القرن مصفراً أنامله،

فانه إنما يتمدح بالاكثار من ذلك وقد عبر بقد المفيدة للتقليل، وقد اختلف توجيه علماء البيان لذلك فمنهم من وجهه بأن المقصود فى ذلك الاعلى، ومنهم مر وجهه بأن المقصود فى ذلك الايذان بأن الممنى قد باغ الغاية حتى كاد أن يرجم إلى الصد وذلك شأن كل ما باغ نهايته أن يعود إلى عكسه، وقد أفصح المتنبى عن ذلك بقوله:

ولجدت حتى كدت تبخل حائلا للمنتهى ومن السرور بكاء

وكلا الوجبين يحمل السكلام على المبالغة بنوع من الايقاظ اليها ، والعمدة في ذلك على سياق السكلام لأنه إذا اقتضى مثلا تسكثيرا فدخلت فيه عبارة يشعر ظاهرها بالتقليل استيقظ السامع لان المراد المبالغة على احدى الطريقتين المذكور تين ، وقال في السكشف الاصل في هذا الباب أن استعارة أحد الصدين للا خر تفيد المبالغة للتمكيس ولا تختص بالتهكم والتمليح على ما يوهمه ظاهر لفظ صاحب المفتاح في موضع فهو الذي عدالمفازة من هذا القبيل لقصد التفاؤل ثم قد يختص موقعها بفائدة ذائدة كما ذكره الزمخسرى في هذا المقام ، وليس في ذلك كناية ايمائية وإيماذلك من فو اندهذه الاستعارة وسيجى ونشاء الله تعالى فيه كلام أتم بسطافي سورة التكوير اهن والحق أنه لا مانع من القول بالكناية الايمائية كما لا يخفى ، وقيل ؛ إن التقليل بالنسبة إلى زمان ذهاب عقلهم من الدهشة بمعني أنه تدهشهم أهوال القيامة فيهة ون فان وجدت منهم افاقة ماتمنوا ذلك ، وظاهر صنيع العلامة التفتازاني في المطول اختياره ، وجوز أن تسكون مستعارة المسكرير والقول بالاستعارة له لا يحتاج المها القيامة في موقع الحال أي قائلين لو كانوا مسلمين عنوف أي الاسلام بدلالة (لوكانوا الله المعلم بناما على أن الول الشهاب : تقديره النجاة ولا ينبغي تقدير الاسلام لانه يصير تقديره يودو االاسلام في هو الله غيرو احد ، وقال الشهاب : تقديره النجاة ولا ينبغي تقدير الاسلام لانه يصير تقديره يودو االاسلام ذهباليه غيرو احد ، وقال الشهاب : تقديره النجاة ولا ينبغي تقدير الاسلام لانه يصير تقديره يودو االاسلام

لو كانوا مسلمين وهو حشو وفيه نظر ه وقال صاحب الفرائد. إن (فو كانوا) إلى آخره منزل منزلة المفعول. وتعقب بأنه غيرظاهر إذ ليس ذلك ما

يممل في الجمل إلا أن يكون بمعنى ذكروا التمنى ويجرى بجرى القول على مذهب بعض النحاة . والغيبة في حكاية ودادتهم كالغيبة في قولك: حلف بالله تمالى ليفعلن ولو قلت لأفعلن لجاز، وعلى ذلك جاء قوله تعالى (تقاسمو ابالله لنبيتنه) بالنون والياء وإيثار الغيبة أكثر لثلايلبس والتعليل بقلة التقدير ليس بشئ كاكشف ذلك في الكشف، وأنكر قوم ورود (لو) للتمنى، وقالوا ليست قسما برأسها وإيما هي الشرطية أشربت معنى التمنى وعلى الأول الاصح لاجواب لها على الاصح . وقد نص على ذلك ابن الضائع وابن هشام الخضر اوى، ونقل أنهما قالا تحتاج إلى جواب كجواب الشرط سهو، وذكر أبوحيان أن الذي يظهر أنها لابد لها من جواب لكنه التزم حذفه لاشرابها معنى التمنى لأنه متى أمكن تقليل القواعد وجعل الشيء من باب الجاز كان أولى من تكثير القواعد وادعاء الاشتراك لانه يحتاج إلى وضعين والجاز ليس فيه إلا وضع واحد وهو الحقيقة، من تكثير القواعد وادعاء الاشتراك لانه يحتاج إلى وضعين والجاز ليس فيه إلا وضع واحد وهو الحقيقة، وقيل النها امتناعية شرطية والجواب محذوف تقديره لفازوا ومفعول (يود) ماعلمت، وزعم بعضهم مصدريتها فيها إذا وقعت بعد ما يدل على التمنى فالمصدر حينئذ هو المفعول وهو على القول بأن (ما) نكرة موصوفة بدل منها كما في البحر. وقرأ عاصم ونافع (ربما) بتخفيف الباء عن التخفيف والتخفيف والتشديد ، وقرأ طاحة بن مصرف

وزيد بن على رضى الله تعالى عنهما ربتها بزيادة تاء هذا ، وإنما أطنبت الكلام في هذه الآية لاسيها فيها يتعلق ـ بربـ لماأنه قد جرى لى بحث فىذلك مع بعضالعظاميين فأبانءن جهل عظيم وحمق جسيم، ورأيته ورب الكعبة أجهل من رأيت من صفار الطلبة -برب - نعم له من العظاميين أمثال أصمهم الدتعالى وأعمى بالهم وقللهم ولا أكثر أمثالهم ، ﴿ ذَرْهُمْ ﴾ أى اتركهم وقد اسغتنىغالبا عنماضيه بماضيه و جاء قليلا وذر، وفي الحديث « ذروا الحبشة ماوذروكم » والمراد من الأمر التخلية بينهم وبين شهواتهم إذ لم تنفعهم النصيحة والانذار كا نه قيل : خلهم وشأتهم ﴿ يَأْ كُلُوا وَيَتَمَتَّهُوا﴾ بدنياهم ،وفى تقديم الاكل إبذان بأن تمتعهم إنما هو من قبيل تمتع البهائم بالما "كل والمشارب، والفعل وما عُطف عليه مجزوم في جواب الامر، وأشار في الكشاف أن المراد المبالغة في تخليتهم حتى كأنه عليه السلام أمر أن يأمرهم بما لايزيدهم إلا ندما، وجهه المدقق صاحب الكشف فقال: أديد الأمر من حيث المعنى لأنه جعل أكلم وتمتعهم الغاية المطلوبة من الأمر بالتخليسة، والغايات المطلوبة ان صح الأمر بها كانت مأمورا بها بنفس الأمر وأبلغ من صريحه فاذا قلت: لازم سدة العالم تعلم منه ما ينجيك في الاسخرة كان أبلغ من قولك: لازم وتعلم لانك جعلت الامر وسيلة الثاني فهوأشد مطلوبية وان لم يصح جعلت مأمورا بها مجازًا كقولك: اسلم تدخل الجنة، وما نحن فيه لما جعل غاية الامر على النجوز صار مأموراً به على ما أرشدت اليه ا ﴿ ، وهو منالنفاسة بمكان ، وظن ان انفهام الأمر من تقدير لامه قبل الفعل من بعض الأمر، وما في البحر من أنه إذا جعل (ذرهم) أمراً بترك نصيحتهم وشغل باله صلى الله تعالى عليه وسلم بهم لا يترتب عليه الجواب لانهم يأكلون ويتمتعون سواءترك نصيحتهم أملاوقوف في سأحل التحقيق كما لا يخنى على من غاص في لجة المعانى فاستخرج درر الأسرار واستظهر أنه أمر بترك قتالهم وتخلية سبيلهم وموادعتهم ثم قال: ولذلك صع أن يكون المذكور جوابا لأنه عليه الصلاة والسلام لوشغلهم بالقتال ومصالتة السيوف وإيقاع الحروب ماهناهم أكل ولا تمثع ويدل على ذلك أنالسورة مكية وهوكما ترى ه ثم المراد على ماقيل دو أمهم على ماهم عليه لاإحداث ماذكر أو تمتعهم بلا استمتاع ما ينغص عيشهم والتمتع كذلك أمر حادث يصلح أن يكون مرتباً على تخليتهم وشانهم فتأمل ﴿ وَيُلْهِهِمُ الْأُمَلُ ﴾ ويشغلهم التوقع لطول الاعمار وبلوغ الأوطار واستقامة الاحوال وأن لايلقوا إلاخير أفىالعاقبة والمآل عرالايمان والطاعة أو عن التفكر فيها يصيرون اليه ﴿ فَسَوْفَ يَمْلُمُونَ؟ ﴾ سوء صنيعهم إذا عاينوا جزاءه و خامة عاقبته أو حقيقة

وظاهر كلام الآكثرين أن المراد علم ذلك في الآخرة ، وقيل : المراد سوف يعلمون عاقبة أمرهم في الدنيا من الذل والقتل والسبي وفي الآخرة من العذاب السرمدى، وهذا كما قيل مع كونه وعيدا أيما وعيد وتهديد غب تهديد تعليل للامر بالترك، وفيه الزام الحجة ومبالغة في الانذار إذ لا يتحقق الآمر بالصد حسما علمت الابعد تكرر الانذار و تقرر الجحود والانكار ومن أنذر فقد أعدر، وكذلك ما ترتب عليه من الآكل وما بعده ، وفي الآية اشارة الى أن التلذذ والتنعم وعدم الاستعداد للا تخرة والتاهب لها ليس من أخلاق من يطلب النجاة، وجاء عن الحسن ما أطال عبد الإمل الإأساء العمل ه

(م - ٧ - ج - ١٤ - تفسير دوح المعانى)

وأخرج أحمد في الزهد والطبراني في الأوسط والبيهةي في شعب الإيمان عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده لاأعلمه الارفعه قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأمل ه وفي بعض الآثار عن على كرم الله تعالى وجهه انما أخشى عليكم اثنتين طول الأمل واتباع الهوى فان طولاً لأمل ينسى الآخرة واتباع الهوى يصد عن الحق و وَمَا أَهَلَكُمناً مَنْ قَرْيَة ﴾ أى قرية من القرى بالخسف بها و بأهلها السكافرين في فعل ببعضها أو باخلائها عن أهلها بعد اهلاكهم كما فعل بآخرين ( إلا وَلَها ) في ذلك الشأن (كتاب ) أجل مقدر مكتوب في المارح ( مَعْلُوم في لاينسي ولا يغفل عنه حتى يتصور التخلف عنه بالتقدم والتأخر، وهذا شرع في بيان سرتا خبر عذا بهم. و (كتاب) مبتدأ خبره الظرف والجلة حال من الرقرية) و لا يلزم تقدمها لكون صاحبها نكرة لا نها واقعة بعد النفي وهو مسوغ لجئ الحاللانه في معني الوصف ارقرية و لا يلزم تقدمها لكون صاحبها نكرة لا نفل عنه بيكن مخالفته ، أو مرتفع بالظرف والجلة كم ها الماكنا قرية من القرى في حال من الاحوال إلا وقد كان لها في حق الهلاكها أجل مقدر لا يغفل عنه ه

وقال الزمخشري الجملة صفة لقرية والقياس أن لا يتوسط الواوبينهما كما في قوله تعالى: (وما أهلكنا من قرية الالها منذرون) وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما يقال في الحال: جاءني زيد عليه تُوب وجاءني وعليه ثوب، و وافقه علىذلك أبو البقاء ، و تعقبه فىالبحر بأنا لانعلم احداً قاله من النحاة، وهوَ مبنى على أن ما بعد الا يجوزان يكون صفة، وقد صرح الاخفش والعارسي بمنع ذلك، وقال ابن مالك: ان جعل مابعد الاصفة لما قبلها مذهب لم يعرف لبصري ولا كوفي فلا يلتفت اليه وأبطّل القول بأن الواو توسطت لتأكيد اللصوق ه ونقل عن منذر سسميد أن هذه الواو هي التي تعطي أن الحالة التي بعدها في اللفظ هي في الزمن قبل الحالة التي قبل الواو ، ومنه قوله تعالى : (حتى اذا جاؤها وفتحت أبوابها) واعتذر السكاكي بأن ذلك سهو ولاعيب فيه، ولم يرض بذلك صاحب الكشف وانتصر للزمخشري فقال: قد تــكرر هذا المعني منهم في هذا الـكتاب فلا سهوكما اعتذرصاحب المفتاح ، واذا ثبت اقحام الواو كما عليه الـكوفيون والقياس لايدفعه لثبوته في الحال وفيها أضمر بعده الجار في نحو بعت الشاء شاة ودرهما وكم وكم، وهذه تدلعلي أن الاستعارة شائعة في الواو نوعية بل جنسية فلا نعتبر النقل الخصوصي ولا يكون من اثبات اللغة بالقياس لثبوت النقل عن نحار يرالكِوفة واعتضاده بالقياس، والمعنى ولايبعد من صاحب المعاني ترجيح المذهب الـكوفى اذا اقتضاه المقام كا رجعوا المذهب التميمي على الحجازي (١) في باب الاستثناءعنده، ولا خفاء أن المعنى على الوصف أَيْلَغُ وَأَنَّ هَذَا الْوَصِفُ ٱلصَّقَ بِالْمُوصَوَّفُ مِنْهُ فَي قُولُهُ تَعَالَى: (الا لَهَا مُنذرونَ)لانه لازم عقلَى وذلك عادى جرى عليه سنة الله تعالى اهـ و في الدر المصون أنه قد سبق الزمخشرى الى ماقاله ابن حنى و ناهيك به من مقتدى ه قال بعض المحتمقين: أن الموصوف ليس القرية المذكورة وإنما هو قرية مقدرة وقعت بدلا من المذكورة على

ويه وذلك أن بنى تعيم يجوزون الرفع قى الاستثناء المنقطع وقد قال تعالى(قل لايعلم من فى السموات والارض الغيب الاالله) والمعنى الصحيح فيه على الانقطاع وعلى الانصال يحتاج الى تسكلف لصحة المعنى فافهم أم منه

المختار فيكون ذلك بمنزلة كونالصفة لها أيما أهلكنا قرية من القرى الا قرية لها كـتاب معلوم كافىقوله تعالى: (ليسلم طعام الا من ضريع لايسمن ولايغني من جوع) فان (لايسمن) الخ صفة لكن لاللطعام المذكور لآنه إنما يدل على انحصار طعامهم الذي لا يسمن ولايغني من جوع في الضريع، وليس المراد ذلك بل للطعام المقدر بعد (الا) أي ليسلهم طعام من شيء من الاشياء الاطعام لايسمن النه فأيس هناك الفصل بين الموصوف والصفة بالا. واما توسيط الواو وانكانالقياسعدمه فللايذان بكمال الاتصال انتهـي . ولا يخني انه لم يأت في أمر التوسيط بما يدفع عنه القال والقيل ، وما ذكره من تقدير الموصوف بعد\_ الا\_ يدفع حديث الفصل لكن نقل أبوحيان عن الاخفش أنه قال بعد منع الفصل بين الصفة والموصوف بالا: ونحو ماجاءني رجل الاراكب تقديره الارجل راكب؛ وفيه قبح لجعلك الصفة كالاسم، ولعل الجواب عن هذا سهل. وقرأ ابن أبي عبلة (الالحما) باسقاط الواو، وهو على ماقيل يؤيد القول بزيادتها، ولما بين سبحانه أن الامم المهلكة كان الحكل منهم وقت معين لهلاكهم وانه لم يكن الاحسبما كان مكــتوبا في اللوح بين جل شانه ان كل امة من الامم منهم ومن غيرهم لهم كتاب لا يمكن التقدم عليه و لا التأخر عنه فقال عز قائلا: ﴿مَاتَسْبَقُ مَنْ أَنَّهُ ﴾ من الامم المهلكة وغير هم فن - مزيدة للاستغراق، وقيل: انهاللتبعيض وليس بذاك ﴿ أَجَلَهَا ﴾ المكتوب في كتابها أي لايجيء هلاكها قبل مجيء كتابها أولا تمضي أمة قبل .ضي أجلها، فإنَّ السبق كما نقل الامام عن الخليل اذاكان واقعا على زماني فمعناه المجاوزة والتخليف فاذا قلت : سبق زيد عمرا فمعناه أنه جاوزه وخلفه وراءه وان عمرا تصرا عنه ولم يبلغه واذا كان واقعا على زمان كان على عكس ذلكفاذا قلتسبقفلان عام كذاكان معناه مضى قبل إتيانه ولم يبلغه؛ والسر في ذلك على مافي إرشاد العقل السليم أن الزمان يعتبر فيه الحركة والتوجه فما سبقه يتحقق قبل تحققه وأما الزماني فايما يعتبرفيه الحركة والتوجه إلى ماسيأتي من الزمان فالسابق ماتقدم إلى المقصد ، وإيراده بعنوان الأجل باعتبار مايقتضيه من السبق كما ان إيراده بعنوان الكتاب باعتبار ما يوجبه من الاه لاك ﴿ وَمَا يَسْتَأْخُرُونَ ۗ ﴾ أي وما يتأخرون ه

وصيغة الاستفعال للاشعار بعجزهم عن ذلك مع طلبهم له ، وإيثار صيغة المضارع في الفعلين بعد ماذكر نني الاهلاك بصيغة الماضي لآن المقصود بيان دو امهما فيما بين الامم الماضية والباقية ، وله نظائر في كتاب الكريم وإسنادهما إلى الامة بعد إسناد الاهلاك إلى القرية لما أن السبق والاستثخار حال الامة بدون القرية مع مافي الامة من العموم لاهل تلك القرى وغيرهم ممن أخرت عقو باتهم إلى الآخرة ، وتأخير عدم سبقهم مع كون المقام مقام المبالغة في بيان تحقق عذا بهم إما باعتبار تقدم السبق في الوجود واما باعتبار أن المراد بيان سر تأخير عذا بهم مع استحقاقهم لذلك ، وأورد الفعل على صيغة جمع المذكر رعاية لمدني (أمة) مع التغليب كاروي لفظها أولا مع رعاية الفواصل ولهذا حذف الجاروالمجرور، والجملة مبينة لما سبق ولذا فصلت ، والمعني أن المواددة حسبها أشير اليه إنما هو اتأخير أجلهم المقدر لما يقتضيه من الحركم ومن جملة تأخير عذا بهم إلى يوم الودادة حسبها أشير اليه إنما هو اتأخير أجلهم المقدر لما يقتضيه من الحركم ومن جملة ذلك ماعلم الله تعالى من إيمان بعض من يخرج منهم قاله شيخ الاسلام واستدل بالآية على أن كل من مات ذلك ماعلم الله وميت بأجله وقد بينذلك الامام ، ﴿ وَقَالُوا ﴾ شروع في بيان كفرهم بمن أنزل عليه الكتاب أو قتل فانما هو ميت بأجله وقد بينذلك الامام ، ﴿ وَقَالُوا ﴾ شروع في بيان كفرهم بمن أنزل عليه الكتاب

المتضمن للكفر به وبيان مايؤلاليه حالهم، والقائلأهل مكة قالمقاتل: نزلت الآية في عبدالله بن أمية. والنضر ابن الحرث و ووفل بن خويلد . والوليد بر للغيرة وهم الذين قالوا له صلى الله تعالى عليه وسلم : ﴿ يَا أَيُّهُ الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ ﴾ أي القرآن، وخاطبوه عليه الصلاة والسلام بذلك مع أنهم الكفرة الذين لا يعتقدون نزول شيء استهزاء وتهكماو إشعار أبعلة حكمهم الباطل في قولهم: ﴿ انَّكَ لَجُدُّرِنَّ ٦ ﴾ يعنون يامن يدعى مثل هذا الأمر العظيم الخارق للمادة إنك بسبب تلك الدعوى متحقق جنونك على أتم وجه، وهذا كما يقول الرجل لمن يسمع منه كَلَّاما يستبعده: أنت مجنون، وقيل: حكمهم هذا لما يظهر عليه عليه الصلاة والسلام مزشبه الغشي حين ينزلُّ عليه الوحي بالقرآن، والأول على ماقيل هو الأنسب بالمقام، وذهب بعضهم إلى أن المقول الجملة المؤكدةدون النداء أما هوفمن كلام الله تعالى تبرئة له عليه الصلاة والسلام عما نسبوه اليه من أول الأمر. وتعقب أنه لا يناسب قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر) الخ فانه كما سيأتي إن شا. الله تعالى رد لانكارهم واستهزائهم، وقد يجاب بأن ذلك على هذا رد لما عنوه في ضمن قولهم المذ كور لـكن الظاهر كون الـكل كلامهم . وقد سبقهم إلى نظيره فرعون عليه اللعنة بقوله في حقموسي عليه السلام: (إنرسو لـكم الذي أرسل اليكم لمجنون)و تقديم الحارو المجرور على نائب الفاعل فا قيل لأن إنكارهم متوجه إلى كون النازل ذكراً من الله تعالى لا إلى كون المنزل عليه رسول القدصلي الله تعالى عليه وسلم بعد تسليم كون النازل منه تعالى يًا فيقوله سبحانه: (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) فإن الإنكار هناك متوجه إلى كون المنزل عليه رسولالله عليه الصلاة والسلام ه وإيراد الفعل علىصيغة المجبول لايهام أنذلك ليس بفعل له فاعل أو لتوجيه الانكار إلى كون التنزيل عليه لا إلى إسناده إلى الفاعل. وقرأ زيد بن على رضي الله تعالى عنهما نزل عليه الذكر بتخفيف (نزل)مبنياً للفاعل ورفع (الذكر) على الفاعلية، وقرى ( ياأيها الذي القي عليه الذكر) . قال أبوحيان: وينبغي أن تجعل هذه القراءة تفسيرًا لمخالفتها سواد المصحف ﴿ لَّوْمَا تَأْتَيِنَا ﴾ كلمة (لوما)كلولا تستعمل في أحد معنيين امتناع الشيءار جود غيره والتحضيض وعند إرادة الثاني منها لا يليها إلا فعل ظاهر أو مضمر وعند إرادة الأول لايليها إلا أسم ظاهر أو مقدر عند البصريين، ومنه قول ابن مقبل:

أوما الحياة وأوما الدين عبتكما ببعض مافيكما إذ عبتما عورى (١)

وعن بعضهم ان الميم في (لوماً) بدل من اللام في لولاً، ومثله استولى واستوى وخاللته وخالمته فهو خلى وخلى أى صديقى. وذكر الزمخشرى أن (لو) تركب مع لاوما لمعنيين وهل لا تركب إلا مع لاو حدها للتحضيض واختار أبو حيان فيهما البساطة وأن الميم ليست بدلاً من اللام، وقال المالقى: ان (لوماً) لاترد إلا للتحضيض وهو محجوج بالبيت السابق، وأياما كان فالمراد هنا التحضيض أى هلا تأتينا ( بالملائكة ) يشهدون لك ويعضدونك في الانذار كقوله تعالى حكايه عنهم: (لولا أنزل اليه ملك فيكون معه نذيراً) أو يعاقبون على تكذيبك كاكانت تأتى الامم المكذبة لرسلهم (ان كُنتَ من الصّادقينَ ٧) في دعواك ان قدرة الله تعالى على ذلك مها لارب فيه وكذا احتياجك اليه في تمشية أمرك إذ لا نصدقك في ذلك الامر الخطير بدونه أو ان كنت من

<sup>(</sup>١) بالرا. وقيل بالدال وهو السودِد القديم والقضيدة علىماقال بعضالفضلا. واثية اه منه

جملة تلك الرسل الصادقين الذين عذبت أنهم المكذبة لهم ﴿ مَا نُنْزَلُ الْمَلاَئِكَةَ ﴾ بالنون على بناءالفعل لضمير الجلالة من التنزيل، وهي قراءة حفص. والآخوين. وابن مصرف، وقرأ أبو بكر عن عاصم. ويحيى بن و أب (تنزل الملائكة) بضم التاء وفتح النون والزاى مبنيا للمفعول ورفع ( الملائكة) على النيابة عن الفاعل قرأ الحرميان وباقي السبعة (تنزل الملائكة) على الفاعلية وإبقاء الفعل على ظاهره أولي من جعله بمعنى تنزل الثلاثي. وقرأ زيد بن على رضى الله الملائكة على الفاعلية والبيضاوى بني تفسيره على أن الفعل تعالى عنها (مانزل) ماضياً مخفقاً مبنياً للفاعل ورفع الملائكة على الفاعلية والبيضاوى بني تفسيره على أن الفعل ينزل بالياء التحتية مبنياً للفاعل وهو ضمير الله تعالى و (الملائكة) بالنصب على أنه مفعوله ، واعترض عليه أنه لم يقرأ بذلك أحد من العشرة بل فم توجد هذه القراءة في الشواذ وهو خلاف ماسلكه في تفسيره ، ولعله رحمه الله تعالى قدسها. وهذا السكلام مسوق منه سبحانه إلى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم جوابا لهم عن مقالتهم المحكية ورداً لاقتراحهم الباطل الصادر عن محض التعصب والعنادة ولشدة استدعا فلك للجواب قدم رده على ماهو جواب عن أولها أعنى قوله سبحانه : (اناعن) النخ والعدول عن تطبيقه لظاهر كلامهم بصدد الإقتراح بأن ماهو جواب عن أولها أعنى قوله سبحانه : (اناعن) النخ والعدول عن تطبيقه لظاهر كلامهم بصدد الإقتراح بأن ينسب اليهم مطلق الاتيان الشامل للانتقال من أحد الأمكنة المنساوية إلى الانحر مها بل من الاسفل إلى الأعلا وأن ينسب اليهم مطلق الاتيان الشامل المائك الكفرة وأن يدخلوا تحت ملكوت أحد من البشر وإعا الذي يليق بشأنهم يكون مقامهم العالى وكون ذلك بطريق التنزيل من جناب الرب الجليل قاله شيخ الاسلام ه

وقيل: لعل هذا جواب لما عسى أن يخطر بخاطره الشريف عليه الصلاة والسلام حين طلبو آمنه الاتيان بالملائكة م
سؤال التنزيل رغبة في إسلامهم فيكون وجه ذكر التنزيل ظاهراً وهو غير ظاهر كما لا يخفي ﴿ إِلا بالحق الله والا تزيلا ماينهما بالوجه الذي اقتضته الحكمة فالباء للملابسة والجار والمجرور في موضع الصفة للصدر المحذوف مستثنى استثناه مفر غاء وجوز فيه الحالية من الفاعل والمفعول . وجوز أبو البقاء أن تكون الباء السببية متعلقة بنزل واليه يشير كلام ابن عطية الآتي إن شاء الله تعالى والاول أولى ومقتضى الحكمة التشريعية والتكوينية على ماقيل أن تكون الملائكة المنزلون بصور البشر و تنزيلهم كذلك يوجب اللبس كا قال الله تعالى (ولو جعلناه ملحكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون) وهذا إشارة إلى نقي ترتب الغرض وعدم النفع في في مقدر يقتضيه الحكلم السابق كأنه قيل ؛ مانزل الملائكة عليهم إلا بصور الرجال لا نه الذي تقتضيه الحكمة في مقدر يقتضيه الحكمة التنويل منظرين أي ويتضررون بتنزيلهم لانا نها كمهم لامحالة و لا في حرم لانه قد جرت عادتنا في الامم قبلهم أنا لم ناتهم بآية اقتر حوها إلا والعذاب في أثرها ان لم يؤ منون وقد علمنا منهم ذلك و المقصود ني أن يكون لا تنزل حمم الاتيان بهم وجه على أتم وجه بالإشارة إلى عدم تفعه أو لا والتصريح بضرره ثانيا ، وقيل : يقدر المعطوف عايه لا يؤمنون كائنه قيل : ماننزل الملائكة إلا بصور البشر لاقتضاء الحكمة ذلك فلا يؤمنون وما كانوا إذا منظرين ، وفي النفس من هذا ومها قبله شيء هو وقال بمض المحققين : إن المعني ماننزل الملائكة الا منتهسا بالوجه الذي يحق ملابسة التنزيل به ما تقتضيه وقال بمض المحققين : إن المعني ماننزل الملائكة الا ملتهسا بالوجه الذي يحق ملابسة التنزيل به ما تقتضيه وقال بمض المحققين : إن المعني ماننزل الملائكة الإ ماتهسا بالوجه الذي عقو ملابسة التنزيل به ما تقتضيه وقال بمن هذا وما المنول بالمهم المهم وقال بمض المحقوية على المنه المنزل الملائكة الا منتهسا بالوجه الذي يحق ملابسة التنزيل به ما تقتضيه وقال بمض المحقوية على المنائل الملائكة الا منظرين وقال بمض المحقوية على المنائل المنائل المنائل والمنائل المنائل المنائل المنائلة المنائلة المنائلة المنائلة المنائلة المنائلة المنائلة المنائلة المنائلة والمنائلة المنائلة ا

الحكمة وتجرىبه السنة الالهية ، والذي اقترحوه من التنزيل لأجل الشهادة لديهم وهم ـهـ ومنزلتهم في الحقائق منزلتهم بمالايكاد يدخل تحت الصحة والحكمة أصلا فان ذلك من باب التنزيل بالوحى الذي لايكاد يفتح على غير الانبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام من أفراد كل المؤمنين فـكيف على أمثال أولئك الـكمفرة اللثام، وإنما الذي يدخل فيحقهم تحت الحدكمة في الجملة هو التنزيل للتعذيب والاستئصال كما فعل بأضرابهم من الامم السالفة ولو فعلذلك لاستؤصلوا بالمرة وماكانوا إذا مؤخرين كدأبسائر الامم المكذبة المستهزئة ،ومع استحقاقهم لذلك قد جرى قلم القضاء بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة حسما أجمل فى الآيات قبل، وحال حائل الحكمة بينهم وبين استئصالهم لتعلق العلم بازديادهم عذابا وبايمان بعض ذراريهم، ونظم ايمان بعضهم في سمط الحكمة يأباه تماديهم في الـكفر والعناد \_ فما كانوا \_ الخ جواب لشرط مقدر أي ولو أنزلناهم ماكانوا الخ واعترض بأنالاً وفق بقوله تعالى : (ولو جعلناه ملَّكا لجعلناه رجلاً) أن يكونالوجه الذي يحق الدُّبسة التنزيل به لمثل غرضهم كو نهم بصور الرجال وذلك ليس من باب التنزيل بالوحى الذي لا يكاد يكون لهم اصلا فلا يتم كلامه ، وفيه بحث كما لا يخفي ، وقد أخرج ابنجرير . وابن المذر . وغيرهما عن مجاهد تفسير (الحق) هنا بالرسالة والعذاب، ووجهت الآية على ذلك نحو هذا التوجيه فقيل : المعنى ماننزل الملائـكة الابألرسالة والعذاب ولو نزلناهم عليهم ماكانوا منظرين لأن التنزيل عليهم بالرسالة ممالايكاد فتعين أن يكون التنزيل بالعذاب، وذكر الماوردي الاقتصار على الرسالة، وروى عن الحسن الاقتصار على العذاب، وفي معنىذلك ماروي عن ابن عباس منأن الممنى ماننزل الملائكة الابالحق الذي هو الموت الذي لا يقع فيه تقديم ولا تأخير • وقال ابن عطية : الحق ما يجب و يحق من الوحى و المنافع التي أرادها الله تعالى لعباده ، و المعنى ماننزل الملا أحكة الابحق واجب من وحي ومنفعة لاباقتراحكم، وأيضاً لونزلنا لم تنظروا بعد ذلك بالعذاب لأن عادتنا اهلاك الامم المقترحة إذا [تيناهممااقترحوه ، وفيه مافيه ، وقال الزمخشرى . المعنى الاتنزلا ملتبساً بالحـكمة والمصلحة رلاحكة فيأن تأتيكم عياناً تشاهدونهم ويشهدون لـكمبصدق النبي عَيَالِيَّةِ لانـكم حينئذ مصدقون عن اضطرار، وهو مبنى على أن الانزال بصورهم الحقيقية ، ومنه أخذصاحب القيل المذكور أولا قيله . والبيضاوى جمل المنافي للحكمة انزالهم بصور البشر حيث قال: لاحكمة في أن تأتيكم بصور تشاهدونها فانه لايزيدكم الالبساء وقال بعضهم : أريد ان انزال الملائكة لايكون الا بالحق وحصول الفائدة با زالهم وقد علم الله تعالى من حال هؤلاء الكفرة أنه لو أنزلاليهم الملائكة لبقوا مصرين على كفرهم فيصير انزالهم عبثا باطلا ولايكون حقاً ، و تعقب الإقوال الثلاثة البعض من المحققين بأنه معاخلال كل من ذلك بفظيمة الآتى لايلزممن فرض وقوع شيء منذلك تعجيل العذاب الذي يفيده أو له سبحانه : ( وما كانوا إذا منظرين ) ومن الناس من تـكلف لتوجيه اللزوم على بعض هذه الاقوال بما تـكلف، واختار بعضهم كون المراد من ( الحق ) الهلاكوالجملة بعد جواب سؤال مقدر فكأنه لماقيل: ماننزل الملائكة الإبالهلاك إذ هو الذي يحق لامثالهم من المعاندين قيل: فليكن ذلك فأجيب بأنه لو فعلناما كانوا منظرين أي وهم قد كانوا منظرين كما أجمل فيها قبل من قوله سبحانه. ( ذرهم يأكلوا و يتمتعوا و يلههم الامل فسوف يعلمون ) وحاصل الجواب حينئذ على ماقيل أن ماطلبوه من الاتيان بالملائك ليشهدوا بصدقالنبي عَيَالِيَّةِ عالايكون لهمالان مااقتضته حكمتنا وجرت به عادتنامع أمثالهم ليس الاالتنزيل بالملاك دون الشهادة فان الحكمة لاتقتضيه والعادة لمتجرفيه لأنه إن كان والملائكة بصورهم

الحقيقية لم يحصل الايمان بالغيب ولم يتحقق الاختيار الذي هو مدار التكليف و إن كان وهم بصور البشر حصل اللبس فيكان وجوده كعدمه ولزم التسلسل ، و يمنع من التغريل بالهلاك فإفعل مع أضر ابهم من المعاندين أنا جعلناهم منظرين فلو نزلنا الملائدكة وأهلك بالنقض لما أبر مناه حسبها فعلم فيه من الحكم ، وقيل : في توجيه الآية على تقدير كون افتراحهم لا تيان الملائدكة لتعذيبم : إن المهنى إنا ما ننزل الملائدكة للتعذيب الاتنزيلا ملتبسا بما تقتضيه الحدكمة ولونزلناهم حسبها افترحوا ماكان ذلك ملتبسا بما تقتضيه لا نهااقتضت تأخير عذا بهم إلى يوم القيامة ، وحيث كان في نسبة تنزيلهم المتعذيب إلى عدم موافقة الحدكمة نوع ايهام لعدم استجقاقهم التعذيب عدل عما يقتضيه الظاهر إلى ماعلية النظم المربح فكأنه قيل : لو نزلناهم ماكانوا منظر بن وذلك غير موافق المحكمة ، فتدبر جميع ذاك والله تعالى يتولى هداك ، هذا ولفظة (إذاً) قال في الكشاف : جواب وجزاء موافق المحكمة ، فتدبر جميع ذاك والله تعالى يتولى هداك ، هذا ولفظة (إذاً) قال في الكشاف : جواب وجزاء الأن الشلوبين موافق الدوام وتدكلف اله وأبوعلى على الغالب ، وقد تتمحض للجواب عنده ، وهي حرف بسيط عند حمل ذلك على الدوام وتدكلف اله النال أنها اسم ظرف وأصلها إذا الظرفية لحقها التنوين عوضا من الجلة المضاف اليهاو نقلت الجزائية فبقى فيها معنى الربط والسبب ؛ وذهب الحليل إلى أنها حرف تركب من اذ وان وغلب عليها حكم الحرفية ونقلت حركة الهمزة إلى الذال ثم حذف والتزم هذا النقل فيكان المغي إذا قال القائل أزورك فلت حيئة زيارتي واقعة ولا يتكلم بهذا ه

وذهب أبو على عمر بن عبد المجيد الزيدى إلى أنها مركبة من إذا وان وكلاهما يعطى مايعطى كل واحدة منهما فيعطى الربط كاذا والنصب كان ثم حذفت همزة ان ثم الف إذا لالتقاء الساكنين ، والظاهر أنه لوقدر فى الـكلام شرط كانت لمجرد التأكيد ، وجعلوا من ذلك قوله تعالى : (ولئن اتبعت أهوا.هم من بعد ماجاءك من العلم إنك إذا) الخ ، ونقل عن الـكافيجي أنه قال في مثل ذلك . ليست إذا هذه الـكلمة المعهودة وإيماهي إذا الشرطية حذفت جملتها التي تضاف اليها وعوض عنها التنوين كما في يومئذ، وله سلف في ذلك فقد قال الزركشي في البرهان بعد ذكره : لاذا معنيين وذكر لها بعض المتأخرين معنى ثالثا وهو أن تكون مركبة من إذا التي هي ظرف زمان ماض ومن جملة بعدها تحقيقاً أو تقديرًا لكنها حذفت تخفيفا وأبدل منها التنوين يًا في قولهم حينئذ ، وليست هذه الناصبة للمضارع لأن تلك تختص به وهذه لابل تدخل على الماضي نحو(إذاً الامسكتم) وعلى الاسم نحو (وإنكم إذاً لمن المقربين) ثم قال : وهذا المعنى لم يذكره النحويون لـكنه قياس ماقالوه في إذ، وفي النذكرة لأبي حيَّان ذكر لي علم الدين أن القاضي تقي الدين بن رزين كان يدهب الى أن تلوين اذاً عرض من الجلة المحذوفة وليس قول نحوى، وقال الجوني ؛ وإنا أظنانه يجوز أن تقول لمن قال: أنا 7 ثبك اذا أكرمك بالرفع على معنى اذا أتيتني أكرمك فعذفت أتيتني وعوضت التنوين فسقطت الآلف لالتقاء الساكنين والنصب الذى آتمق غليه النحاة لحملها على غير هذا المعنى وهو لايننى الرفع اذا أريد بها ماذكر ه وذكر الجلال السيوطي أن الاجماع في القرآن على كتابتهابالالف والوقف عليه دليل على أنها اسم منون لإحرف آخره نون خصوصا أذا لم تقع ناصبة للمضارع ، فالصواب اثبات هذا المعنى لها كما جنح اليه شيخنا البكافيجي ومن سبق النقل عنه ، وعلى هذا فالأولى حملها في الآية على ماذكر ، وقد ذكرنا فيها مضي بعضا من هذا الكلام فتذكر ، ثم أنه تعالى ردانكارهم التنزيل واستهزاءهم برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسلاه عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه: ﴿ إِنَّا أَمُّن نَزَّلْنَا الذَّكْرَ ﴾ أى نحن بعظم شأننا وعلو جانبنا نولنا الذى أنكروه وأنكروا نزوله عليك وقالوا فيك لادعائه ماقالوا وعلوا منزله حيث بنو الفعل للمفعول ايماء إلى أنه أمر لامصدر له وفعل لافاعل له ﴿ وَانَّالُهُ لَحَلْظُونَ هِ ﴾ أى من اكل مايقدح فيه كالتحريف والزيادة والنقصان وغير ذلك حتى أن الشيخ المهيب لو غير نقطة يرد عليه الصبيان ويقول له من كان: الصواب كذا ويدخل فى ذلك استهزاء أولئك المستهزئين وتكذيبهم اياه دخولا اوليا ، ومعنى حفظه من ذلك عدم تأثيره فيه وذبه عنه ، وقال الحسن بحفظه بابقاء شريعته الى يوم القيامة ، وجوزغير واحد أن يراد حفظه بالإعجاز فى كل وقت كما يدل عليه الجلة الاسمية من كل زيادة ونقصان وتحريف وتبديل ، ولم يحفظ سبحانه كتابا من الكتب كذلك بل استحفظها جل وعلا الربانيين والاحبار فوقع فيها ماوقع وتولى حفظ القرآن بنفسه سبحانه فلم يزل محفوظا أولا وا تخرا ، والى هذا أشار فى الكشاف ثم سأل بما حاصله أن المكلام لماكان مسوقا لذكر أو لا وا خرا ، وأجاب بأنه جي ، به لغرض صحيح وأدمج فيه المعنى المذكور اماما هوأن يكون دليلا الذكر أو لا وا خرا ، وأجاب بأنه جي ، به لغرض صحيح وأدمج فيه المعنى المذكور اماما هوأن يكون دليلا على أنه منزل من عند الله تمال إلى الذكر أو لا وانكان رداكان كمجرد دعوى فقيل ولولا أن الذكر من عندا لم يكن نا يادة والنقصان كما سواه من الكلام ، وذلك لان نظمه لماكان معجزا لم يمكن زيادة عليه لما يقى محفوظا عن الزيادة والنقصان كما سواه من الكلام ، وذلك لان نظمه لماكان معجزا لم يمكن زيادة عليه ولا نقص للاخلال بالإعجاز كذا فى الكشف، وفيه اشارة الى وجه المطف وهو ظاهر ه

وأنت تعلم أن الإعجاز لايكون سببا لحفظه عن اسقاط بعض السور لأنذلك لايخل بالاعجاز فالايخفى، فالمختار أن حفظ القرآن وابقاءه فإ نزلحتي يأتي أمر الله تعالى بالاعجاز وغيره مما شاءالله عز وجل، ومن ذلك توفيق الصحابة رضى الله تعالى عنهم لجمعه حسما علمته أول الـكتاب.واحتج القاضي بالآية على فساد قول بعض من الامامية لايعباً بهم إن الفرآن قد دخله الزيادة والنقصان ، وضعفه الامام بأنه بجرى مجرى إثبات الشيء بنفسه لأن للقائلين بذلك أن يقولوا: ان هذه الآية من جملة الزوائد ودعوى الاعجاز في هذا المقدار لابد لهامن دليل. واحتجبها القائلون محدوث الـكلام اللفظي وهي ظاهرة فيه ومن العجيب ما نقله عن أصحابه حيث قال : قال أصحابنا في هذه الآية دلالة على كون البسملة آية من كل سورة لأن الله تعالى قد وعد حفظ القرآن والحفظ لامعني له الا أن يبقى مصونا من الزيادة والنقصان فلو لم تكن البسملة آية من القرآن لماكان مصونا عن التغيير ولماكان محفوظا عن الزيادة ، ولو جاز أن يظن بالصحابة أنهم زادوالجاز, أن يظن بهم أنهم نقصوا وذلك يوجب خروج القرآن عن كونه حجة اه، ولعمرى أن تسمية مثل هذا بالخبال أولى من تسميته بالاستدلال، ولا يختى ما في سبك الجملتين من الدلالة على كمال الكبرياء والجلالة وعلى فخامة شأن التنزيل ، وقد اشتملتا عل عدةمن وجوه التأ كيد (ونحن ) ليس فصلالانه لم يقع بين اسمين وانما هواما مبتدأ أو توكيد لاسم إن ، ويعلم مما قررنا أن ضمير (له) للذكر واليه ذهب مجاهد . وقتادة . والاكثرون وهو الظاهر ، وجوز الفراء وذهب اليه النزر أن يكون راجعاالى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي وأما للنبي الذي أنزل عليه الذكر لحافظون من مكر المستهزئين كقوله تعالى : ( والله يعصمك من الناس ) والممول عليه الاول، وأخر هذا الجواب مع أنه رد لاول كلامهم الباطل لما أشرنا اليه فيما مر ولارتباطه

بما يعقبه من قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ﴾ أى رسلا كما روى عن ابن عباس وانما لم يذكر لظهور الدلالة عليه ﴿ مَنْ قَالِكَ ﴾ متعلق بأرسلنا أو بمحذوف وقع نعتا لمفعوله المحذوف أى رسلا كائنة من قبلك ﴿ فَ شَيْعَ الْأَوَّلِينَ ١٠ ﴾ أى فرقهم كما قال الحسن. والدكلبي، واليه ذهب الزجاج، وهو وكذا أشياع جمع شيعة وهي والفرقة الجماعة المتفقة على طريقة ومذهب مأخوذ من شاع المتعدى بمهنى تبع لأن بعضهم يشايع بعضا ويتابعه، وتطلق الشيعة على الاعوان والانصار، وأصل ذلك على ماقيل من الشياع بالمكسر والفتح صفار الحطب يوقدبه الكبار، والمناسبة في ذلك نظراً للاطلاق الثاني ظاهرة وللاطلاق الاول أن التابع من حيث أنه تابع أصغر بمن يتبعه، واضافته الى الاولين من اضافة الموصوف الى صفته عند الفراء ومن حذف الموصوف عند البصريين أى شيع الامم الاولين، والجار والمجرور متعلق بأرسلنا،

ومعنى ارسال الرسل فى الشيع جمّل كل منهم وسو لا في ابين طائفة منهم ليتا بعوه فى كل ما يأتى و يذر من أمور الدين وكأنه لو قيل ـ الى ـ بدل (ف) لم يظهر ارادة هذا المعنى ، وقيل: إنما عدل عن الى اليها للاعلام بمزيد التمكين ، وزعم بعضهم أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف هو صفة للمفعول المقدر أو حالولا يخنى بعده ه (وَمَا يَاتَيْهِم مّن رَّسُول ) حكاية حال ماضية فيا قال الزمخشرى لأن (ما) لا تدخل على مضارع الاوهو في موضع الحال ولا على ماض الا وهو قريب من الحال وهو قول الاكثرين ، وقال بعضهم : ان الاكثر دخول (ما) على المضارع مراداً به الحال وقد تدخل عليه مراداً به الاستقبال ، وأنشد قول أبي ذؤ يب :

أودى بني وأودعوني حسرة عند الرقاد وعبرة ما تقلع

وقول الاعشى يمدح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم :

له نافلات ما يغب نوالها وليس عطاء اليوم مانعه غدا

وقال تعالى : (مايكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى) ولعله المختار وأن كان ماهنا على الحكاية ، والمرادنني أتيان كل رسول لشيعته الحاصة به لانفي اتيان كل رسول لمكل واحدة من تلك الشيع جميعا أو على سدييل البدل أى ماأتى شيعة من تلك الشيع رسول خاص بها ﴿ إِلّا كَانُوا به يَسَّهْرَ ثُونَ ١١ ﴾ كا يفعله هؤلاء المدفرة ، والجملة على أبو البقاء في محل النصب على أنها حال من ضمير المفعول في أتيهم إن كان المراد بالاتيان حدوثه أو في محل الرفع أو الجرعلى أنها صفة لرسول على لفظه أو موضعه لانه فاعل، وتعقب جعلها صفة له باعتبار لفظه بأنه يفضي إلى زيادة من الاستفراقية في الاثبات لممكان (إلا) وتقدير العمل في النعت بمدها ، وجوز أن تكون نصبا على الاستثناء وان كان المختار الرفع على البدلية ، وهذا كا ترى تساية لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأن هذه شنشنة جهال الامم مع المرساين عليهم السلام قبل ، وحيث كان الرسول مصحو با بكتاب من عند الله تعالى تضمن ذكر استهزائهم بالرسول استهزاءهم بالكتاب ولذلك قال سبحانه: ﴿ كَذَلك ﴾ أى مثل السلك الذي سلكناه في قلوب أو الله المستمزئين برسلهم و بما جاؤا به ﴿ نَسُلُكُهُ ﴾ أى نذخله يقال: سلكت الخيط في الابرة والسنان في المطمون أي أدخلت : وقرى (نسلكه) وسلك وأسلك أى ندخله يقال: سلكت الخيط في الابرة والسنان في المطمون أي أدخلت : وقرى (نسلكه) وسلك وأسلك أن ندخله يقال: سلكت الخيط في الابرة والسنان في المطمون أي أدخلت : وقرى (نسلكه) وسلك وأسلك أن ندخله يقال: سلكت الخيط في الابرة والسنان في المطمون أي أدخلت : وقرى (نسلكه) وسلك وأسلك وأسلك

كما ذكراً بوعبيدة بممنى واحد، والضمير عندجمع ومنهم الحسن على ماذكر هالغزنوى للذكر ﴿ فَيَقُلُوبِ الْمُجْرِ مينَ ١٢ ﴾ أى أهل مكة أو جنس المجرمين فيدخلون فيه دخولا أوليا ، ومعنى المثلية كونهمقروناً بالاستهزاء غير مقبول لما تقتضيه الحكمة ، وحاصله انه تعالى يلقى القرآن في قلوب المجرمين مستهزأ به غير مقبول لانهم من أهل الخذلان ليس لهم استحقاق لقبول الحق فم ألقى سبحانه كتب الرسل عليهم السلام فى قلوب شيعهم. ستهزأ بها غير مقبولة لذلك ، وصيغة المضارع لـكون المشبه به مقدما في الوجود وهو السلكالواقعفىشيعالاولين ه ﴿ لَا يُؤْمَنُونَ بِهِ ﴾ الضمير للذكر أيضا ، والجملة في موضع الحال من مفعول ( نسلكه ) أي غير مؤمن به ، وهي َ إِمامة درة و إِمَّا مقارنة على معنى أن الالقاء وقع بعده الكفر من غير توقف فهما في زمان واحدعرفا، ويجوز أن تكون بيانا للجملةالسابقة فلا محل لها من الاعراب ، قال في السكشف ؛ وهو الأوجه لأن في طريقة الابهام والتفسير لاسيما في هذا المقــــام مايجل موقع الـكلام . وفي إرشاد العقل السليم أنه قدجعلضمير (نسلمه) للاستهزاء المفهوم من (يستهزئون) فتتعين البيانية الا أن يجعل ضمير (به) له أيضا على أن الباء للملابسة أى يسلك الاستهزاء في قلوبهم حال كونهم غير مؤمنين بملابسة الاستهزاء، وقد ذهب الى جواز ارجاع الضميرينالى الاستهزاء ابن عطية الاأنه جعل الباء للسببية ، وكـذا الفاضل الجلبي ، ولا يخني أن بعد ذلك يغنى عن رده . وذهب البيضاوي الى كون الضمير الأول للاستهزاء وضمير (به) للذكر وتفريق الضمائر المتعاقبة على الأشياء المختلفة اذا دل الدليل عليه ليس ببدع في القراك ، وجوز على هذا كون الجملة حالا من (المجرمين) ولايتعين كونها حالا من الضمير ليتعين رجوعه للذكر ، وذكر أن عوده على الاستهزاء لا ينافي كونها مفسرة بل يقويه اذ عدم الايمان بالذكر أنسب بتمكن الاستهزاء في قلوبهم ، وجعل الآية دليلا على أنه تعالى يوجد الباطل فى قلوبهم ففيها رد على المعتزلة فى قولهم : انه قبيح فلا يصدر منه سبحانه ، وكـأنه رحمه الله تعالى ظن أنمافعله الزمخشري من جعل الضميرين للذكركان رعاية لمذهبه ففعل مافعل، و لا يخني أنه لم يصب المحز وغفل عن قولهم: الدليل اذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال •

وفى الكشف بعد كلام ان رجع الضمير الى الاستهزاء أو الكفر مع مافيه من تنافر النظم لاينكره أهل الاعتزال الاكانكار سلك الذكر بصفة التكذيب والتأويل كالتأويل، وكأنهم غفلوا عما ذكره جار الله فى الشعراء حيث أجاب عن سؤال اسناد سلك الذكر بتلك الصفة الى نفسه جل وعلا بأن المراد تمكنه مكذبا فى قلوبهم أشد التمكن كشىء جبلوا عليه ، ولخص المعنى ههنا بأنه تعالى يلقيه فى قلوبهم مكذبا لا أن التكذيب فعله سمحانه »

نعم أخرج ابن أبى حاتم عن أنس. والحسن تفسير ضمير ( نسلكه ) إلى الشرك ، واخرجهو . وابن جرير عن ابن زيد أنه قال فى الآية : هم كما قال الله تعالى هو أضلهم ومنعهم الايمان لـكن هذا أمر ومانحن فيه آخر ، واعترض بعضهم رجوع الضمير إلى (الذكر) بأن نون العظمة لا تناسب ذلك فانها انما تحسن إذا كان فعل المعظم نفسه فعلا يظهر له أثر قوى وليس كذلك هنا فانه تدافع وتنازع فيه . وأجاب بأن المقام إذا كان للتوبيخ يحسن ذلك ، ولا يلزم أن تكون العظمة باعتبار القهر والغلبة فقد تكون باعتبار اللطف والاحسان . وتعقب ذلك الشهاب بقوله : لا يخفى أنه باعتبار القهر والغلبة يقتضى أن يؤثر ذلك فى قلوبهم وليس كذلك لعدم ايما نهم

به ، وكذا باعتبار اللطفوالاحسان يقتضىأن يكونسلكه في قلوبهم انعاما عليهم فأى انعام عايهم بما يقتضي الغضب فلا وجه لما ذكر ، وأنت تعلم أنه إذا كان المراد سلك ذلك وتمكينه في قلوبهم مكذباً به غير مقبول فكون الاسناد باعتبار القهر والغلبة مما لاينبغى أن ينتطح فيه كبشان ، والاثر الظاهر القوى لذلك بة ؤهم على الكفر والاصرارعلى الضلال ولوجاءتهم كلآية ، ولا يخنى مافى (كذلك) بما يناسب نون العظمة أيضاوقد مِ التنبيه عليه غيرمرة \* ﴿ وَقَدْخَلَتْ ﴾ مضت ﴿ سُنَّةُ ﴾ طريقة ﴿ الْأَوَّلينَ ١٣ ﴾ والمراد عادة الله تعالى فيهم على أن الاضافة لأدنى ملابسة لاعلى أن الاضافة بمعنى في ، والمراد بتلك العادة على تقدير أن يكون ضمير. ( نسلكه ) للاستهزاء الحذلان وسلك الـكمفر في قلوبهم أي قد مضت عادته سبحانه وتعالى في الاولين بمن بُعث اليهمُ الرسل عليهم السلام أن يخذ لهم و يسلكالكفرُ والاستهزاء في قلوبهم ، وعلى تقدير أن يكون للذكر الاهلاك، وعلى هذا قول الزمخشري أي مضت طريقتهم التي سنها الله تعالى في اهلا كهم حين كذبوا برسلهم والمنزل عليهم ، وذكر أنه وعيدلاهل مكةعلى تكذيبهم ، وإلى الاول ذهب الزجاج ، وادعى الامام أنه الاليق. بظاهر اللفظ ؛ وبين ذلك الطبيي قائلا : ان التعريف في ( المجرمين ) للعهد ، والمراد بهم المكذبون من قوم رسول الله عَلَيْتُهُ لَانهم المذكورون بعدأى مثل ذلك السلك الذي سلكناه في قلوب أو لتك المستهز تين المكذبين. للرسل الماضين نسلكه في قلوب هؤلاء المجرمين فلكأسوة بالرسل الماضية مع أعمهم المكذبة ، ولست بأو حدى في ذلك وقدخات سنة الاولين، والمقام يقتضي التقرير والتأكيد فيكون في هذاً مزيد تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام ، والوعيد بعيد لأنه لم يسبق لإهلاك الامم ذكر ، وإيثار ذلك لأنه أقرب إلى مذهب الاعتزال اه ه وفيه غفلة عن مغرى الرمخشري ، وقد تفطن لذلك صاحب الـك.شف ولله تعالى دره حيث قال : أراد أن موقع (قد خات) إلى آخره موقع الغاية في الشعراء أعنى قوله تعالى هنالك: (حتى يروا العذاب الاليم) فانهم لما شَبَهُوا بهم قيل: لا يؤمنون وقد هلك من قبلهم ولم يؤمنوا فكذلك هؤلاء ، ومنه يظهر أن الـكلام على هذا الوجه شديد الملاءمة ، وأما أن الوعيد بعيد لعدم سبق ذكر لإهلاك الامم ففيه أن لفظ السنةمضافاإلى ماأضيف اليه ينبيء عن ذلك أشد الانباء ، ثم انه ليسُ المقصود منهُ الوعيد على ماقرر ناه ، وقد صرح أيضاً بعض الاجلة أن الجملة استثنافية جي. بها تكملة للتسلية و تصريحاً بالوعيد والتهديد، ثم ماذهب اليه الزمخشري من المراد بالسنة مروى عن قتادة . فقد أخرج ابن جرير . وابن المنذر . وغيرهما عنه أنه قال فى الآية : قد خلت وقائع الله تعالى فيمن خلا من الأمم . وعن ابن عباس أن المراد سنتهم في التكذيب ، ولعل الاضافة على هذا على ظاهرها .

﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ أى على هؤلاء المقترحين المعاندين ﴿ بَابًا مَن السَّمَاء ﴾ ظاهره باباما لابابا من أبو ابها المعهودة كما قيل: ﴿ فَظَلُّوا فيه ﴾ أى فى ذلك الباب ﴿ يَعْرُجُونَ ٤ ٢ ﴾ يصعدون حسبما نيسره لهم فيرون ما فيها من الملائدكة والعجائب طول نهارهم مستوضحين لما يرونه كما يفيده ـ ظلوا ـ لانه يقال ظل يعمل كذا اذا فعله فى النهار حيث يكون للشخص ظل ، وجوز فى البحر كون ظل بمعنى صاروهو مع كونه خلاف الاصل مما لاداعى اليه ، وأياما كان فضمير الجمع للمقترحين ، وهو الظاهر المروى عن الحسن واليه ذهب الجبائى. وأبو مسلم ، وأخرج ابن جريج عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه للملائدكة وروى ذلك عن قتادة أيضا

أى فظل الملائكة الذين اقترحوا اتيانهم يعرجون فى ذلك الباب وهم يرونهم على أتم وجه. وقرأ الاعمش. وأبوحيوة ( يعرجون ) بكسر الراء وهى لغة هذيل فى العروج بمعنى الصعود ( لَقَالُوا ) لفرط عنادهم وغلوهم فى المكابرة وتفاديهم عن قبول الحق: ﴿ إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصَارُنَا ﴾ أى سدت و منعت من الابصار حقيقة و ما نراه تخيل لاحقيقة له ، أخرجه ابن ابى حاتم وغيره عن مجاهد ، وروى أيضا عن ابن عباس . وقتادة فهو من السكر بالفتح ، وقال أبو حيان : بالكسر السد والحبس ، وقال ابن السيد : السكر بالفتح سد الباب و النهر و بالكسر السد نفسه و يجمع على سكور ، قال الرفاء :

غناؤنا فيه ألحان السكور اذا قل الغناء ورنات النواعير

ويشهد لهذا المعنى قراءةابن كثير ، والحسن . ومجاهد (سكرت ابصارنا) بتخفيف الكاف مبنياللمفعول لأن سكر المخفف المتعدى اشتهر فى معنى السد ، وعن عمرو بن العلاء أن المراد حيرت فهو من السكر بالضم ضد الصحو ، و فسروه بأنه حالة تعرض بين المره وعقله ، وأكثر ما يستعمل ذلك فى الشراب وقد يعترى من الغضب والعشق ، ولذا قال الشاعر :

سكرانسكرهوى وسكر مدامة أنى يفيق فتى به سكران

والتشديد في ذلك للتعدية لآن سكر كفرح لازم في الاشهر وقد حكى تعديه فيكون للتكثير والمبالغة ، وأرادوا بذلك أنه فسدت أبصارنا واعتراها خلل في احساسها كا يعترى عقل السكران ذلك فيختل ادرا له فني الكلام على هذا استعارة وكذا على الاول عند بعض ويشهد لهذا المعنى قراءة الزهرى (سكرت) بفتح السين وكسر الكافى يخففة مبنياللفاعل لآن الثلاثي اللازم مشهور فيه ولآن سكر بمعنى سند المعروف فيه فتح الكاف ه واختار الزجاج أن المعنى سكنت عن أبصار الحقائق من سكرت الربح تسكر سكرا اذا ركدت ويقال: ليلة ساكرة لاريح فيها والتضعيف للتعدية ولهم أقوال أخر متقاربة في المعنى وقرأ أبان بن تغلب وحملت لمخالفتها سوادا لمصحف على التفسير سحرت أبصارنا (بَلْ يَعْنُ قُومُ مُسْحُورُ ونَ ﴿ ﴾ قدسحر نامجد صلى الله تمالى عليه وسلم لاعقولنا فنحن وان تخيلناهذه الاشياء بأبصارنا لكن نعلم بعقولنا أن الحال بخلافه مم أضربوا عن الحصر في الابصار وقالوا: بل تجاوز ذلك الى عقولنا وفيد المحرف المن بالمنى المقصور على المناذ وخلافه ممتنع، وقد قال المحمق في شرح التخليص انه يجوز اذا كان نفس التقديم يفيد الحصر كا في قولنا: انه وخلافه ممتنع، وقد قال المحرب على ذيد، وقال أبو الطيب:

صفاته لم تزده معرفة لكنها لذة ذكرناها

أى ما ذكرناها إلا لذة إلا ان هذا لأينفع فيما نحن فيه . نعم نقل عن عروس الأفراح أن حكم أهل المعانى غير مسلم فان قولك: إنما قمت معناه لم يقع إلا القيام فهو لحصر الفعل وليس با خرولو قصد حصر الفاعل لانفصل ، ثم أورد عدة أمثلة من كلام المفسرين تدل على ماذكروه فى المسئلة، فالظاهر أن الزمخشرى لايرى ماقالوه مطرداً وهم قد غفلوا عن مراده هنا قاله الشهاب، وما نقله عن عروس الأفراح فى إنما قمت من أنه

لحصر الفعل ولوكان لحصر الفاعل لانفصل يخالفه مافى شرح المفتاح الشرينى من أنه إذا أريد حصر الفعل فى الفاعل المضمر فان ذكر بعد الفعل شىء من متعلقاته وجب انفصال الفاعل وتأخيره كافى قولك: إنماضرب اليوم أنا ، وكما فى قول الفرزدق :

أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي

وان لم يذكر احتمل الوجوب طردا للباب وعدمه بأن يجوز الانفصال نظرا إلى المعنىوالاتصالنظرا إلى اللفظ إذ لافاصل لفظيا اه فانه صريح في أن إنما قمت لحصر الفاعل وان لم يجب الانفصال لـكن اختار السعد فى شرحه وجوب الانفصال مطلقاً وحكم بأن الظاهر أن معنى إنما أقوم ماأنا إلا أقوم كما نقله السمر قندى. وأبو حيان مع طائفة يسيرة من النحاة أنكروا إفادة إنما للحصر أصلا وليس بالمعول عليه عندالمحققين لـكنهم قالوا: انها قد تأتى لمجرد التأكيد وتمام الـكلام في هذا المقام يطلب من محله . ووجه الشهابالاضراب بعد أن قال هو جعل الأول في حكم المسكوت عنه دون النفي ويحتمل الثاني بأنه اضراب لأن هذا ليس بواقع في ففس الامر بل بطريق السحر أو هو باعتبار ماتفيده الجلةمنالاستمرارالذي دلت عليه الاسمية أي مسحوريتنا لاتختص بهذه الحالة بلنحن مستمرون عليها في كل مايرينا من الآيات ، هذاو في هذه الآية منوصفهم بالعناد و تواطئهم على الهم فيه من التكذيب والفساد مالا يخفي، وفي ذلك تأكيد لما يفهم من الآية الاولى، وقد ذكر بن المنير في المراد منها وجها بعيدا جدا فيما أرىفقال: المراد والله تعالى أعلم إقامة الحجة على المـكـذبين بأن الله تعالى سلك القرا آن فى قلوبهم وأدخله فى سويدائها كما سلك فى قلوب المؤمنين المصدقين فـكـذب به هؤلاء وصدق به هؤلاء كل على علم وفهم ليهلك من دلمك عن بينة ويحيا من حى عن بينة و لئلا يكو نالكفار علىالله تعالى حجة بأنهم مافهموا وجه الاعجاز كما فهمها منآمن فأعلمهم الله تعالى۔ وهم في مهلة و إمكان أنهم ماكفروا إلا على علم معاندين باغين غير معذورين ولذلك عقبه سبحانه بقوله: تعالى: (ولوفتحنا عليهم)الخ أي هؤلا.فهموا القرآن وعلموا وجوه إعجازه وواج ذلك في قلوبهم ووقر ولكنهم قوم سجيتهم العناد وسمتهم اللداد حتى لو سلك بهم أوضح السبل وأدعاها إلى الايمان لقالوا بعد الايضاح العظيم: إيما سكرت أبصارناوسحرناوما هذه إلا خيالات لأحقائق تحتما فأسجل سبحانه عليهم بذلك أنهم لاعذرلهم بالتكذيب من عدم سماع ووعى ووصول لاغير اه فليتأمل والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل، ثم أنه تعالى لما ذكر حال منكري النبوة وكانت مفرعة على التوحيد ذكر دلائله السماوية و الارضية فقال عز قائلا : ﴿ وَلَقَدْ جَمَلْنَا فِي السَّمَاء بُرُوجًا ﴾ الخ و إلى هذا ذهب الامام وغيره في وجه الربط ه

وقال ابن عطية : انه سبحانه لماذكر أنهم لو رأوا الآية المطلوبة في السماء لعاندوا وبقوا على ماهم فيه من الصلال عقب ذلك بهذه الآية كأنه جلشأنه قال : وإن في السماء لعبرا منصوبة غير هذه المذكورة وكفرهم بها واعراضهم عنها اصرار منهم وعتو اه ؛ والظاهر أن الجعل بمعنى الخلق والابداع فالجار والمجرور متعلق به وجوز أن يكون بمعنى التصيير فهو متعلق بمحذوف على أنه مفعول ثارب له وبروجا مفعوله الآول، والبروج جمع برج وهو لغة القصر والحصن وبذلك فسره هنا عطية، فقد أخرج عنه ابن أبي حاتم أنه قال :

جعلنا قصورا في السماء فيها الحرس ، وأخرج عن أبي صالح أن المراد بالبروج الـكواكب العظام ه وفي البحرعنه الكواكب السيارة وروىغيرواحد عن مجاهد وقتادة أنها الكواكب،نغيرقيد . وروى عن ابن عباس تفسير ذلك بالبروج الاثنى عشر المشهورة وهي ستة شمالية ثلاثة ربيعية وثلاثة صيفية وأولها الحمل وستة جنوبية ثلاثة خريفية وثلاثة شتائية وأولها الميزان وطول كل برج عندهم لدرجة وعرضه قف درجة ص منها في جهة الشمال ومثلها في جهة الجنوب وكأنها إنما سميت بذلك لأنها كالحصن أو القصر للكوكب الحال فيها وهي في الحقيقة أجزاء الفلك الأعظم وهو المحدد المسمى بلسانهم الفلك الاطلس وفلك الافلاك وبلسان الشرع بعكسه ولهذا يسمى الشيخ الأكبر قدس سره الفلك الأطلس بفلك البروج والمشهور تسمية الفلك الثامن وهو فلك الثوابت به لاعتبارهم الأنقسام فيه وكأن ذلك لظهور ماتنعين به الأجزاء من الصور فيهوان كان كل منها منتقلا عما عينه إلى آخر منها لثبوت الحركة الذاتية للثوابت على خلاف التوالى وان لم يثبتها لها لعدم الاحساس بها قدماء الفلاسفة كما لم يثبت الآكثرون حركتها على نفسها وأثبتها الشيخ أبو على ومن تبعه من المحققين، وقد صرحوا بان هذه الصور المسهاة بالأسهاء المعلومة توهمت على المنطقة وما يقرب منها من الجانبين من كواكب ثابتة تنظمها خطوط موهومة وقعت وقت القسمة في تلكالأقسامونقلذلك فالكـفاية عن عامة المنجمين وانهم إما توهموا لكل قسم صورة ليحصل التفهيم والتعليم بان يقال: الدبر ان مثلاعين الأسد ه وتعقب ذلك بقوله : وهذا ليس بسديد عنــدىلان تلك الصور لو كانت وهمية لم يكن لها أثر في أمثالها من العالم السفلي مع أن الأمر ليس كذلك فقد قال بطليموس في الثمرة. الصور التي في عالم التركيب، مطيعة للصور الفلكية إذ هي في ذواتها على تلك الصور فأدركتها الأوهام على ماهي عايه وفيه بحث ثم هذه البروج مختلفة الآثار والخراص بل لبكل جزء من كل منها وإنكان أقل من عاشرة بل أقل الأقل آثار تخالف آثار الجزء الآخر وكل ذلك آثار حكمة الله تمالى وقدرته عز وجل . وقد ذكر الشيخ الأكبر قدس سره في بعض كتبه أن آثار النجوم وأحكامها مفاضة عليها من تلك البروج المعتبرة في المحدد ه

وفى الفصل الثالث من الباب الحادى والسبعين والثثائة من فتو حاته مامنه ان الله تعالى قسم الفلك الاطلس اثنى عشر قسما سماها بروجا وأسكن كل برج منها ملكا وهؤلاء الملائد كمة أثمة العالم وجعل لكل منهم ثلاثين خزانة تحتوى كل منها على علوم شتى يهبون منها للنازل بهم قدر ما تعطيه رتبته وهى الحزائن التى قال الله تعالى فيها: (وان من شي، الاعندنا خزائنه وما نبزله الابقدر معلوم) و تسمى عندا هل التعاليم بدرجات الفلك والنازلون بها هم الجوارى والمنازل وعيوقاتها من الثوابت والعلوم الحاصلة من تلك الحزائن الالهية هي ما يظهر فى عام الاركان من التأثيرات بل ما يظهر فى مقعر فلك الثوابت الى الارض الى آخر ما قال، وقد أطال قدس سره الكلام فى هذا الباب وهو بمعزل عن اعتقاد المحدثين نقلة الدين عليهم الرحمة ، ثم ان فى اختلاف خواص البروج حسيا نشهد به التجربة مع ما اتفق عليه الجمهور من بساطة السيارات وغيرها وهى كثيرة لا يعلم عددها الا الله في زيم المن ونيف وعشرون ورتبوها على ست مراتب وسموها اقدارا ، تزايدة سد ساحتى تعالى . نعم المرصود منها ألف ونيف وعشرون ورتبوها على ست مراتب وسموها اقدارا ، تزايدة سد ساحتى تعالى . نعم المرصود منها ألف ونيف وعشرون ورتبوها على ست مراتب وسموها اقدارا ، تزايدة سد ساحتى تعالى . نعم المرصود منها ألف ونيف وعشرون ورتبوها على ست مراتب وسموها اقدارا ، تزايدة سد ساحتى تعالى . نعم المرصود منها ألف ونيف وعشرون ورتبوها على ست مراتب وسموها اقدارا ، تزايدة سد ساحتى تعالى . نعم المرصود منها ألف ونيف وعشرون ورتبوها على سي التب وسموها اقدارا ، تزايدة سد ساحتى تعالى . السماء به يونيا من الكواكم السماء به المرسود منها ألف ونيف و عشرون ورتبوها على سمادي المرسود منها ألف ونيف و عشرون ورتبوها على سمادي المرسود منها ألف ونيف و عشور فلك المرسود منها ألف ونيف و عشرون ورتبوها على سماد المرسود منها ألف ونيا من الكواكم السماء به في المرسود منها ألف ونيا من الكواكم المرسود منها ألف ونيا من الكواكم السماد به المرسود منها ألف ونيا من الكواكم السماد المرسود منها ألبه و مدير المرسود منها ألبه و المرسود منها ألبه و نبود و منه و المرسود و المرسود

كان قطر ما في القدر الاول ستة أمثال ما في القدر السادس وجعلوا كل قدر على ثلاث مراتب وما دون السادس لم يثبتوه في المراتب بل ان كان كقطعة السحاب يسمونه سحابيا والا فمظلما، وذكر في الكفاية ان ماكان منها في القدر الأولفجرمه مائة وستة وخمسون مرة ونصف عشر الارض. وجاء في بعضالآثار أن أصغر النجوم كالجبل العظيم واستظهر أبو حيان عود الضمير للبروج لأنها المحدث عنها والاقرب فى اللفظ والجمهور على ما ذكرناحذرامن انتشار الضمائر ﴿ للنَّاظرينَ ٦٦﴾ أى بأبصارهم اليهاكماقاله بعضهم لأنه المناسب للتزيين، وجوز أن يراد بالتزيين ترتيبها على نظامً بديع مستتبعاً للآثار الحسنة فيراد بالناظرين المتفكرون المستدلون بذلك على قدرة مقدرها وحكمة مدبرهاجلشأنه ﴿ وَحَفظْنَاهَا مَنْ كُلِّشَيْطَان رَّجيم ١٧ ﴾ مطرود عن الخيرات، ويطلق الرجم على الرجام وهي الحجارة، فالمراد بالرجيم المرمى بالنجرم، ويطلق أيضاعلي الاهلاك والقتل الشنيع، و المراد بحفظها من الشيطان اما منعه عن التعرض لها على الاطلاق والوقوف على ما فيها في الجملة فالاستثناء في قوله تعالى : ﴿ الَّا مَن اسْتَرَقَ السَّمْعَ ﴾ متصل، وإما المنع عن دخو لهاو الاختلاط مع أهلها على نحو الاختلاط مع أهل الارض فهو حينئذ منقطع ، وعلى التقديرين محل(من)النصب على الاستثناء، وجوز أبوالبقاء • والحوفي كونه في محل جرعلى أنه بدل (من كل شيطان) بدل بعض من كل واستغنى عن الضمير الرابط بالاه واعترض بأنه يشترط فىالبدلية أن تــكون فى كلام غير موجبوهذا الكلاممثبت ه ودفع بأنه في تأويل المنفئ أى لم نمكن منهاكل شيطان أو نحوه وأورد أن تأويل المثبت فى غير أبي ومتصرفاته غير مقيس و لا حسن فلا يقال مات القوم الازيدبمعنى لم يعيشو ا،ولعل القائلبالبدلية لايسلم ذلك،وقدأولو ا بالمنفى قوله تعالى: (فشر بوامنه الاقليل) وقوله عليه الصلاة والسلام : «العالم هلكي الاالعالمون «الخبروغير ذلك مما ليس فيه أبى ولا شئ من متصرفاته لكن الانصاف ضعف هذه البدلية كما لا يخفي ه

وجوز أبوالبقاء أيضاأن يكون في محلرفع على الابتداء والخبر جملة قوله تعالى : ﴿ فَأَتَبِعَهُ شَهَابُمبين ١٨ وَ وَذَكُرُ أَنِ الفَاء مِن أَجُلُ ان (من) موصول أو شرط والاستراق افتعال من السرقة وهو أخذ الشيء بخفية شبه به خطفتهم اليسيرة من الملا الاعلى وهو المذكور في قوله تعالى : (إلا من خطف الخطفة) والمراد بالسمع المسموع والشهاب على ما قال الراغب الشعلة الساطعة من الناد الموقدة ومن العارض في الجو ويطلق على السكوكب لبريقه كشعلة النار .

وأصله من الشهبة وهي بياض مختلط بسواد وليست البياض الصافي كما يغلط فيه العامة فيقولون فرس أشهب للقرطاسي، والمراد \_ بمبين \_ ظاهر أمره للمبصرين ومعنى اتبعه تبعه عند الأخفش نحو ردفته وأردفته فليست الهمزة فيه للتعدية ، وقيل : أتبعه أخص من تبعه لما قال الجوهرى تبعت القوم تبعاً وتباعة بالفتح إذا مشيت خلفهم أومروا بك فمضيت معهم وأتبعت القوم على أفعلت إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم واستحسن الفرق بينهما الشهاب، ولما كان الاتباع محتملا للاهلاك وغيره اختلف العلماء في ذلك فحكى القرطبي عن ابن عباس أن الشهاب يجرح ويحرق ولايقتل، وعن الحسن وطائفة أنه يقتل، وادعى أن الأول أصح، ونقل غير واحد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : ان الشياطين يركب بعضهم بعضا إلى السهاء الدنيا يسترقون

السمع من الملائكة عليهم السلام فيرمون بالـكواكب فلا تخطىء أبدا فمنهم من تقتله ومنهم من تحرق وجهه او جنبه أو يده أو حيث يشاء الله تعالى ومنهم من تخبله فيصير غولا فيضل الناس فى البرارى ، ومما لا يعول عليه ما يروى من أن منهم من يقع فى البحر فيكون تمساحا ، ومن الناس من طعن كما قال الامام فى أمر هذا الاستراق والرمى من وجره و أحدها أن انقضاض الـكواكب مذكور فى كتب قدماء الفلاسفة وذكروا فيه أن الأرض إذا سخنت بالشهس ارتفع منها بخار يابس فاذا بلغ كرة النار التى دون الفلك احترق بها فتلك الشعلة هى الشهاب . وقد يبقى زمانا مشتعلا إذا كان كثيفاً وربما حميت الادخنة فى بردا لهو امالتعاقب فانضغطت مشتعلة ، وجاء أيضا فى شعر الجاهلية قال بشر من أبى حازم :

والمير يلحقها الغبار وجحشها ينقض خلفهما انقضاض الـكوكب

وقال أوس بن حجر: وانقض كالدرى يتبعه نقع يثور تخاله طنبا

إلى غير ذلك؛ وثانيها ان هؤلاء الشياطين كيف يجوز فيهم أن يشاهدوا ألوفامن جنسهم يسترقون السمع فيحترقون ثم انهم مع ذلك يعودون لصنيعهم فان من له أدنى عقل إذا رأى هلاك أبناء جنسه من تعاطى شيء مراراً امتنع منه \* و تالثها أن يقال:ان ثخن السهاء خمسهائة عام فهؤ لاء الشياطين إن نفذوا في جرمها وخرقوها فهو باطل لنني أن يكون لها فطور على ماقال سبحانه : (فارجعالبصر هلترىمن فطور) وان كانو الاينفذون فكيف يمكنهم سماع أسرار الملائكة عليهم السلام مع هذا البعد العظيم ه ورابعها ان الملائكة عليهم السلام إنما اطاءوا على الآحوال المســـتقبلة أما لانهم طالعوها من اللوح المحفوظ أولانهم تلقفوها بالوحى، وعلى التقديرين لم لم يسكتوا عنذكرها حتى لاتتمكن الشياطين من الوقوف عليها؟ ﴿ وخامسها أن الشياطين مخلوقون من النار والنار لاتحرق النار بل تقويها فكيف يعقل زجرهم بهذه الشهب؟ ﴿ وسادسها أنكم قلتم : إن هذا القذف لاجل النبوة فلم دام بعد وفاة النبي صلىالله تعالى عليه وسلم؟ ه وسابعها أن هــذه الشهب إنما تحدث بقرب الأرض بدليل أنا نشاهد حركاتها ولو كانت قريبة •ن الفلك لما شاهدناها يما لم نشاهد حركات الأفلاك والـكوا كب، وإذا ثبت أنها تحدث بالقرب من الأرض فكيف يقال: إنهاتمنع الشياطين من الوصول إلى الفلك ؟\* وثامنها أن هؤلاء الشياطين لو كان يمكنهم أن ينقلوا أخبار الملائكة عليهم السلام عن المغيبات إلى الكهنة فلم لم ينقلوا أسرار المؤمنين إلى الـكفار حتى يتوصلوا بواسطة وقوفهم علىأسرارهم إلىالحاقالضرو بهم ؟ • و تاسعها لم لم يمنعهم الله تعالى من الصعود ابتداء حتى لايحتاج في دفعهم إلى هذه الشهب ووقال بعضهم: أيضاً : ان السماع إنما يفيدهم إذا عرفوا لغة الملائكة فلم لم يجعلهم الله سبحانه جاهلين بلغتهم لئلا يفيدهمالسماع شيثاً ، وأيضاً انانقطعالهوا. دونمقعرفلكالقمرلم يحدثهناكصوت إذ هومن ،وج الهوا.والمفروضعدمه وان لم ينقطع كان دون ذلك أصوات هائلة من تموج الهواء بحركة الأجرام العظيمة وهي تمنع من سماع أصوات الملائكة عليهم السلام في محاوراتهم ولا يكآد يظن ان أصواتهم في المحاورات تغلب هاتيك الأصوات لتسمع معها ، وأيضاً ليس في السهاء الدنيا إلا القمر ولا نراه يرمى به وسائر السيارات فوق (كلف فلك يسبحون) والثوابت فىالفلك الثامن والرمى بشيء من ذلك يستدعى خرق السماء وتشققها ليصل الشهاب إلى الشيطان وهر مما لا يكاد يقال ، وأجاب الامام عن الأول. أولا بأن الشهب لم تكن موجودة قبل البعثة وهذا

قول ابن عباس ، فقد روى عنه أنه قال : « كان الجن يصعدون إلىالسماء فيستمهون الوحى فاذا سمعوا الـكلمة زادوا فيها أشياء من عند أنفسهم فلما بعث النبي صلى الله تعالى عليــه وسلم منعوا مقاعدهم ولم يكن النجوم يرمى بها قبل ذلك فقال لهم إبليس : ماهذا إلا لأمر حدث » الخبر »

وروى عن أبى بن كمبانه قال: ﴿ لم يرم بنجم منذ رفع عيسى عليه السلام حتى بعث رسول الله علياليَّةِ فرمى بها فرأت قريش (١) ما لم تر قبل فجعلوا يسيبون أنعامهم ويعتقون رقابهم يظنون أنه الفناء فبلغذلُّك كبيرهم فقال : لم تفعلون ؟ فقالوا : رمي بالنجوم فقال : اعتبروا فأن تـكن نجوم معروفة فهو وقت فنا. النَّاسوالافهو أمر حدثفنظروا فاذا هي لا تعرف فأخبروه فقال: في الامرمهلةوهذا عند ظهور نبي» الخبر ، وكتب الاوائل قدتو التعليهاالتحريفات فلعل المتأخرين ألحقوا هذه المسئلة بها طعنا فيهذه المعجزة ، وكذا الاشعار المنسوبة إلى أهل الجاهلية لعلها مختلفة عليهم . وثانيا وهو الحق بأنهاكانت موجودة قبل البعثة لاسباب أخر ولاننكر ذلك إلا أنه لاينافى أنها بعد البعثة قد توجد بسبب دفع الشياطين وزجرهم . يروى أنه قيل للزهرى : أكان يرمى في الجاهلية ؟ قال: نعم قيل: أفرأيت قوله تعالى: ﴿ وَأَنَا كُنَا نَقَعَدُ مَنَّهُا مَقَاعَدُ لَلْسَمَعِ فَن يستمع الآن يجد لهشها بارصدا )قال : غلظوشدد أمرها حين بعث النبي ويتلينتي ، وعلى نحو هذا يخرج ماروى عن ابن عباس. وأبى رضى الله تعالى عنهم إن صح ه وعن الثانى بأنه إذا جاء القدر عمى البصر فاذا قضى الله تعالى على طائفة منهم الحرق لطغيانهم وضلالهم قيض لها من الدواعي ماتقدم معه على الفعل المفضى إلى الهلاك ، وعن الثالث بأن البعد بين الارض والسماء خمسمائة عام فأما تُخن الفلك فانه لا يكون عظيما ﴿ وعن الرابع بأنه روى عن الزهري (٧) عن على بن الحسين بن على كرم الله تعالى و جهه عن ابن عباس قال: بينا النبي والله جالس في نفر من أُصحابه إذ رمَّى بنجم فاستنار فقال عليه الصلاة والسلام : « ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا حدث مثل هذا ? ، قالوا : كنا نقول يولد عظيم أويموت عظيم قال عليه الصلاة والسلام : ﴿ فَانْهَا لَا تُرْمَى لُمُوتُ أَحَدُ ولا لحياته ولكن ربنا تعالى إذا قضى الأمر في السهاء سبحت حملة العرش ثم سبح أهل السهاء وسبح أهل كل سماء حتى ينتهي التسبيح إلى هذه السماءويستخبر أهل السماء حملة العرش ماذاً قال ربكم؟ فيخبرونهم ولايزال ينتهي الخبر إلى هذه السماء فيتخطفه الجن فيرمون فماجاءوا به فهو حق ولكنهم يزيدونفيه، و عنالخامس بأن النار قد تكون أقوى من نار أخرىفالاقوى تبطل مادونها \* وعنالسادس بأنه إنما دام لانه عليه الصلاة والسلام أخبر ببطلان الـكهانة فلو لم يدم هذا القذف لعادت الـكهانة وذلك يقدح فى خبر الرسول مَلِيَالِيَّةِ عن بطلانها ي وعن السابع بأن البعد على مذهبنا غير مانع من السماع فلعله سبحانه وتعالى أجرىعادته بأنهم إذا وقفوا في تلك المواضع سمعواكلام الملائدكة عليهم السلام. وعن الثامن بأنه لعل الله تعالى أقدرهم على استهاع الغيوب من الملائد كم وأعجزهم عن إيصال أسرار المؤمنين إلى الـكفار ، وعن التاسع بأنه عز وجل يفعل مايشاً. ويحكم مايريد ، وبهذا بجاب عن الأولفيا قيل ، وأجيب عن الثانى بأنا نختار انقطاع الهوا. والسماع عندنا بخلق الله تعالى ولايتوقف علىوجود الهوا. وتموجه ، وقد يختار عدم الانقطاع ويقالُ: إنه تعالى شأنه

<sup>(</sup>۱) يروى أنه أول من فزع للرمى بالنجومهذا الحى من ثقيف وأنهم جاؤا إلى رجل منهم يقال له عمروبن أمية أحد بنى علاج وكان أدهى العرب فقال لهم نحو ماذكر فى هذا الخبر اه منه (۲) وقد روى هذا الخبر مسلم اه منه (م- ؟ - ج- 15 - تفسير روح المعانى)

قادر على منع الهواء من التمونج بحركة هاتيـك الاجرام، وكذا هو سبحانه قادر على اسماعهم مع هاتيك الاصوات الهَّائلة السر وأخذ ، وعن الثالث بأن كون الثوابت في الفلك الثامن هو الذي ذهب اليه الفلاسفة واحتجوا عليه بأن بعضها فيه فيجب أن يكون كلها كذلك ، أما الاول فلأن الثوابت التي تـكون قريبة من المنطقة تنكسف بالسيارات فوجب أن تـكون الثوابت المنكسفة فوق السيارات الـكاسفة ۽ وأماالثانيفلا ُنها بأسرها متحركة حركة واحدة بطيئةفى كل مائة سنة أوأقل على الخلاف درجة فلا بد أن تـكون مركوزة فىكرة واحدة ، وهو احتجاج ضعيف لأنه لايلزم من كون بعض الثوابت فوق السيارات كون كاما هناك لأنه لا يبعد وجود كرة تحت كرة القمروتكون في البطء مساوية لـكرة الثوابت وتـكون الـكواكب المركوزة فيما يقارب القطبين مركوزة فيهذه الكرة السفلية إذ لايبعدوجود كرتين مختلفتين بالصغر والكبر مع كونهمامتشابهتين في الحركة ، وعلى هذا لايمتنع أن تكون هذه النجوم في السهاء الدنيا ، وقد ذكر الجلال السيوطيوغيرهأنه جاء في بعض الآثار أن الكواكب معلقة بسلاسل من نور بأيدي ملائكة في السهاء الدنيا يسيرونها حيث شاء الله تمالي وكيف شاء إلا أن في صحة ذلك مافيه ، على أن ماذكر في السؤال من أن ذلك يستلزم الحرقوهو بما لايكاد يقال إما أن يكون مبنيا علىالقولبامتناع الخرق والالتئام علىالفلك المحدد وغيره فقد تقررفساد ذلك وحقق امكان الخرق والالتثام بمالامزيدعليه في غير كتاب من كتب الـكلام ، وإما أن يكون مبنيا على بجرد الاستبعاد فهو بما لايفيد شيئاً لأن أكثر الممكنات مستبعدة وهي واقعة ولاأظنك في مرية منذلك بل قد يقال : نحن لا نلتزم أنالـكو كبنفسه يتبع الشيطان فيحرقه، والشهاب ليس نصا في الكوكبـلماعلمت ماقيل في معناه و إن قيل: إنه بنفسه ينقض ويرمي الشيطان ثم يعود إلى مكانه لظاهر اطلاق الرجوم على النجوم وقولهم رمي بالنجم مثلا 🛚

وكذا لا ناترم القول بأنه ينفصل عن الكوكب شعلة كالقبس الذى يؤخذ من الناد فير مى بها كما قاله غير واحد لنحتاج فى الجواب عن السؤال بما تقدم اذ يجوز أن يقال : إنه يؤثر حيث كان باذن الله تعالى هذه الشعلة المسهاة بالشهاب ويحرق بها من شاء الله تعالى من الشياطين ، واطلاق الرجوم على النجوم وقولهم : رمى بالنجم يحتمل أن يكون مبنيا على الظاهر للرائى كما فى قوله تعالى فى الشمس : (تنرب فى عين حمثة) وقال الامام: إن هذه الشهب ليست هى الثو ابت المركوزة فى الفلك والا لظهر نقصان كثير فى أعدادها مع أنه لم يوجد نقصان أصلا . وأيضا إن فى جعلها رجوما ما يوجب النقصان فى زينة السهاء بل هى جنس آخر غيرها يحدثها الله تعالى و يجعلها رجوما للشياطين ، ولا يأباه قوله تعالى : ( ولقدزينا السهاء الدنيا بمصابيح وجعلناهارجوما للشياطين) حيث أفاد أن تلك المصابيح هى الرجوم بأعيانها لأنا نقول : كل نيريحصل فى الجو العالى فهو مصباح لأهل الأرض الا أن المصابيح منها باقية على وجه الدهر أمنة من التغير والفساد و منها مالا يكون كذلك والشهب من هذا القسم وحينئذ يزول الاشكال انتهى ه والجرح والتعديل بين القولين مفوضان الى شهاب ذهنك الثاقب ، وفى أجوبته السابقة رحمه الله تعالى مالا يخنى ضعفه ، وكذا شاهدة عليه بقلة الاطلاع على خسائة عام وأما ثخن الفلك فانه لا يكون عظيا فامه خالف لما للفلقت به الشريعة وهذت به الفلسفة ،أما خالفته للاول فلا نهقد صح أن سمك كل سهاء خمها ثاه على صح أن بين السهاء والارض كذلك ، وأما محالفته للاول فلا نهقد صح أن سمك كل سهاء خمها ثاه على صح أن بين السهاء والارض كذلك ، وأما محالفته للاول فلا نهقد صح أن سمك كل سهاء خمها ثم على صح أن بين السهاء والارض كذلك ، وأما محالفته للاول فلا نهقد سمح أن سمك كل سهاء خمها ثمه على صح أن بين السهاء والارض كذلك ، وأما محالفته للاول فلا نهود على المورة ، الاستماء خمها ثم على صح أن بين السهاء والارض كذلك ، وأما محالفته للاول فلا نهود المورة ، المورة على المورة المورة على المورة على المورة المورة المورة على المو

فلا نه لم يقلأحد من الفلاسفة: أن بين السهاء والارض هذه المسافة التي ذكرها. ، والافلاك عندهم مختلفة في الثخن ، وقد بينوا ثخن كل بالفراسخ حسما ذكر فى كتب الاجرام والابعاد ، وذكروافى ثخن المحدَّد مايشهد بمزيد عظمة الله جلجلاله لكن لامستند لهم قطعي في ذلك بل إن قولهم : لافضل في الفلكيات مع كو نه أشبه شيء بالخطابيات يعكر عليه . وقوله في الجواب عن السادس : إنه إنما دام لئلا يقدح انقطاعه في خبر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عن بطلان الـكهانة فانه مستازم للدور اذ الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام انما أخبر بذلك لعلمه بدوام القذف المانع من تحقق ما تتوتف عليه الـكمانة. وقوله فى الجواب عن الحامس: إن النار قد تـكون أقوى من نار أخرى فتبطلها ظاهر فى أن الشياطين نار صرفة وليس كذلك بل الحق أنهم يغلب عليهم العنصر النارى وقد حصل لهم بالتركيب ولو مع غلبة هذا العنصر ما ليس للنار الصرفة وهو ظاهر هذاتم أعلم أنه يجوزأن يكون استراق السمع من الملائكة الذين عند السهاء لا من الملائكة الذين بين كل سها وسهاء ليجىء حُديثُ الثخن واستبعادالسماع معه ،ويشهد لهذا مارواه البخارىءن عروة بنالزبير عن عائشةرضيالله تعالىءنهم قالت : « سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم يقول : ان الملا تُـكة تنزل فى العنان و هو السجاب فتذكر الامر قضى فى السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه الى المكهان فيكذبون مع المكلمة مائة كذبة من عند أنفسهم » ولا ينافيه مارواه أيضا عن عكرمة أنه قال : « سمعت أبا هريرة يقول : إن النبي صلى الله تعالى عليه وسَلم قال: اذا تضى الله تعالى الامر فى السماء ضربت الملائدكة أجنحتها خضعانا لقوله سبحانه كأنه سلسلة علىصفوان فاذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلى الـكبير فيسمعها مسترق السمع، الخبر، اذ ليس فيه أكثر من سماع المسترق الكلمة بعدةول الملائدكة عليهم السلام بعضهم لبعض ، وعدم منافاة هذا لذك ظاهر عند من ألقى السمع وهو شهيد ، وأنه ليس فى الآيات ماهو نص في أن ما نراه من الشهب لايكون الالرمي شيطان يسترق بّل غاية ما فيها أنه اذا استرق شيطان أتبعه شهاب ورمی بنجم وأینهذا منذاك ؟ نعمفی خبر الزهری ما يحتاج معه الی تأمل ، وعلی هذا فیجوز أن يكون حدوث بعض مانراه مِن الشهب لتصاعد البخار حسما تقدم عن الفلاسفة ، وكذا يجوزأن يكون صمود الشياطين للاستراق في كل سنة مثلا مرة ، ولا يخنى نفع هذا فى الجواب عن السؤال الثانى ه

ومن الناس من أجاب عنه بأنه لا يبعد أن يكون المستر قون صنفا من الشياطين تقتضى ذواتهم التصاعد نظير تصاعد الابخرة ، بل يجوز أن يكون أو لئك الشياطين أبخرة تعلقت بها أنفس خبيثة على نحو مادكر الفلاسفة من أنه قد يتعلق بذوات الاذناب نفس فتغيب و تطاع بنفسها وفيه بحث . و نقل الامام عن الجبائي أنه قال في الجواب عن ذلك : إن الحالة التي تعتريهم ليس لها موضع معين و إلالم يذهبوا اليه و إنما يمنعون من المصير إلى مواضع الملائدكة ومواضعها مختلفة فر بما صاروا إلى موضعهم فتصيبهم الشهب ورب عاصاروا إلى غيره ولا يصادفون الملائدكة فلا يصيبهم شيء فلما هلكوا في بعض الأوقات وسلموا في بعضها جاز أن يصيروا إلى موضع يغلب على ظنونهم انها لا تصيبهم فيه كما يجوز فيمن يسلك البحر إن يسلكه في موضع يغلب على ظنه حصول النجاة فيه وتعقبه بقوله : ولقائل أن يقول : إنهم إن صعدوا فاما أن يصلوا الى مواضع الملائدكة أو الى غيرها فان وصلوا الى الأول احترقوا وأن الى الثاني لم يظفروا بمقصود أصلاء فعلى كلاالتقديرين المقصود غير حاصل فان وصلوا الى الأول احترقوا وأن الى الثاني لم يظفروا بمقصود أصلاء فعلى كلاالتقديرين المقصود غير حاصل فاذا حصلت هذه التجربة وثبت بالاستقراء أن الفوز بالمقصود محقق وجب أن يمتنعوا ، وهذا بخلاف حال

المسافر فىالبحر فانالغالب على المسافرين فيه الفوز بالمقصود، ثم قال: فالآقرب فى الجواب أن نقول: هذه الواقعة انما تتفق فىالندرة فلعلها لاتشتهر بسبب كونها نادرة فيما بينالشياطين اه.

وانت تعلم أن هذا لا يحاد يتم الامع القول بأنه ليس كلّ مانراه من الشهب يحرق به الشياطين والامر مع هذا القول سهل كما لا يخنى ه وذكر البيضاوى أن استراق السمع خطفتهم اليسيرة من قطان السموات لما بينهم من المناسبة فى الجوهر . أوبالاستدلال من أوضاع الكواكب وحركاتها ، وذكر عند قوله تعالى : بينهم عن السمع لمعزولون) أن السمع مشروط بمشاركتهم فى صفات الذات وقبول فيضان الحق والانتقاش بالصورة الملكوتية ونفوسهم خبيثة ظلمانية شريرة بالذات لا تقبل ذلك ، ولا يخنى مافيه ، فانه ظاهر فى أن الاستراق يقتضى مناسبة الجوهر والسمع التام يقتضى المشاركة المذكورة وهو لا يتمشى على أصول الشرع ، وفى أن تلقيهم يكون من الأوضاع الفلكية وهو مخالف لصريح النظم والاحاديث مع أنه يقتضى أن يكون قطان السهاء بمعنى الكواكب وشمول (من) شياطين الانس من المنجمين وهو كا ترى ه وذكر هو . وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها أن الشياطين كانوا لا يحجبون عن السموات فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث سموات و لما ولد النبي منطوا من السموات كلما اه ه

ومن الناس من ذهب أخذا ببعض الظواهر إلى أن المنع عند البعثة والله تعالى أعلم ﴿ بقى همنا إشكال كره الامام مع جوابه فقال : ولقائل أن يقول : اذا جوزتم فى الجلة أن يصعد الشيطان الى السماء ويسمع أخبار الغيوب من الملائدكة عليهم السلام ثم يلقيها الى الكهنة وجب أن يخرج الاخبار عن المغيبات عن كونه معجزا دالا على الصدق لان كل غيب يخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم فيه هذا الاحتمال، ولا يقال : ان الله تعالى أخبر أنهم عجزوا عن ذلك بعد مولده صلى الله تعالى عليه وسلم لانا نقول : هذا المعجز لا يمكن اثباته الا بعد القطع بكونه عليه الصلاة والسلام رسولا وبكون القرآن حقاوالقطع بهذا لا يمكن الا بواسطة المعجز ، وكون الإخبار عن الغيوب معجزا لا يثبت الا بعد ابطال هذا الاحتمال وحينئذ يازم الدور وهو محال . ويمكن أن يجاب عنه بأنا نثبت كونه صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا بسائر المعجزات ثم بعد العلم بثبوت ذلك نقطع بأن الله تعالى أعجز الشياطين عن تلقف الغيب بهذا الطريق وعند ذلك يصير الإخبار عن الغيوب معجزا ولا يلزم الدور اه فتدبروالله سبحانه ولى التوفيق وبيده أزمة التحقيق ه

﴿ وَالْأَرْضَ مَدَّدُنَهَا ﴾ بسطناها ، قال الحسن ؛ أخذ الله تعالى طينة فقال لها ؛ انبسطى فانبسطت ، وعن ابن عباس أنه قال ؛ وعن قتادة أنه قال ؛ ذكر لنا أن أم القرى مكة ومنها دحيت الآرض وبسطت ، وعن ابن عباس أنه قال ؛ بسطناها على وجه الما ، وقيل : يحتمل أن يكون المراد جعلناها ممتدة فى الجهات الثلاث الطول والعرض والعمق ، والظاهر أن المراد بسطها و توسعتها ليحصل بها الانتفاع لمن حلها ولا يلزم من ذلك ننى كرويتها لما أن الكرة العظيمة لعظمها ترى كالسطح المستوى ، ونصب (الارض) على الحذف على شريطة التفسير وهو فى مشل ذلك أرجح مر الرفع على الابتداء للعطف على الجلة الفعلية أعنى قوله تعالى : (ولقد جعلنا) النح وليوافق ما بعده أعنى قوله سبحانه ؛ ﴿ وَالْقَيْنَافِهَا رَوَاسَى ﴾ أى جبالا ثوابت جمع راسية جمع رأس على ما قيل ، وقد بين حكمة القاء ذلك فيها فى قدوله سبحانه ؛ (وألقى فى الارض

روآسي أن تميد بكم ) ه

قال ابن عباس: إن الله تعالى لمابسط الأرض على الماء مالت كالسفينة فأرساها بالجبال الثقال لئلا تميل بأهلها ، وقد تقدم السكلام في ذلك ، وزعم بعضهم (١) أنه يجوز أن يكون المراد أنه تعالى فعل ذلك لتكون المجبال دالة على طرق الارض ونواحيها فلا تميدالناس عن الجادة المستقيمة ولا يقعون في الضلال ، ثم قال: وهذا الوجه ظاهر الاحتمال . وأنت تعلم أنه لا يسوغ الذهاب اليه مع وجود أخبار تأباه كالجبال (وَأَنبَتْنَافيها) أى في الارض ، وهي إما شاءلة للجبال لانها تعد منها أوخاصة بغيرها لان أكثر النبات وأحسنه في ذلك ، وجود أن يكون الضمير للجبال والارض بتأويل المذكورات مثلاً أو للارض بمعني ما يقابل السهاء بطريق الاستخدام، وعوده على الرواسي لقربها وحمل الانبات على اخراج المعادن بعيد ( من كُلِّ شَيْء مَّوْزُون ٩١) أى مقدر وعوده على الرواسي لقربها وحمل الانبات على اخراج المعادن بعيد ( من كُلِّ شَيْء مَوْزُون ٩١) أى مقدر بمقدار معين تقتضيه الحكمة فهو مجاز مستعمل في لازم معناه أوكناية أو من كل شيء مستحسن متناسب من قولهم : طلام موزون، وأنشد المرتضي في درره لهذا المعني قول عمر بن أبي ربيعة : وحديث ألذه وهو مها تشتهيه النفوس يوزنوزنا

وقد شاع استعمال ذلك في كلام العجم والمولدين فيقولون : قوام موزون أي متناسب معتدل ، أو ماله قدر واعتبار عند الناس في أبواب النعمة والمنفعة ، وقال ابن زيد : المراد مايوزن حقيقة كالذهب والفضة وغيرهما ، و(من) كما في البحر للتبعيض ، وقال الأخفش ؛ هي زائدة أي كِلشي،﴿ وَجُعلْنَالَـكُمْ فيهاَمَعَايشَ ﴾ ما تعيشون به من المطاعم والمشارب والملابس وغيرها بما يتعلق به البقــا. وهي بياءً صريحة . وقرأ الأعرج . وخارجة عن نافع باله. و، قال ابن عطية : والوجه تركه لأن اليا. في ذلك عين الـكلمة ، والقياس في مثله أن لايبدل همزة وإنما يبدل إذا كان زائداً كياء شمائل وخبائث. لـكن لما كان الياء هنامشابهاللياء هنــــاك في وقوعه بعد مدة زائدة في الجمع عومل معاملته على خلاف القياس ﴿ وَمَنْ أَسْتُمْ لَهُ بِرَازَقِينَ ٢٠ ﴾ عطف على معايش أي وجعلنا لـكم من لستم برازقيه من العيال والماليك وألحدم والدواب وما أشبهها على طريقة التغليب كما قال الفراء وغيره ، وذكرهم بهذا العنوان لرد حسبان بعض الجهلة أنهم يرتزقون منهم أو لتحقيق ان الله تعالى يرزقهم وإياهم مع مافي ذلك من عظيم الامتنان ، و يجوز عطفه على محل (لكم) وجوز الـكموفيون ويونس. والأخفش. وصححه أبو حيان العطف على الضمير المجروروان لم يعد الجار، والمعنى على التقديرين سواء أي وجعلنا لكم معايش ولمن لستم له برازقين ، وقال الزجاج: إن ( من ) في محل نصب بفعل محذوف والتقدير وأعشنا من لستم الخ أى أمما غيركم لأن المعنى أعشناكم ، وقيل: إنه فى محل رفع على الابتدا. وخبره محذوف لدلالة المعنى عليه أي ومن لستم له برازقين جعلنا له فيها معايش وهو خلافالظاهر، وقال أبوحيان: لابأس به فقدأجازوا ضربت زيدا وعمرو بالرفع على الابتداء أى وعمر وضربته فحذف الخبر لدلالة ماقبله على ه وأخرج ابن المنذر • وغيره عن مجاهد أنّ المراد ( بمن لستم ) الخ الدواب والأنعام ، وعن منصور الوحش ، وعن بعضهم ذاك والطير \_ فمن \_ على هذه الأقوال لما لايعقل ﴿ وَانْمَنْ شَيْء ﴾ ( ان ) نافية

<sup>(</sup>١) هوالإمام الرازي اه منه

و(من) مزيدة للتا كيد و(شيء) في محل الرفع على الابتداء أي ماشي. من الأشياء الممكنة فيدخل فيها ما ذكر دخولا أولياً والاقتصار عليــــه قصور. وزعم ابن جريج. وغيره ان الشيء هنا المطر خاصة ي ﴿ إِلَّا عَنْدَنَا خَزَاتُنَهُ ﴾ الظرف خبر للمبتدأ و(خزائنه) مرتفع به على أنه فاعله لاعتماده أو مبتدأ والظرف خبره والجملة خبر للمبتدأ الأول، والخزائن جمع خزانة ولا تفتح وهي اسم للمكان الذي يحفظ فيه نفائس الأموال لاغير غلبت – على ما قيل – في العرف على ماللملوك والسلاطين من خزائن أرز اق الناس، شبهت مقدوراته تعالى الغائبة للحصر المندرجة تحت قدرته الشاملة في كونها مستورة عن علوم العالمين ومصونةعن وصول أيديهم مع وفور رغبتهم فيها وكونها متهيأة متأتية لايجاده وتكوينه بحيث متى تعلقت الارادة بوجودها وجدت بلا تأخر بنفائس الاموال المخزونة في الخزائن السلطانية فذكر الخزائن على طريقة الاستعارة الْتَخْيِيلَيَّةُ قَالُهُ غَيْرُ وَاحْدٌ ، وجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَبِّهِ اقْتَدَارُهُ تَعَالَى عَلَى كُلُّ شيءٌ وَ إيجادُهُمَا يَشَاءُبِالْخُزَائِنَ المُودَعَةُ فيها الاشياء المعدة لأن يخرج منها ماشا. فذكر ذلك على سبيل الاسـتعارة التمثيلية ، والمراد مامن شيء إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه ، وقيل : الأنسب أنه مثل لعلمه تعالى بكل معلوم، ووجهه – على ماقيل\_ أنه يبقى (شي. ) على عمومه لشموله الواجب والممكن بخلافالقدرة ولأن (عند) أنسب بالعلم لأن المقدور ليس عنده إلا بعد الوجود. وتعقب بأن كون المقدورات في خزا ن القدرة ليس اعتبار الوجود الخارجي بل الوجود العلمي، وقال قوم : الحزائن علىحقيقتها وهي الاماكن التي تحفظ فيها الاشياء وأن للربح مكانا وللبطر مكانا ولسكل مكان حفظة من الملائكة عليهم السلام ،ولايخنىأنه لا يمكن مع تعميم الشي،﴿ وَمَا نُنزَلُهُ ﴾ أى نوجد وما نكون شيئًا من تلك الأشياء ملتبسا بشيء من الاشياء ﴿ إِلَّا بِقَدَّر مُعْلُوم ٢٦) أي إلا ملتبسا بمقدار معين تقتضيه الحكمة وتستدعيه المشيئة التابعة لها من بين المقدورات الغير المتناهية فان تخصيص كل شيء بصفة معينة وقدر معين ووقت محدود دون ماعدا ذلك مع استواءالـكل في الاشكال وصحة تعلقالقدرة به لا بد له من حكمة تقتضي اختصاص كل من ذلك بما اختص به .

وهذا لبيان سرعدم تكون الاشياء على وجه الكثرة حسما هو فى الحزائن ، وهو اما عطف على مقدر أى ننزله وما ننزله الابقدر الى آخره أو حال بما سبق أى عندنا خزائن كل شي والحال انا ما ننزله الا بقدر الى آخره ، فالأول لبيان سعة القدرة ، والثانى لبيان بالغ الحد كمة قاله ، و لانا شيخ الاسلام ، وقرأ الاعش ( وما نرسله الا ) الى آخره ، وهي على ما فى البحر قراءة تفسير لمخالفتها لسواد المصحف ، والاولى فى التفسير ما ذكرنا ، وانما عبر عن ايجادذلك وانشائه بالتنزيل لما أنه بطريق التفضل من العالم الدلوى الى العالم السفلى وقيل : لما أن فيه اخراج الشيء بما تميل اليه ذاته من العدم الى مالا تميل اليه ذاته من الوجود ، وهذا كا فى قوله تعالى : ( وأنزل لهم من الاسمام على الله فالله بالتنزيل عمن الانتزيل فارتكب خلاف ظاهره جدا ، وكانه لما كان ذلك بطريق التدريج عبر عنه بالتنزيل ، وجيم بصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار . واستدل بعض القائلين بشيئية المعدوم على عبر عنه بالتنزيل ، وقد بين وجهه والجواب عنه الامام ونحزمع القائلين بالشيئية ( وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقَحَ ) عطف على ( جعلنا لم فيها معايش ) وما بينهما اعتراض لتحقيق ماسبق وترشيح ما لحق ، واللواقح جمع عطف على ( جعلنا لم فيها معايش ) وما بينهما اعتراض لتحقيق ماسبق وترشيح ما لحق ، واللواقح جمع عطف على ( جعلنا لم فيها معايش ) وما بينهما اعتراض لتحقيق ماسبق وترشيح ما لحق ، واللواقح جمع عطف على ( جعلنا لم فيها معايش ) وما بينهما اعتراض لتحقيق ماسبق وترشيح ما لحق ، واللواقح جمع

لاقح بمعنى حامل يقال: ناقة لاقح أى حامل، ووصف الرياح بذلك على التشبيه البليغ، شهت الريح التى بالسحاب الماطر بالناقة الحامل لأنها حاملة لذلك السحاب أوللماء الذى فيه، وقال الفراء: إنها جمع لاقح على النسب كلابن و تامر أى ذات لقاح وحمل، وذهب اليه الراغب، ويقال لضدها ريح عقيم، وقال أبو عبيدة: (لواقح) أى ملاقح جمع ملقحة كالطوائح فى قوله:

ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مها تطيع الطوائح

أى المطاوح جمع مطيحة ، وهو من ألقح الفحل الناقةاذا ألقى ماءه فيها لتحمل ، والمراد ملقحات للسحاب أو الشجر فيكون قد استعير اللقح لصب ألمطر في السحابأو الشجر ، واسناده اليها على الاول حقيقةوعلى الثاني مجاز اذ الملقى في الشجر السَّحاب لا الربِّح والربّاح اللواقح هي ربّح الجنوب كم رواه ابن أبي الدنياعن قتادة مرفوعا، وروى الديلمي بسند ضعيف عن أبي هريرة نحوه، وأخرج آبن جرير وغيره عن عبيد بن عمير قال: يبعث الله تعالى المبشرة فتقم الارض قما ثم يبعث المثيرة فتثير السحاب فتجعله كسفا ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فيجمله ركاماتهم يبعث اللواقع فتلقحه فيمطر. وقرأ حمزة (وأرسلنا الريح) بالافراد على تأويل الجنس فتـكون في معنى الجمع فلِذاصح جعل (لواقع) حالامنها وذلك كقولهم: أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض، و لا تخالف هذه القراءة ما قالوه في حديث «اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلهاريحا» من أن الرياح تستعمل للخير والربح للشر لما قال الشهاب من أن ذلك ليس من الوضع وانما هو من الاستبمال وهو أمر أغلبي لاكلى فقد استعملت الربح في الخير أيضا نحو قوله تعالى: (وجرين بهم بربح طيبة) أوهو محمول على الاطلاق بأن لايكون معه قرينة كالصفة والحال ، وأما كورن المراد بالخير الدعاء بطول العمر ليرى رياحا كثيرة فلا وجه له ه ﴿ فَأَنْزُلْنَا مَنَ السَّمَاء ﴾ بعد ماأنشأنا بتلك الرياح سحابا ماطرا ﴿ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ ﴾ جعلناه لـ كم سقياتسقون به مزَّادعُكُم ومُواشيكُمْ وهو على ما قيل أبلغ من سقيناكم لما فيه من الدلالة على جعل الماء معدا لهم ينتفعون به متى شاؤا، وقد فرق بين اسقى وسقى غير واحد فقد قال الازهرى: العرب تقول لـكل ما كان من بطون الانعام أو من السياء أو من نهر جار اسقيته أي جعلت شربا له وجعلت له منهمسقي فاذا كان للشفة قالواسقي ولم يقولوا أسقى، وقالأبو على: يقال سقيته حتى روى وأسقيته نهرا جعلته شرباً له، وربما استعملوا سقى بلا همزة كأسقى يا في قول لبيد يصف سحابا:

أقول وصوته منى بعيد يحط اللث(١) من قلل الجبال سقى قومى بنى نجد وأسقى تميراً والقبائل من هلال

فانه لا يريد بسقى قومى مايروى عطاشهم ولكن يريدرزقهم سقياً لبلادهم يخصبون بها وبعيد أن يسأل لقومه مايروى ولغيرهم ما يخصبون به ،ولا يرد على قول الارهرى أنه لا يقال أسقى فى سقيا الشفة قول ذى الرمة .
وأسقيه حتى كاد مها أيثه يكلمنى أحجاره وملاعمه

قال الامام: لآنه أرادباً سقيه أدعو له بالسقيا ولايقال في ذلك كما قال أبوعبيد سوى أسقى، هذا وقدجاء الضمير هنا متصلا بعد ضمير منصوب متصل أعرف منه ومسدنهب سيبويه في مثل ذلك وجوب الاتصال ( وَمَا أَنتُم لَهُ بِخَاذِنينَ ٢٧) ننى سبحانه عنهم ما أثبته لجنابه بقوله جل جلاله: (و إن من شيء الاعند ناخزائنه) كما نه

<sup>(</sup>١) يقال ألث المطر اذا أقام اياما لايقلع ولعل المراد باللث هنا المطر الدائم اه منه

قيل : نحنالقادرون على إيجاده وخزنه فىالسحاب وانزاله ، وماأنتم علىذلك بقادرين ، وقيل : المراد ننى حفظه أى وماأنتم له محافظين في مجاريه عن أن يغور فلا تنتفعون به وعن سفيان أن المعنى وماأنتم له بمانعين لا زاله من السماء ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي ﴾ بايجادا لحياة في بعض الاجسام القابلة لها ﴿ وَنَمْيتُ ﴾ بازالتها عنها فالحياة صفة وجودية وهي كماقيل صفة تقتضي الحس والحركة الارادية والموت زوال تلك الصفة ، وقال بعضهم : إنه صفة وجودية تضادالحياةلظاهرقوله تعالى: (الذي خلق الموت)وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك ، وقد يعمم الاحياء والامائة بحيث يشمل الحيوان والنبات مثل أن يقال المراداعطاء قوةالنماء وسلبها و تقديم الضمير للحصر ،و هو اما توكيدللاولأومبتدأ خبره الجلة بعده والمجموع خبرلانا ، وجوزكونه ضمير فصلورده أبوالبقاءبوجهين • أحدهما أنه لايدخل على الحنبر الفعلى والثاني أن اللام لاتدخل عليه ، و تعقب ذلك في الدر المصون بأن الثاني غاط فانه ورد دخول اللام عليه في قوله تعالى:(إن هذالهوالقصص الحق)ودخوله على المضارع بما ذهب اليه الجرجاني و بعض النحاة ، وجعلو امن ذلك قوله تعالى: ( إنه هو يبدى \* و يعيد ) ولعل ذلك المجوز بمن يرى هذا الرأى والعجب مرس أبى البقاء فانه رد ذلك هنا وجوزه فى قوله تعالى : (ومكر أو لئك هو يبور)كما نقله فى المغنى ه ﴿ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ٢٣ ﴾ أى الباقون بعد فنا الخلق قاطبة المالكون للملك عندا نقضا ، زمان الملك المجازى ، الحاكمون فى الـكلأولا وآخراوليس لاحد الا التصرف الصورى والملك لمجازى وفى هذا تنبيه على أن المتأخر ليس بوارثالمتقدم كما يترا آي من ظاهر الحال، وتفسير الوارث بأنب في مروى عن سفيان وغيره، وفسر بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم متعنا باسماعناو أبصارنا وقوتنا ماأحييتنا واجعله الوارث منا» وهو من باب الاستمارة ﴿ وَلَقَدْ عَلْمُنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مَنْكُمْ ﴾ من مات ﴿ وَلَقَدْ عَلَمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ٢٤ ﴾ منهوحي لم يمت بعد أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس، وفي رواية أخرى عنه المستقدمين آدم عليه السلام ومن مضى من ذريته والمستأخرين من في أصلاب الرجال،وروى مثله عن قتادة،وعن مجاهدا لمستقدمين من مضى من الأمم و (المستأخرين) أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقيل : من تقدم و لادة و مو تا ومن تأخر كذلك مطلقا وهو من المناسبة بمكان وروى عن الحسن انه قال من سبق إلى الطاعة ومن تأخر فيها،وروى عن معتمر أنه قال: بلغنا أن الآية في القتال فحدثت أبي فقال لقد نزلت قبل أن يفرض القتال،فعلي هذا أخذ الجهادفي عموم الطاعة ليس بشيء،على أنه ليس في تفسير ذلك بالمستقدمين والمستأخرين فيها كمال مناسبة، والمراد من علمه تعالى بهؤلاء علمه سبحانه بأحوالهم،والآية لبيان كمال علمه جل وعلا بعد الاحتجاج على كمال قدرته تعالىفان مايدل عليها دليل عليه ضرورة ان القادر على كل شيء لابد من علمه بما يصنعه و في تكرير قوله تعالى:(ولقد علمنا) مالا يخفي من الدلالة على التأكيد .وأخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه.وجماعة من طريق أبي الجوزاء عن أبن عباس قال: كانت أمرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حسنا من أحسن الناس فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الآول لثلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون فى الصف المؤخر فاذا ركع نظرمن تحت إبطيه فأنزل الله تعالى الآية ، وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن أبى الجوزاء أنه قال في الآية ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصفوف في الصلاةولم يذ كرمن حديث المرأة شيئا، قال الترمذي: هذا أشبه أن يكون أصح ، وقال الربيع بن أنس : حرض النبي صلى الله تعالى

عليه وسلم على الصف الأولَ في الصلاة فازدحم الباس عليه وكان بنو عذرة دورهم قاصية عن المسجد فقالوا: نبيع دوريًا ونشــترى دورًا قريبة من المسجد فالزل الله تعالى الآية ، وأنت تعلم اب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ومن هنا قال بعضهم : الأولى الحمل على العموم أي علمنا من اتصف بالتقدم والتأخر فى الولادة والموت والاسلام وصفوف الصلاة وغير ذلك ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ﴾ للجزاء ، وتوسيط الضمير قيل للحصر أي هو سبحانه يحشرهم لاغير، وقيل عليه: إنه في مثل ذلك يكون الفعل مسلم الثبوت والنزاع فىالفاعل وهمنا ليس كذلك فالوجه جعله لافادة التقوى وتعقب بأن هذا فىالقصر الحقيقىغيرمسلمو تصدير الجملة بإن لتحقيقالوعد وانتنبيه على ماسبق يدل على صحة الحـكم، وفى الالتفات والتعرض لعنوان الربوبية إشعار بعلته، وفي الاضافة إلى ضميره صلى الله تعالى عليه وسلم دلالة على اللطف به عليه الصلاة والسلام، وقرأ الاعمش(يحشرهم) بكسر الشين ﴿ إِنَّهُ حَكَيْمٍ ﴾ بالغ الحكمة متقن فىأفعاله . والحـكمة عندهم عبارةعن العلم بالأشياء على ماهي عليه والاتيان بالأفعال على ما ينبغي ﴿عَلَيمٌ ٢٥﴾ وسع علمه كل شيء ، ولعل تقديم وصف الحـكمة للايذان باقتضائها للحشر والجزاء، وقدنص بعضهم علىان الجملة مستأنفة للتعليل ﴿ وَلَقَدْخَلَقْنَا الانسَانَ ﴾ أى هذا النوع بأن خلقنا أصله وأول فرد من أفراده خلقًا بديعًا منطويًا علىخاق سائرًا فراده انطواه إجماليا ه ﴿ مَنْ صَلَّصَالَ ﴾ أي طين يابس يصاصل أي يصوت إذا نقر . أخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة ونقله في الدر المصون عن أبي عبيدة ونقل عنه أبوحيان أنه قال: هو الطاين المخلوط بالرمل وهو رواية عن ابن عباس، وفى رواية أخرى عنه أنه الطين المرقق الذي يصنع منه الفخار، وفي أخرى نحو الأول، وقيل: هو من صلصل اذ أنتن تضعيف صل يقال: صل اللحم وأصل إذا أنتن وهذا النوع من المضعف مصدر يفتح أوله ويكسر كازلزال ووزنه عند جمهورالبصريين فعلال، وقال الفراء: وكثير منالنحويين فعفع كررت الفاءوالعين و لا لام، وغلطهم في الدر المصون لأن أقل الأصول ثلاثة فا. وعين ولام، وقال بعض البصريين والـكموفيين: فعفل ونسب أيضا إلى الفراء بل قيل هو المشهور عنه ، وعن بعض آخر منالكوفيين أن وزنه فعل بتشديد المين والأصل صلل مثلا فلما اجتمع ثلاثة أمثال أبدل الثاني منجنس الفاء، وخص بعضهم هذا الخلاف بما إذا لم يختل المعنى بسقوط الثالث كلملم وكبكب فانك تقول لم وكب فلو لم يصح المعنى بسقوطه نحو سمسم فلا خلاف في أصالة الجميع، وقال اليمني: ليس معنى قولهم: ان الأصل صلل أنه زيدٌ فيه صاد بل هو رباعي كزلزل والاشتراك في أصل المعنى لايقتضي أن يكون منه إذ الدليل دال على ان الفاء لاتزاد لكر. زيادة الحرف تدل على زيادة المعنى ، وذكر في البحر ان صلصال بمعنى مصلصل فالقضاض بمعنى المقضقض فهو مصدر بمعنى الوصف ومثله كثير \* ﴿ مَنْ حَمَّا ﴾ من طين تغير واسود من مجاورة الماء ويقال للواحدة حمَّاة ، قال الليث: بتحريك الميم ووهم في ذلكَ وقالواً : لانعرف الحأة في كلام العرب إلاسا كنة الميم وعلى هـ ذا أبو عبيدة والا كثرون، والجار والمجرور فيموضع الصفة لصلصال ثما هو السنة الشائعة في الجار والمجرور بعد النكرة أىمن صلصال كائن من حما ، وقال الحو في: هو بدل مما قبله باعادة الجار فكأنه قيل خلقناه من حما ﴿ مُّسْنُون ٢٦ ﴾ (م - 0 - ج - ع ١ - تفسير روح المعاني)

أى مصور من سنة الوجه وهي صورته، وأنشد لذلك ابن عباس قول عمه حمزة يمدح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أغركان البدر سنة وجهه جلا الغيم عنه ضوؤه فتبددا

وأنشد غيره قول ذي الرمة:

تريك سنة وجه غير مقرفة (١) ملساء ليس نها خال ولا ندب (٢)

أو مصبوب من سن الماء صبه ويقال شن بالشين أيضا أي مفرغ على هيئة الانسان كما تفرغ الصور من الجواهر المذابة فىالقوالب، وقال قتادة ومعمر:المسنون المنتن،قيل: وهومن سننت الحجر على الحجر اذاحككته به فالذي يسيل بينهما سنين و لايكون الا منتنا، وقيل: هو من سننت الحديدة على المسن اذا غيرتها بالتحديد، وأصله الاستمرار فيجهة منقولهم: هو على سنن واحد وهو صفة لحماٍ، ويجوز أن يكون صفة لصلصال ولاضير فى تقدم الصفة الغير الصريحة على الصريحة, فقد قال الرضى:اذا وصفت النـكرة بمفرد أو ظرف أو جملة قدّم المفرد في الاغلب وليس بو اجبخلافا لبعضهم، والدليل عليه قوله تعالى: (وهذا كتاب مبارك أنزلناه) لكنه يحتاج الى نكتة لاسما في كلام الله تعالى لأنه لا يعدل عن الاصل لغير مقتض، ولعل النكتة ههنا مناسبة المقدم لما قبله فيأن كلا منهمامن جنس المادة، وقيل: انما أخرت الصفة الصريحة تنبيهاعلى أنابتداء مسنونيته ليس في حال كو نه صلصالاً بل في حال كو نه حمًّا كأنه سبحانه أفرغ الحمَّا فصور من ذلك تمثال انسان أجوف فيبس حتى اذا نقرصوت ثم غيره طورا بعد طورحتى نفخ فيه منروحه فتبارك الله احسن الحالقين، وقيل:المسنون المنسوب أى نسب اليه ذريته وهو كما ترى ، ﴿ وَالْجَانُّ ﴾ هو أبوالجن كما روى عنابن عباس و يجمع على جنان كحائط وحيطان وراع ورعيان قالمالطبرسي، وقيل:هوإبليس وروى عنالحسن. وقتادة لـنكنفي الدر المصون أنههو أبو الجن، وقال ابن بحر:هو اسملجنسالجنوتشعب الجنس لماكان منفرد واحد مخلوق.من مادة واحدة كانالجنس،خلوقا منها . وقرأ الحسن. وعمرو بن عبيد (والجأن) بالهمزوانتصابه بفعل يفسره ﴿خَلَقْنَاهُ﴾ وهو هنا أقوىمن الرفع للمطف على الجملة الفعلية ﴿ مُنْ قَبِّلُ ﴾ أى من قبل خلق الانسان، قيل: ومن هنا يظهر جواز كون المراد بالمستقدمين أحد الثقاين وبالمستأخرين الآخروالخطاب بقوله تعالى (منكم) للكلوهو بعيد غاية البعده ﴿ مَنَ نَارِ السَّمُومُ ٢٧ ﴾ أى الريح الحارة التي تقتل و روى ذلك عن ابن عباس، وأكثر ما تهب فى النهار وقد تهبليلا. وسميت سموما لأنها بلطفها تنفذ في مسام البدن ومنه السم القاتل، ويقال: سم يومنا يسم اذاهبت فيه تلك الربح، وقيل:السموم نار لادخان لها ومنها تكونالصواعق، وروى ذلك أبو روق عنالضحاك عن ابن عباس فالاضافة من اضافة العام الى الخاص،وقيل: السمومافراط الحر والاضافة من اضافة الموصوفالي الصفة، والمراد من النار المفرطة الحرارة، وقد جاءفي بعضالآثار ما يدل على أنالنار التيخلق منها الجان أشد حرارة منالنار المعروفة . فقد أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود عنالنبي صلى الله تعالى عليه و سلم أنه قال: «رؤيا المسلم جزء من سبعين جزأ من النبوة وهذه النار جزء من سبعين جزأ من السموم التي خلق منها الجان وتلا

<sup>(</sup>١) من قرفت الجرح قشرته اه منه

<sup>(</sup>٢) بالتحريك أثر آلجرح اه منه

عليه الصلاة والسلام الآية» واستشكل الخلق•ن النار بأنه كيف تخلق الحياة فيها وهي بسيطة ليست • تركبة من أجزاء مختلفة الطبع والحياة كالمزاج لاتكون الا فى المركباتوقدا شترطالحـكما. فيها البنية المركبة & وأجيب بمنع ذلك لأتها اذا خلقت في المجردات كالملائك على قول والعقول التي أثبتها الفلاسفة فبالطريق الاولى البسائط بل لا مانع أيضا أن تخلق في الاجزاء الفردة خلافا للم تزلة حيث اشترطو االبنية المركبة من الجواهر وليس لهم سوى شبه أو هن من بيت العنكبوت على أن ذلك غير وارد رأسا لان معنى كون الجن مخلوقة من نار أنها الجُزء الاعظم الغالبعليها كالتراب فيالانسان فليست بسيطة، وقال بعضهم: إن الجن أجسام هو اثية أو نارية بمعنى أنهم يغلب عليهم ذلك وهم مركبون منالعناصر الاربعة كالملائدكة عايهمااسلام على قول ه ثم ان النقل الظاهر عن أكثر الفلاسفة انكار الجن وليس ذلك مذهب جميعهم فقد ذهب جمع عظيم مرب قدماتهم الى وجودهم وهو مذهب جمهور أرباب الملل وأصحاب الروحانيات ويسمونهم بالأرواح السفلية وزعموا أنهم أسرع اجابة من الارواح الفلـكيه الا أنها أضعف. نعم اختلف المثبتون فمنهم من زعم انهم ليسوا أجساما ولا حالين فيها بل هم جواهر قائمة بأنفسها لمكنها أنواع مختلفة بالماهية كاختلاف ماهيات الاعراض بعد استوائها فيالحاجة الى المحل فبعضها كريمة حرة محبة للخيرات وبعضها دنية خسيسة محبةللشرور ولا يعلم عدد أنواعهم الا الله تعالى ولا يبعد أن يكون فى أنواعها من يقدر على أفعال شاقة يعجز عنهاقدرة البشر وكذا لا يبعد لكل نوع منها تعلق بنوع مخصوص منأجسام هذا العالم. ومن الناس من زعم ان هذه الارواح البشرية والنفوسالناطقة اذا فارقت أبدانها وازدادت قوة وكالا بسبب ما فىذلك العالم الروحانى من انكشاف الاسرار الروحانية فاذا اتفق حدوث بدن مشابه للبدن الذى فارقته فبسبب تلك المشابهة يحصل لتلك النفس المفارقة تعلق ما بهذا البدن وتصير معاونة لنفس ذلكالبدن في أفعالها وتدبيرها لذلك البدنفان اتفقتهذه الحالة فىالنفوس الخيرةسمى ذلك المعيزملكا وتلكالاعانة الهاما، وأن اتفقت فىالنفوسااشريرة سمى ذلك المعين شيطانا و تلك الاعانة و سوسة، ومنهم •نقال : إنهم أجسام لكن اختلفوا فقال بعضهم : هي مختلفة الماهية وإن اشتركت في صفة ، وقال آخرون : إنها متساوية في تمام الماهية ، وقد أطال الـ كلام في ذلك الامام في تفسير سُورة الجن، وذكرف تفسيرهذه الآية أنهما ختلفوا في الجن فقال بعضهم : إنهم جنس غير الشياطين ، والاصح أن الشياطين قسم من الجن ، فـكل من كان منهم ، ومنا فانه لا يسمى بالشيطان ، وكل من كان منهم كافراً سمى بهذا الاسم ، والدليل على صحة ذلك أن لفظ الجن مشتق من الاستتار فكل من كان كذلك كأن من الجن اه ، وماذكره من الاصح هو الذي ذهب اليه المعظم لكن ما ذكره من الدليل ضعيف ه وقال وهب : ان من الجن من يولد له ويأ كلرِن ويشربون بم زلة الآد.يين ، ومنهم من هو بمنزلة الربح لا يتوالدون ولا يأ كلرن ولا يشربون وهم الشياطين. وذكر ابن عربى ان تناسل الجن بالقاء الهواء في رحم الانثى كما أن التناسل في البشر بالقاء الماء في الرحم، وأنهم محصورون في اثنتي عشرة قبيلة أصولا ثم يتفرعون إلى الخاذ ، ويقع بينهم حروب وبعض الزوابع يكون عند حربهم ، فان الزوبعة تقابل ريحين تمنع كل صاحبتها أن تخترقها فيؤدى ذلك إلى الدوروما كل زوبعة حرب يه

وأخرج البيهقى فى الاسماء . وأبو نعيم . والديلمي . وغيرهم باسناد صحيح ـ يًا قال العراق ـ عن أبي ثعابة مرفوعا الجن ثلاثة أصناف ، فصنف لهم أجنحة يطيرون فى الهواء . وصنف حيات وكلاب . وصنف

يحلون ويظعنون ، وفي هذه القسمة عندى إشكال يظهر بالتدبر ، ولعل حاصابا أن صنفاً «نهم يغلب عليهم الطيران في الهوا» ، وصنف يغلب عليهم الحل والارتحال ، وصنف يغلب عليهم المحكث والترطن ببعض المواطن ، وعبر عنهم بالحيات والكلاب لكثرة تشكلهم بذلك دون الصنفين الآخرين ، فاجم وإن جاز عليهم التشكل بالاشكال المختلفة لأنهم من الجن ، وقد قالوا : إنهم قادرون على ذلك وإن نوزع فيه بأنه يستلزم أن لاتبقى ثقة بشيء . ورد بأن الله تعالى قد تكفل لهذه الأمة بعصمتها عن أن يقع فيها ما يترتب عليه الريبة في الدين ورفع الثقة بعالم وغيره فاستحال شرعا الاستلزام المذكور \_ إلا أنهم لا يكثر تشكلهم عليه الريبة في الدين ورفع الثقة بعالم وغيره فاستحال شرعا الاستلزام المذكور \_ إلا أنهم لا يكثر تشكلهم بذلك ، وربما يقال ؛ إن القدرة على التشكل إنما هي لصنف المتوطنين ، وإثباتها في كلامهم للجن يكني فيه صحتها باعتبار بعض الأصناف لكنه بعيد جدا فليتدبر حقه ، وقد قال الهيتمي ؛ إن رجالهذا الحديث وثقوا وفي بعضهم ضعف ، فان كان الحديث لذلك ضعيفا فلا قيل ولاقال والله تعالى أعلم يحقيقة الحال ، وسيأتي إن ها أن كان الحديث لذلك ضعيفا فلا قيل ولاقال والله تعالى أعلم عقيقة الحال ، وسيأتي إن مساق الآية الكريمة على مقده قيروف عليها ما قيل \_ كما هو للدلالة على كال قدرته تعالى شأنه وبيان بده خلق الثقلين فهو للننبيه على مقده قيروفف عليها المكان الحشر وهي قبول المواد للجمع والاحياء فتدبر ه

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ﴾ نصب باضهار اذكر ، وتذكير الوقت لما مر مرارا من أنه أدخل في تذكير ماوقع فيه ، وفي التعرض لوصف الربوبية مع الاضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام اشعار بعلة الحكم و تشريف له صلى الله تعالى عليه وسلم أى اذكر وقت قوله تعالى : ﴿ للْمَلَائكَ لَهُ الظّاهر أن المراد بهم ملائكَ السهاء والارض ، وزعم بعض الصوفية أن المراد بهم ملائكَ الارض ولادليل له عليه ﴿ إِنِّى خَلْقَ ﴾ فيما سيأتى ، وفيه ما ليس في صيغة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل لذلك البتة من غيرصارف و لاعاطف ﴿ بَشَراً ﴾ أي إنسانا ، وعبر به عنه اعتبارا بظهور بشرته وهي ظاهر الجلد عكس الادمة خلافا لأبى زيد حيث عكس وغلطه في ذلك أبو العباس . وغيره من الصوف والوبر ونحوهما ، ولبعض أكابر الصوفية وجه آخر في التسمية سنذكره إن شاء الله تعالى في باب الاشارة ، ويستوى فيه الواحد والجمع ،

وذكر الراغب أنه جاء جمع البشرة بشرا وأبشارا ، وقيل : أريد جسها كثيفاً يلاقى ويباشر أوجسها بادى البشرة ولم يرد انسانا وإن كان هو إياه فى الواقع ، وبعض من قال إنه المراد قال : ليسهذاصيغة عين الحادثة وقت الخطاب بل الظاهر أن يكون قد قيل لهم : إنى خالق خلقا من صفته كيت وكيت والحن اقتصر عند الحكاية على الاسم (من صفال) متعلق عناق عناق أو بمحذوف وقع صفة (بشرا) ( من حَماً مَسْنُون ٢٨) تقدم تفسيره وإعرابه فتذكر فما فى العهدمن قدم (فاذاسَو يَتُهُ ) فعلت فيه ما يصر به مستويا معتدلا مستعداً لفيضان الروح وقيل : صورته بالصور الانسانية والخلقة البشرية (وَنَفَخْتُ فيه من رُوحى ) النفخ فى العرف اجراء الريح من الفم أو غيره فى تجويف جسم صالح لامساكما والامتلاء بهاء والمراد هنا تمثيل إفاضة ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لها وليس هناك نفخ حقيقة ه

وقال حجة الاسلام : عبر بالنّفخ الذي يكون سبباً لاشتعال فتيلة القابل من الطين الذي تعاقبت عليـه الإطوار حتى اعتدل واستوى واستعد استعدادا تاما بنورالروح كما يكون سبباً لاشتعال الحطب القابل مثلا

بالنار عن نتيجته ومسببه وهو ذلك الاشتعال ، وقد يكنى بالسبب عن الفعل المستفاد الذى يحصل منه على سبيل الحجاز وإن لم يكن الفعل المستفاد على صورة الفعل المستفاد منه ، ثم هذا الروح عنده وكذا عند جماعة من المحتقين ليس بجسم يحل البدن حلول الماء في الاناء مثلا ، ولا هوعرض يحل القلب أو الد.اغ حلول السواد في الأسود والعلم في العالم بل هو جوهر مجرد ليس داخل البدن ولاخارجه ولا. تصلا به ولا منفصلا عنه ، ولهم على ذلك عدة أدلة ه

الدليل الأول: أن الانسان يمكنه إدراك الأمور الكلية وذلك بارتسام صور المدركات في المدرك فمحل تلك الصور إن كان جسما فاما أن يحل غير منقسم أومنقسما، والأول محال لأن الذي لاينقسم من الجسم طرف نقطى والنقطة تمتنع أن تمكون محلا للصور العقلية لأنها مما لايعقل حصول المزاج لهما حتى يختلف حال استعدادها في القابلية وعدمها بل إن كانت قابلة للصور المذكورة وجب أن يمكون ذلك القبول حاصلا أبدا ولوكان كذلك المحاف المقبول حاصلا أبدا لمما أن المبادى الفعالة المفارقة عامة الفيض فلا يتخصص أبدا ولوكان كذلك الحوال القوابل فلو كان القابل تام الاستعداد لكان المقبول و اجب الحصول وحينئذ يمكون جميع الأجسام ذوات النقط عاقلة ، ويجب أيضا أن يبقى البدن بعدالموت عاقلالبقاء محل الصورة منقسمة أبدا وليس كذلك ، والثاني أيضا محال لأن الحال في المنقسم منقسم فيلزم أن تكون تلك الصورة منقسمة أبدا وذلك محال لوجوه مقررة فيا بينهم ه

الدليل الثانى : ما عول عليه الشيخ وزعم أنه أجل ماعنده فى هذا الباب وهو أنه يمكننا أن فعقل ذواتنا وكل من عقل ذاتا فله ماهية ذلك الذات فاذاً لنا ماهية ذاتنا فلا يخلو إما أن يكون تعقلنا لذاتنا لأجل صورة أخرى مساوية لها تحصل فيها وإما أن لا يكون بل لأجل أن نفسها حاضرة لها، والأول محال لأنه يفضى إلى الجمع بين المثلين فتعين الثانى ، وكل ماذاته حاصل لذاته كان قائها بذاته ، فاذن القوة العاقلة وهى الروح والنفس الناطقة قائمة بنفسها ، وكل جسم أو جسمانى فانه غير قائم بنفسه ، وأكثر تلامذته من الاعتراضات وأجاب عنها »

الدليل الثالث: ما عول عليه أفلاطون وهوأنا نتخيل صورا لاوجود لها فى الحارج و نميز بينها وبين غيرها فهذه الصور أمور وجودية ومحلها يمتنع أن يكون جسمانيا فان جملة بدننا بالنسبة إلى الأمور المتخيلة لنا قليل من كثير فكيف ينطبق الصورالعظيمة على المقادير الصغيرة ؟ وليس يمكن أن يقال: ان بعض تلك الصور منطبعة فى أبداننا و بعضها فى الهواء المحيط بنا إذ الهواء ليس من جملة أبداننا و لا آلة لنفوسنا فى أفعالها أيضا وهوظاهر ، فاذن محل هذه الصور شىء غير جسمانى وذلك هو النفس الناطقة .

الدليل الرابع : لو كان محل الادراكات شيئا جسمانيا لصحأن يقوم ببعض ذلك الجسم علم وبالبعض الآخر جهل فيكون الشيء الواحد عالمــا جاهلا بشيء واحد في حالة واحدة ه

الدليل الخامس: أن الروح لوكان منطبعاً فى جسم مثل قلب أو دماغ لـكان إما أن يعقل دائما ذلك الجسم أو لا يعقل كذلك أو يعقله فى وقت دون وقت والاقسام باطلة فالقول بانطباعه باطل، وبيان ذلك أن تعقل الروح لذلك الجسم إما أن يكون لاجل أن الآلة حاضرة عنده أولان صورة أخرى من تلك الآلة تحصل له فان كان الاول فالروح إن أمكنه إدراك تلك الآلة وإدراك نفس مقارنتها له فيا دامت الآلة مقارنة وجب

أن يعقلها الروح فيكون دائم الادراك لتلك الآلة وإن امتنع على الروح إدراك الآلة وجب أن لايدركها أبدا فظاهر أنه لوكان تعقل الروح لتلك الآلة لأجل المقارنة لوجب أن يعقلها دائما أو لا يعقلها كذلك وكلا القسمين باطل، وأما إن كان تعقله لها لأجل حصول صورة أخرى منها فالروح إن كانت فى تلك الآلة والصورة الثانية حاصلة فيه يكون الصورة الثانية للآلة حالة أيضا فى الآلة لأن الحال فى الحلى فى الشيء حال فى ذلك الشيء فيلزم الجمع بين المثلين وإن لم يكن الروح فى تلك الحالة بل مجردة فذلك المطلوب واستدل بغير ذلك أيضا ه

وقد ذكر الامام في المباحث من الأدلة اثني عشر دليلا منها ماذ كروأطالـالـكلام فيذلكجرحـاوتعديلا وعول في إثبات هذا المطلب على غير ذلك فقال: والذي نعول عليه أن نقول: ان كل عاقل يجدمن نفسه اله الذي الذي كان قبــــل فهو يته اما أن تكون جسما واما أن تكون قائمة بالجسم واما أن لاتكون شيئا من الأمرين والأول بالباطل، أما أولافلاً ن الانسان قد يكون عالماً بهويته عند ذهوله عن جملة أحضائه الظاهرة والباطنة، وأما ثانياً فلائن الابعاض الجسمانية دائمة التحلل والتبدل لأن الاسبابالمحالةمن الحرارة الخارجية والداخلية والحركات النفسانية والبدنية بما لاتختص بجزء دون جزء والبدن مركب من الأعضاء المركبة وهي مركبةمن الاعضاء البسيطة مثل اللحم والعظم فيكون كل جزء من اللحم مثل الآخر في الاستعداد للتحلل فاذا كانت الاجزاء كمها متساوية في ذلك كانت نسبة المحللات إلى كل واحد من الاجزاء كـنسبته إلى الجزء الآخر فلم يكن عروض التحلل لبعض أولى من عروضه للبعض الآخر فثبت ان هوية الانســان ليست جسما وليست أيضا قائمة بالجسم لأن القائم به يجب أن يتبدل عند تبدله لاستحالة انتقال الأعراض فكان يلزم أن لايجد الانسان من نفسه أنه الذي كان موجوداً قبل، ولما كان هذا العلم من العلوم البديهية علمنا أن هوية الانسان ليست جسماً ولا محتاجة اليه فهو جوهرمجرد وهو المطلوب. ولايازم أن يكون لسائر الحيوانات هذا الجوهر لأنا وان عرفنا أنها تعلم هويات أنفسها لكنلانعرف أنها تعلم من أنفسهاأنها هي التي كانت موجودة قبل ويمكن أن يحتج أيضا على هذا المطلب بأنا قد دللنا على ان المدرك بجميع أصناف الادراكات لجميع المدركات شي واحد في الإنسان فنقول ذلك المدرك إما أن يكون جسما أو قائمًا به أو لا ولا، والأول ظاهر الفساد لأن الجسم من حيث هو جسم لا يمكن أن يكون مدركا ، والثانى أيضا باطل لأن تلك الصفة إما أن تكون قائمة بحميع أجزاء البدن أو ببعض دون بعض والأول باطل وإلا لـكمان كل جزء من أجزاء البدن مبصراً سامعاً متخيلًا متفكراً عاقلاً و ليسكذلك، و بطل أيضا أن يقال: ان بعض الاعضاء قامت به القوة المدركة لجميع هذه المدركات لانه يلزم أن يكون في البدن عضو واحد سامع مبصرمتخيل.تفكرعاقل ولسنا نجد ذلك فيناءوبهذا ظهر أيضا فساد ما قيل: لعلالقوة المدركة لجميع المدركات قائمة بجسم لطيف محصور في بعض الاعضاء لظهور انا لانجد من أبداننا موضعا مشتملا على هذا الجسم اللطيفالسامع المبصر المتخيل المنفكر العاقل، وليسلاحداب يقول: هب أنكم لاتعرفون هذا الموضع لـكنذلك لايدُل على عدمه لأنا نقول إنا قد دللنا على انا السامعون المبصرون المتخيلون العاقلون فلوكان بعض الاجسام سواء كارب جزأ من البدن أو محصوراً في جزء منه موصوفا بالقوة المتعلقة بجميع هذه المدركات لم يكن حقيقتنا وهويتنا إلاذلكالجسم فلولم نعرفه لكنا لانعرف حقيقة أنفسنا وذلك باطل فتبت أن الموصوف بالقوة المدركة لجميع المدركات ليس جسها أصلا ولا قائما به فهو جوهر مجرد وهو المطلوب، و ذكر هؤلاء الذاهبون إلى التجرد انه متعلق بالبدن كتعلق العاشق عشقاً جبلياً إلهامياً بالمعشوق حتى أنه لاينقطع ذلك التملق مادام البدن مستعداً لأن يتعلق به بل تعلقالروحأقوى من هذا التعلق بكثير وهو تعلق التدبير والتصريف وإضافته إلى ضميره تعالى فى الآية لأنه سبحانه وتعالى خلقه من غير واسطة تجرى مجرى الأصل والمادة أوللتشريف، وسئل حجة الاسلام عن ذلك فقال:لو نطقت الشمس وقالت: أفضت على الارض من نورى يكون ذلك صدقا ويكون معنى النسبة ان النور الحاصل للارض من جنس نور الشمس بوجه من الوجوه . وان كان في غاية من الضعف بالنسبة اليه وقد عرفت ان الروح منزه عن الجهة والمـكمان وفى قوته العلم بجميع الاشياء وذلك مضاهاة ومناسبة ولذلك خص بالاضافة وهذه المضاهاة ليست للجسمانيات أصلاء وليس لاحد أن يقول: إن في تنزيه الروح، المسكان وصفاله بصفة الله تعالى شأنه وتقدست صفاته بل بأخصصفاته سبحانه ويلزم من ذلك عدم التميز فقدقالوا: يما يستحيل اجتماع جسمين فى مكان واحد يستحيل أن يجتمع اثنان لافي مكان لانه انما استحالىاجتهاع جسمين في مكان لانه لو اجتمعا لم يتميز أحدهماعنالآخرفكذلكُ لو وجد اثنان كل واحد منهها ليسرفي مكَّان لم يحصل التميز والفرق بينهها ولذا قالوا لايجتمع سوادان في محل واحد حتى قيل المثلان كالضدين لأنانقول: التميز غير منحصر بالمـكان بل يكون به لجسمين في مكانين و بالزمان كسوادين في جوهر واحد في زمانين و بالحد والحقيقة كالاعراض المختلفة فيمحل واحد مثل الطعم واللون والبرودة والرطوبة في جسم واحد فان تميز كل منها عن الآخر بذاته لا بمكان ولا زمان ومثل ذلك العلم والارادة والقدرة فانتميز كل أيضًا بذاته وإن كان الجميع لشي. واحد فاذا تصور أعراض مختلفة الحقائق في على واحد فبأن يتصور أشياء مختلفة الحقائق بذواتها في غير مكان أولى، وكون الوجرد لا فيمكان أخص صفاته سبحانه فيحيز المنع بل الأخص أنه جل شأنه قيوم أي قائم بذاته وكل ماسواه قائم به وأنه تبارك و تعمالي موجود بذاته وكل ماسواه تعمالي موجود لابذاته بل ليس للا شياء من ذواتها إلاالعدم وإنمــا لهـــا الوجود من غيرها على سبيلالعارية والوجود له سبحانه ذاتي غير مستعار فالقيومية ليس إلا لله عز وجل انتهى ه

وهذا الذى قالوه من تجرد الروح خلاف ماعليه جمهور أهل السنة. قال الشيخ عبد الرؤف المناوى: قد خاص سائر الفرق غمرة الكلام في الروح فما ظفروا بطائل ولارجموا بنائل وفيها أكثر من ألف قول وليس فيها على ماقال ابن جماعة قول صحيح بل كلها قياسات و تجليات عقلية، وجمهور أهل السنة على أنها جسم لطيف يخالف الاجسام بالماهية والصفة متصرف في البدن حال فيه حلول الزيت في الزيتون والنارفي الفحم يعبر عنه بأنا وأنت وإلى ذلك ذهب إمام الحرمين، وقال اللقاني: جمهور المتكلمين على أنها جسم مخالف بالماهية للجسم الذي تتولد منه الاعضاء نوراني علوى خفيف حي لذاته نافذ في جوهر الاعضاء سار فيه سريان ماء الورد في الورد والنار في الفحم لا يتطرق إليه تبدل ولا انحلل بقاؤه في الاعضاء حياة وانفصاله عنها إلى عالم الارواح موت ه

وزعم بعضهم أن الانسان هو هذا الهيكل المحسوس وروحه عرض قائم به وعزاه بعض المتأخرين من المعاصرين إلى جمهور المتكلمين وجعله وامتناع اتحاد القابل والفاعل دليسلا على إبطال كون العبد خالقا لأفعاله، وقد رد الامام في التفسير ذلك الزعم وارتضى مانقلناه عن الجمهور فقال: إنهم قالو الايجوز أن يكون الانسان

عبارة عن هـذا الهيكل المحسوس (١) لأن أجزاءه أبدا في الذبول والنمو والزيادة والنقصان والاستكمال والدوبان ولا شـك أنالانسان من حيث هو\_هو\_أمر باق من أول عمره إلى آخره وغير الباقى غير الباقى فالمشار اليه عندكل أحد بقوله أنا وجب أن يكون مغايرا لهذا الهيكل ه

ثم اختلفوا عنــد ذلك في أن المشار اليه بأنا أي شي. هر؛ والأقوال فيه كثيرة إلى أن أسدها تحصيلا وتلخيصاً أنها أجزا جسما نية سارية في هذا الهيكل سريان الما. في الورد والدهن في السمسم ثم أن المحققين منهم قالوا ان الاجسام التي هي باقية منأول العمر إلىآخره مخالفة بالماهية لما تر كبمنهالهيكل وهي بتحريكها ثم انه أبدا في الذوبان والتحلل والتبدل و تلك الاجزاملخالفتها له بالماهية باقية بحالهاو إذافسدانفصلت عنه إلى عالم القدس ان كانت سعيدة أو عالم الآفاتان كانت شقية ا هـ، ومنه يعلم بطلان الاستدلال على تجرد الروح بابطال كون الانسان عبارة عن الهيكل المحسوس كما يقتضيه كلام صاحب الهياكل حسبما يدل عليه كلام شارحه الجلال حيث قال في الهيكل الثاني: أنت لا تغفل عن ذاتك أبدأ وما جر. من أجرا. بدنك الا تنساه أحيانا ولا يدرك الـكل إلا بأجزائه فلوكنت أنت هذه الجملة ما كان يستمر شعورك بذاتك مع نسيانهافأنت وراء هذا البدن وقال الجلال؛ فلا تـكون النفس جسما أصلا لأن غاية ذلك إثبات أن النفس وراء هذا البدن لا اثبات أنها مع ذلك مجردة لجواز أن تكون جسما لطيفا كما علمت وزعم القاضي ان مذهب أكثر المتكلمين أن الروح عرض وانها هي الحياة واختاره الاستاذ أبو إسحق ولم يبال بلزوم قيــام العرض بالعرض . واعترض هذا الزاعمالقول بالجســـ مية بأنها لو كانتجسما لجاز عليها الحركة والسكون كسائر الآجسام فيلزم أن تمكون كلها أرواحا ولوجب أن يكون للروح روح أخرى لا إلى نهاية، وفيه أنه إنما يلزم ماذكر أنالو كان الجسم إنما كان روحا لكونه جسما و ايس فليس فأمه أنمــاكان روحا لمعنى خصه الله تعالى به وقد علمت ان القائل بالجسمية يقول: إنه حي لذاته فلا يازم التسلسل وبينه وبين الجسم عنده علاقة بحسب بخار لطيف يعبرعنه بالروح الحيواني وعرفه في الهياكل بأنه جسم لطيف بخاري يتولد من لطائف الاخلاط وينبعث من التجويف الايسر من القلب وينبث في البدن بعد أن يكتسب السلطان النوري من النفس الناطقةولولا لطفه لما سرى و هو مطية تصرفات النفس ومتى انقطع انقطع تصرفها، وقال بعضهم: إنه اعتدال مزاج دم القلب والامر في ذلك سهل، وذهب بعض المحققين إلى أن الروح تطاقي على الروح التي ذكر أنها جسم لطيف سارفي البدن سريان ما الورد في الورد وهو غير الروح الحيواني وعلى أمر رباني شريف له إشراق على ذلك الجسم اللطيف ولعل ذلك هو سبب حياة الروح بالمعنى الأول وإدراكها ونورانيتها ويعبر عنهبالروحالامرى وهو المراد من الروح في قوله تعالى: (يسألونك عنالروح) الآية، ويطلقون كثيراً علىالروح بالمعنى الأول النفس الانسانية وعايمًا بالمدنى الثاني النفس الناطقة والذي يقال فيه: إنه جوهر مجرد ليس جسما ولا جسمانياً ولا ،تصلا ولا منفصلا ولا داخل العالم ولا خارجه وأنه نور من أنوار الله تعالى القائمة لا فى أين من الله عز وجل مشرقه واليه سبحانه مغربه هو الروح بهذا الاطلاق، واختلفوا في أنحدوثها هل هو قبل الابدان أو بعدها فقال حجة الاسلام: الحق أن الارواح حدثت عند استعداد الجسد للقبولكما حدثت الصــورة في

<sup>(</sup>۱) وبه يرد على بعض المعاصرين أيضا تدبر اه منه

المرآة بحدوث الصقالة وإن كانذو الصورة سابقالوجود على الصقيل، وقد قال بذلك مزالفلاسفة أرسطو و، تبعوه ، واستدلوا عليه بأنها لوكانت موجودة قبل الابدان فاما أن تكون واحدة أو كثيرة وعلى الأول إما أن تتكثر عند التعلق بالبدن أولا فان لم تتكثر كانت الروح الواحدة روحاً لكل بدن ولو كان كذلك لكان ماعلمه إنسان علمه الكل وماجهله جهله وذلك محال، وإن تكثرت لزم انقسام ماليس له حجم وهو أيضا محال، وعلى الثانى لابد أن يمتاز كل واحدة منها عن صاحبتها إما بالماهية أو لوازمها أو عوارضها، والاولان محالانلانالارواح متحدة بالنوع والواحد بالنوع يتساوى جميعأفراده بالذاتيات ولوازمها وأماالعوارض فحدوثها إيما هو بسبب المادة وهي هنا البدن فقبله لامادة فلا يمكنان يكون هناك عوارض مختلفة وبعدان ساق حجة الاسلام الدليل على هذا الطرز قيل له: ما تقول في خبر وان الله تعالى خاق الارواح قبل الاجسام بألفي عام»؟ وقوله صلى الله تمالى عليه وسلم: وأنا أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا وكنت نبيا وآدم بين الماء والطين» فقال رحمه الله تعالى: نعم هذا يدل بظاهره على تقدموجود الروح على الجسد ولكن أمر الظواهر هين لسعة باب التأويل، وقد قالوا: انالبرهانالقاطع لايدرأ بالظاهر بل يؤول له الظاهر كما في ظواهر الـكتابوالسنة في حق الله تعالى المنافية لما يدل عليه البرهان القطعي، وحينئذ يقال: لعل المراد من الارواح فى الخبر الاول الملائكة عليهم السلام وبالأجساد أجساد العالم منالعرش والسكرسي والسموات ونحوها، وإذا تفكرت فيعظم هذه الاجساد لم تكـد تستحضر أجساد الآدميين ولم تفهمها من مطلق لفظ الاجساد، ونسبة أرواح البشر إلى أرواح الملائكة عليهم السلام كنسبة أجسادهم إلىأجساد العالم ولو انفتح عليك بابمعرفة أرواح الملائكة ارأيت الارواح البشرية كسراج اقتبس من نارعظيمة طبقت العالم وتلك النارهي الروح الاخير من أرواح الملائكة ، وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ أَنَا أُولَ الْانْدِيامُ خُلْقًا ﴾ فالحلق فيه بمعنى التقـدير دون الايجاد فانه صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يولد لم يكن مخلوقا موجوداً ولكن الغايات سابقة فى التقدير ولاحقة فى الوجود، وهو معنىقولاً لحكيم: أول الفكر آخر العمل، فالدار الـكاملة أولـالاشياء في حق المهندس مثلا تقدير آ وآخرها وجوداً وما يتقدم على وجودها من ضرب اللبن ونحوه وسيلةاليها ومقصودلاجلها،ولما كان المقصود من فطرة الآدميين إدرا كهم لــــعادة القرب من الحضرة الالهية ولم يمكنهم ذلك إلا بتعريف الأنبياء عليهم السلام كانت النبوة مقصودة والمقصود فإلها وغايتها لاأولها وتمهيد أرلها وسيلة إلى ذلك وفإلها به صلى الله تعالى عليه وسلم فلذلك كان أولا في التقدير وآخرا فيالوجود، وقوله عليه الصلاة والسلام: و كنت نبياً وآدم بين الما. والطين، إشاره إلى هذا أيضا وانه لم يشأسبحانه خلق آدم إلا لينتزع الصافى من ذريته ولم يزل يستصفى تدريجاً إلى أن بلغ كمال الصفاء ، ولا يفهم هذا إلا بأن يعلم أن للدارمثلاً وجودين وجودا في ذهن المهندس حتى كأنه ينظر إلى صورتها ووجودا خارج الذهن مسبباً عن الوجودا لأول فهوسا بق عليه لامحالة ه وحينئذ يقال: اناللةتعالى يقدر أولا ثمم يوجد على وفقالتقدير ثانيا؛ والتقدير يرسم فياللوح المحفوظ كما يرسم تقدير المهندس أولا في لوح أو قرطاس فتصمير الدار ،وجودة بكمال صدورتها نوعاً من الوجود يكون سبباً للوجود الحقيقي، وكما الهذه الصورة ترتسم في لوح المهندس بواسطة القلم والقلم يجرى على وفقالعلم بل العلم بجريه كذلك تقدير صور الامور الالهية ترتسم أولا في اللوح المحفوظ بواسطة القلم الالهي والقلم يحرى (م-٦ - ج - ١٤ - تفسير روح المعاني)

على وفق العلم السابق الازلى، واللوح عبارة عن موجود قابل لنقش الصور، والقلم عبارة عن موجود منه تفيض الصور على اللوح وليس من شرطهما أن يكونا جسمين ولا يبعد أن يكون قلم الله تعالى ولوحه لائقين لاصبعه ويده وكل ذلك على ما يليق بذاته الالهية ويقدس عن حقيقة الجسمية ، وقد يقال: إنهما جوهران روحانيان أحدهما متعلم وهو اللوح والآخر معلم وهو القلم، وقد أشير إلى ذلك بقوله سبحانه : (علم بالقلم) فاذا فهمت معنى الوجو دفقد كان نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم قبل بالمعنى الأول منهما دون المعنى النانى اه ه

واعترض على الاستدلال من وجو همنها ماهو جار على رأى الفلاسفة المستدلين بذلك أيضاو منها مالااختصاص له برأيهم. الأول لم لايجوز أن يقال:إنها كانت قبل الأبدان واحدة ثم تبكثرت ولايقال: الكل لو كان واحدا وكان قابلا للانقسام يلزم أن تـكون وحدته اتصالية فيكون جسما لانا نقول: مسلمأن كل ماوحدته اتصالية فانه واحد قابل للانقسام ولانسلم أن كل واحد قابل للانقسام فوحدته اتصالية لأن الموجبة الكلية لاتنعكس كنفسها ، الثانى سلمنا أنها كانت متكثرة لـكن لم قلتم لابد أن يختص كل بصـفة عميرة لأنه لو كان التمير للاختصاص بأمر ما لكان ذلك الآمر أيضا متميزًا عن غيره فاما أن يكون تميزه بمــا به تميزه فيلزم الدور أو بثالث فيارم التسلسل ولأن التميز لايختص بشيء بعينه إلابعد تميزه فلوكان تميزالشيء عنغيره باختصاصه بشىء لزم الدوره الثالث سلمنا أنه لابد من مميز فلم لا يجوزأن يكون بذاتى، وبيانه مابينوه من اختلاف النفوس بالنُّوع ﴿ الرابع سلمنا أنها لا تتميز بشيء من الذاتيات فلم لايجوز أن تتميز بالعوارض، قو المم: إن حدوثها بسبب المادة وهيهمنآ البدن ولابدن فنقول لم لايجوزأن يكون هناك بدن تتعلق به وقبله آخر وهكذا ولامخلص من هذا إلابابطال التناسح فتوقف حجة إثبات حدوث الارواح على ذلك الابطال مع أنالحكماء بنوا ذلك على الحدوث حيث قالو ابعد الفراغ من دليله: إذا ثبت حدوث النفس فلابد وأن يكون لحدوثها سبب وذلك هو حدوث البدن فاذا حدث البُّـدن و تعلقت به نفس على سبيل التناسخ وثبت أن حدوث النفس سبب لأن يحدث عن المبادئ الممارقة نفس أخرى فحينئذ يلزم اجتماع نفسين في بدن فيجي. الدور، الخامس سلمنا عدم تعلقها ببدن قبل لمكن لم لايجوز أن تكون موصوفة بعمارض باعتباره كانت متميزة ثم يكون كل عارض بسبب عارض آخر لا إلى أول م

السادس: المعارضة وهيأن الأرواح عندالفريقين باقية بعدالمفارقة ولايكون تمايزهابالماهية ولوازمها بل بالعوارض لكن الأرواح الهيولانية التي لم تكتسب شيئا من العوارض إذا فارقت لا يكون فيها شيء من العوارض سوى أنها كانت متعلقة بأبدان فان كني هذا القدر في وقوع التمايز فليكف أيضا كونها بحيث يحدث لهما بعد التعلق بأبدان متمايزة ، قولهم: لم لا يجوز أن تكون قبل واحدة فتكسرت، قلنا: لا يجوز لان كل ما انقسم وجب أن يكون جزؤه مخالفا لكله ضرورة أن الشيء مع غيره ليس هو لامع غيره فتلك المخالفة إن كانت با لماهية أولو ازمها وجب أن يكون كل واحد من الأجزاء مخالفا للا خربالماهية فتكون تلك الإجزاء قد كانت متميزة أبدا وكانت موجودة قبل التعلق ه

فهذه الامورالمتعلقة الآن بالابدان كانت متميزة قبل التعلق بهاو إن كانت المخالفة لا بالمساهية و لا بلوازمها فلا بد أن يكون الجزء أصغر مقدارا من الكل و إلا لم يكن أحدهما أولى بأن يكون جزء الآخر من العكس، فلا بد أن يكون الجزء قابل للانقسام فلا بد أن يكون ذا مقدار. سلمنا أن المجرد لا يمكن أن ينقسم بعد وحدته

لكن تعينات تلك الأجزاء إنما تحدث بعد الانقسام الحاصل بعد التعلق بالبدن فيكون تعين كل واحد من تلك الأجزاء بعد التعلق بالبدن فيكون تعين كل واحدة من تلك النفوس من حيث هي حادثا وهو المطلوب وقوطم: لم قلتم إن الامتياز لا يوجد إلا عند الاختصاص بوصف، قلنا: يجاب بنحو ماذكروه في تشخص التشخص، وقوطم لم قلتم: إن النفوس لا يجوز أن تتمايز بالصفات المقوه و قلنا : هبأن لا مركا قلته وه إلا أنا لا نعرف بالبديهة أن كل نوع من أنواعها فانها مقولة على أشخاص عدة بالضرورة فانا نعلم أنه ليس يجب أن يكون كل إنسان مخالفا لجميع الناس في الماهية ، وإذا وجد في كل نوع من أنواعها شخص فقد تمت الحجة ه وقوطم : إن هذه الحجة مبنية على إبطال التناسخ . قلنا : ليس كذلك . لانا إذا وجدنا من النوع الواحد شخصين علمنا أن تلك الشخصية ليست معلولة لتلك الماهية لأن كل ما كان كذلك كان نوعه في شخصه ولما لم يكن كذلك علمنا أن شخصيته ليست من لوازم ماهيته فهي إذن لعلة خارجية ، وقد عرفت أن العلة هي المادة ومادة النفس هي البدن فاذن تعينها لا بدوأن يكون للتعلق ببدن معين فتكون لا محالة غير متعينة قبل ذلك الدن فهي معدومة قبله ه

وبهذا يظهرأن كل مانوعه مقول على كثيرين بالفعل فهو محدث فاتضح من هذا أنه متى سلم كون النفوس متحدة فى النوع يلزم حدوثها وأنه لا يحتاج فى ذلك إلى إبطال التناسخ ليجى الدور السابق قولهم: لم لا يجوز أن يكون امتيازها بذلك لأن تميز النفس المعينة عن غيرها أن تكون موصوفة بمارض الح و قلنا العلة لا يمكن أن تكون حالة فيها لأن ذلك متوقف على امتيازها عن غيرها فلو توقف ذلك الامتياز على حلول ذلك الحال لزم الدور، فاذن تلك العلة أمر عائد إلى القابل وقبل البدن لاقابل فلا تميز. والمتكلمون يبطلون مشل ماذكر بلزوم التساسل الذي يبطله برهان التطبيق وأما المعارضة فالجواب عنها بأن النفوس الهيولانية يتميز بعضها عن البعض أولا بسبب تعلقها بالقابل وأما المعارضة فالجواب عنها بأن النفوس الهيولانية يتميز بعضها عن البعض أولا بسبب تعلقها بالقابل علمين ثم انه يلزم من تعين كل واحد منها شعورها بذاتها الخاصة وقد بين أن شعور الشيء بذاته حالة زائدة على ان ذلك الشعور يستمر فلاجرم يبقى الامتياز ه

والحاصل أن الامتياز لابد وأن يحصل أولا بسبب آخر حتى يحصل لكل من النفوس شعور بذاته الحاص وذلك السبب في النفوس الهيولانية تعلقها بالابدان، وأما التي قبل الابدان فلو تميزت لكان المميز سوى الشعور حتى يترتب هو عليه، وقد بين أنه ليس هناك مميز فلا جرم استحال حصول الثميز وظهر الفرق والله تعالى الموفق،

وقد استدل صاحب المعتبر على حدوثها بأنها لو كانت موجودة قبل الأبدان لـكانت إما متعلقة بأبدان أخر أولا والأول باطل لانه قول بالتناسخ وهو باطل لان أنفسنا او كانت من قبل فى بدن آخر لكنا نعلم الآن شيئا من الأحوال الماضية ونتذ كر ذلك البدن وليس فليس، والثاني كذلك لانها تـكون حينئذ معطلة ولا معطل فى الطبيعة وهو دليل بجميع مقدماته ضعيف جدا فلا تعتبره، وزعم قوم من قدماء الفلاسفة قدمها وأوردوا لذلك أمورا ه

الاول: أن كل ما يحدث فلا بد أن يكون له مادة تـكون سببا لأن يصير أولى بالوجود بعد أن كان أولى بالعدم فلو كانت النفوس حادثة لـكان حدوثها لحدوث

الابدان لكن الابدان المساضية غير متناهية فالنفوس الآن غير متناهية لكن ذلك محال لـكونها قابلة الزيادة والنقصان والقابل لهما متناه فهى الآن متناهية, فاذن ليس حدوث الابدان علة لحدوثها فلا يتوقف صدورها عن عللها على حدوث أمر فتكون قديمة ه

الثالث: أنها لو لم تكن أزلية لم تكن أبدية لما ثبت أن كل كائن فاسد لكنها أبدية إجماعا فهي أزلية ، ويرد عليهم أنه إن أريد بكونها مادية أن حدوثها يكون متوقفا على حدوث البدن فالأمركذلك، وإن أريد به أنها تمكون منطبعة في البدن فلم قلتم: إنه لو توقف حدوثها على حدوث البدن وجب أن تكون منطبعة فيه ، وأيضا للمانع أن يمنع فساد لزوم كون النفوس الآن غير متناهية ، والمقدمة القائلة إن كل قابل للزيادة والنقصان متناه ليست من الأوليات قطعا كما هوظاهر فاذن لا تصح إلا ببرهان وهو لا يتقرر إلا فيا يحتمل الانطباق على ما بين في عله ، وقولهم: لولم تكن أزلية لم تكن أبدية قضية لا حجة لهم على تصحيحها فلا تقبل عنمان كون النفوس متحدة بالنوع عما قد صرح به جماعة من المتكلمين كالغزالى وغيره ، وإليه ذهب الشيخ من الفلاسفة إلا أنه متحدة بالنوع عما قد صرح به جماعة من المتكلمين كالغزالى وغيره ، وإليه ذهب الشيخ من الفلاسفة إلا أنه لم يأت لذلك بشبهة فضلا عن حجة واستدل غيره بأمور ه

الأول: أن النفوس مشتركة فى أنها نفوس بشرية فلو انفصل بعضها عن بعض بمقوم ذاتى مع هـذا الاشتراك لزم التركيب فكانت جسمانية .

الثانى أنا نرى الناس مشتركين في صحة العلم بالمعلومات ، وفي صحة التخلق بالآخلاق فالنفوس متساوية في صحة اتصافها بالأفعال الادراكية والتحريكية ، وذلك يوجب أن تمكون متساوية مطلقا لآنا لانعلم من صفاتها إلا كونها مدركة ومتحركة بالارادة وهي متساوية فيهما فهي إذن متساوية في جميع صفاتها المعقولة فلواختلفت بعد ذلك لكان اختلافها في صفات غير معقولة ، ولو فتحنا هذا الباب لزم تعذر الحمكم بتماثل شيئين لجواز اختسلافهما في غير معقول عنسدنا وذلك يؤدي إلى القدح في تماثل المتماثلات ، الثالث : أنه بين في محله أن كل ماهية مجردة لابد وأن تمكون عاقلة لحقيقة ذاتها لمكن نفس زيد مثلا مجردة فهي عاقلة لذلك ثم انها لا تعقل إلاماهية قوية على الادراك والتحريك فاذن ماهيته هذا القدر وهو مشترك بينه وبين سائر النفوس بالادلة التي ذكروها في بيان أن الوجود مشترك فيكون حينئذ تمام ماهيته مقولا على سائر النفوس ، ويمتنع أن يكون هذا المشترك فصل مقوم في غيره إذ هو غير محتاج إليه في زيد ملى فصل يميزه عن غيره (١) فلا يحتاج في غيره أيضا إلى فصل فان الطبيعة الواحدة لا تمكون محتاجة غنية معاه فثبت الاتفاق في الذوع وهي أدلة واهية ه

أما الأول فلقائل أن يقول: لم لا يجوز أن هذه النفوس وإن كانت مختلفة بالنوع فهى غير متشاركة في الجنس فلا يلزم من ذلك الاختلاف كونها مركبة؟ والاشتراك في كونها نفوسا بشرية وبحوه يجوز أن يكون اشتراكا في أمور لازمة لجوهرها ولا تكون مقومة لها فتكون مختلفة في تمام ماهياتها، ومشتركة في اللواذم الحارجية مثل اشتراك الفصول المقومة لأنواع جنس واحد في ذلك الجنس فلايلزم التركيب، ولو سلمنا أن هذه الأوصاف ذاتية فلم لا يجوز أن تكون النفوس مركبة في ماهياتها مع عدم كونها جسمانية

<sup>(</sup>١) قوله فصل مقوم في غيره إذ دو غير محتاج اليه في زيد إلى فصل يميزه عن غيره مكذا بخط اه

فالسواد والبياض مثلا مندرجان تحتجنس وهواللون فيكون كلمنهما مركبا لاتركيبا جسمانيا ، ومثل هذا يقال هناكيف لا وقد قالوا : الجوهرمقول علىالنفس والجسم .

وأما الثانى فمداره الاستقراء ، ويضعف ذلك لوجهين . أحدهما : أنه لايمكننا أن نحكم على كل إنسان بكونه قابلا لجميع المدركات . وثانيهما أنه لايمكننا أيضا أن نحكم على النفس التى علمنا قبولها لصفة أنها قابلة لجميع الصفات كيف وضبط الصفات غير ممكن .

وأما الثالث: فهو يقتضى أن يكون جميع المفارقات نوعا واحدا وهو مما لاسبيل إليه ، وذهب شرذمة إلى اختلافها بالنوع ، وهذا المعتبر عند صاحب المعتبر وطول الدكلام فى ذلك ، وأحسن ماعول عليه فى الاستدلال له اختلاف الناس فى العلم والجهل والقوة والضعف والغضب والتحمل وغير ذلك فقال: ليس ذلك لاختلاف المزاج لمما أنا نجد متساويين مزاجا مختلفين أخلاقا وبالعكس ، وأيضا أن نفس النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ قوتها إلى حيث تكون قوية على النصرف فى هيولى هذا العالم ومعلوم أن ذلك ليس لقوة مزاجه فليس ذلك الاختلاف إلالاختلاف الجواهر، وأنت تعلم أن هذا ليس فى الحقيقة من البراهين بل هو من الاقناعات الضعيفة فتدبر جميع ما ذكرناه وسيأني إن شاء الله تعالى تتمة للكلام فى هذا المقام وهو لعمر الله تعالى طويل الذيل، وبالجلة ان الوقوف على حقيقة الروح أمر عسر والطريق إليه وعر ، وقد جعل الله سبحانه ذلك من أعظم آياته الدالة على جلال ذاته و كمال صفاته فسبحانه من إله ماأجله ومن رب مااكمله ه

﴿ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٢٩ ﴾ أمر للملائكة عليهم السلام بالسجود لآدم عليه السلام على وجه التحية والتعظيم أو لله تعالى وهو عليه السلام بمنزلة القبلة حيث ظهرت فيه تعاجيب آثار قدرته عز وجل كقول حسان:

أليس أول من صلى لقبلتكم وأعلم الناس بالقرآن والسنن

ومن هذا منع تعاطفهما فلايقال جاء القوم كلهم وأجمعون وردوا على ذلك بقوله تعالى حكاية عن إبليس: (لاغوينهم أجمعين) لظهور أن لااجتماع هاك. ورده في الكشف أن الاشتقاق من الجمع يقتضيه لانه ينصر ف إلى أكمل الاحوال فاذافهمت الاحاطة من لفظ آخر وهو كللم يكن بد من كونه في وقت واحد و إلا كان لغر أي والردبالا ية منشؤه عدم تصور وجه الدلالة، ومنه يعلم وجه فسادالنظر بأنه لوكان الامركدلك لكان حالالا تأكيدا، فالحق في المسألة مع الفراء. والمبرد وذلك هو الموافق لبلاغة التنزيل، وزعم البصريون أنه إنما أكد بتأكيدين للمبالغة في التعميم ومنع التخصيص «

وزعم غير وآحد أنه لايؤكد بأجمع دون كل اختيارا والمختدار وفافا لابي حيان جوازه اكمثرة وروده

فى الفصيح فنى القرآن عدة آيات من ذلك؛ وفى الصحيح «فله سلبه أجمع. فصلوا جلوسا أجمعون» ولعل منشأ الزعم وجوب تقديم كل عند الاجتماع، ويرده أن النفس يجب تقديمها على العين إذا أجتمعا مع جواز التأكيد بالعين على الانفراد، وما ذكروه من وجوب تقديم كل إنها هو بناء على ماعلمت من الحق لرعاية البساطة والتركيب هذا . ثم انه قد تقدم الكلام في تحقيق أن سجودهم هذا هل ترتب على ما حكى من الأمر التعليقي كما يقتضيه هذه الآية الكريمة أو على الأمر التنجيزي كما يستدعيه بعض الآيات فتذكر \*

﴿ إِلَّا ابْلِيسَ ﴾ استثناء متصل ما لأنه كان جنيا مفردا مغمورا بألوف من الملائكة فعدمنهم تغليبا واما لان منَّ الملائدكة جنسا يتوالدون يقال لهم جن وهومنهم واما لأنه ملك لاجني، وقوله تعالى: (كانمن الجن) مؤول كما ستعلمه إن شاء الله تعالى، وقوله سبحانه : ﴿ أَبِّي أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ٣٦﴾ استثناف مبين لـكيفية عدم السجود المفهوم من الاستثناء بناء على أنه من الاثبات نني ومن النني إثبات وهو الذي تميل اليه النفس فان مطلق عدم السجود قد يكون مع التردد وبه علم أنه مع الإباء والاستكبار ، وجوز أن يكون الاستثناء منقطعا فجملة (أبي) الخ متصلة بما قبلها، ووجه ذلك بأن الآبمهنيلكن وابليساسمها ، والجملة خبرها كذا قيل: وفى الهمع أن البصريين يقدرون المنقطع بلـكن المشددة ويقولون: إنما يقدر بذلك لأنه في حكم جملة منفصلة عن الأولى فقولك: مافي الدار أحد الاحارا في تقدير لكن فيها حمارا على أنه استدراك يحالف مابعد لكن فيها ما قبلها غيرأنهم اتسعوا فأجروا إلامجرى لكن لكن لكن لكاكانت لايقع بعدها الاالمفرد بخلاف لكن فانه لايقع بعدها الاكلام تام لقبوه بالاستثناء تشبيها بها إذا كانت استثناء حقيقة وتفريقا بينها وبين لـكن، والـكوفيون يقدرونه بسوى ، وقال قوم منهم ابن يسعون : الامع الاسم الواقع بعدها في المنقطع يكون كلاما مستأنفا ، وقال في قوله: وما بالربع من أحد « الاالاوارى-الافيه بمعنى لكن والآوارى اسم لها منصوب بها والخبر محذوف كأنه قال: اكمنالاواري بالربع وحذفخبر الا يما حذف خبر الـكمن في قوله ، والـكمن زبجياعظيم المشافر ، اه ، والظاهرمنه أزالبصريين وإن قدروه بلكن لايعربونه هذا الاعراب فهو تقدير معنىلا تقدير أعراب ءولعل التوجيه السابق مبنى على مذهب ابن يسعون إلا أنه لم يصرح فيه بورود الخبر مصرحاً به ، نعم صرح بعضهم بذلك وسيأتى إنشاء الله تعالى تتمة لهذا المبحث فى هذه السورة فافهم، ووجه الانقطاع ظاهر لأن المشهور أنه ليس من جنس الملائـكة عليهم السلام ، والانقطاع\_ على ما قال غير واحد\_ يتحقق بعدم دخوله في المستثنى منه أو في حكمه، وماقيل: إنه حينئذ لايكون، أمورا بالسجود فلاياز موالاعتذار عنه بأن الجن كانوا مأمورين أيضاو استغنى بذكر الملائكة عليهمالسلام عنهم وأنه معنىالانقطاعوتوجه اللوم منضيقالعطن ، ﴿ قَالَ ﴾ استثناف مبنى على سؤال من قال: فماذا قال الرب تعالى عند ابائه؟ فقيل قال سبحانه: ﴿ يَاا بْلِيسُ مَالَكَ ﴾ أي أي سبب لك كما يقتضيه الجواب، وقوله تعالى:مامنعك ﴿ أَلَّا تُكُونَ ﴾ أى فى أن لاتكون ﴿ مَعَ السَّاجِدِ بِزَ٣٣ ﴾ لما خلقت مع أنهم هم ومنزلتهم في الشرف منزلتهم، وكَأن في صيغة الاستقبال إيماء إلىمُزيدٌ قبح حاله ، ولعلَّ التوبيخ ليسُ لمجرد تخلفه عن أولئك الـكرام بل لامور حكيت متفرقة اشعارا بأن كلامنها كاف في التوبيخ وإظهار بطلان ماارتكبه وشناعته ، وقد تركت حكماً به التوبيخ رأساً في غيرسورة اكتفاء بحكابتها في موضع آخر، والظاهران

قول الله تعالى له ذلك لم يكن بواسطة وهو منصب عال إذاكان على سبيل الاعظام والاجلال دون الاهانة والاذلال كا لا يخفي ( قَالَ ) استثناف على نحو ما تقدم ( لَمْ أَكُن لاَ سُجُدَ ) اللام لتأكيد النفي أى ينافى حالى ولا يستقيم منى أن أسجد ( لَبَشَر ) جسمانى كثيف (خَلَقْتَهُ منْصَلْصَال منْ حَماً مَّسنُون ٣ ٢) اشارة اجمالية إلى ادعاء خيريته وشرف مادته ، وقد نقل عنه لعنه الله تعالى التصريح بذلك في آية أخرى، وقد عنى الله ين بهذا الوصف بيان مزيد خسة اصل من لم يسجدله وحاشاه وقد اكتفى فى غير موضع بحكاية بعض ما زعمه موجباً للخسة ، وفي عدوله عن تطبيق جوابه على السؤال روم للتفصى عن المناقشة وأنى له ذلك كانه قيل بم أمتنع عن الانتظام فى سلك الساجدين بل عما لا يليق بشأنى من السجود للمفضول ، وقد أخطأ الله ين حيث ظن أن الفضل الا باعتبار المادة و مادرى أنه يكون باعتبار الفاعل و باعتبار الصورة و باعتبار الغاية بل ان ملاك الفضل والسكال هو التخلى عن الملكات الردية والتحلى بالمعارف الربانية :

فشهال والمكاس فيها عين ويمين لاكاس فيها شمال

ولله تعالى در مر. قال:

كنابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك مضمونه عن النسب إن الفتى من يقول هاأنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي

على أن فيها زعمه من فضل النار على التراب منعا ظاهرا وقد تقدم الكلام في ذلك م ﴿ قَالَ ﴾ استثناف كَا تَقَدَمُ أَيْضًا ﴿ فَأَخْرُجُ مَنْهَا ﴾ قيل: الظاهر أنالضمير للسهاء وإن لم يجر لها ذكر، وأيد بظاهرةوله تعالى: (فاهبط منها) وقيل لزمرة الملائد كةعليهم السلام ويلزم خروجه من السماء اذكونه بانزوائه عنهم فى جانب لايمد خروجافى المتبار دوكفي به قرينة ، و قيل اللجنة لقوله تعالى: (اسكن انت و زوجك الجنة) ولو قوع الوسوسة فيهاور دبأن وقوعها كان بعد الامربالخروج ﴿ فَأَنَّكَ رَجِيمٌ ٢٣﴾ مطرود من للخيروكرامة فان من يطرديرجم بالحجارة. فالـكلام من بابالكناية ، وقيل: أيشيطان يرجم بالشهب وهو وعيدبالرجم بها،وقدتضمنهذاالكلامالجواب عن شبهته حيث تضمن سوء حاله، فـكأنه قيل: إن المانع لك عن السجود شقاوتك وسوء خاتمتك وبعدك عن الخير لاشرف عنصرك الذي تزعمه، وقيل: تضمنه ذلك لآنه علم منهأن الشرف بتشريف الله تعالى وتكريمه فبطل ما زعمه منرجحانه اذ ابعده الله تعالى وأهانه وقرب ا دم عليه الصلاة والسلام وكرمه، وقيل: تضمنه للجواب بالسكوت كما قيل: جوابما لا يرتضي السكوت، وفي تفسير الرجيم بالمرجوم بالشهب اشارة لطيفة الى ان اللمين لما افتخر بالنار عذب بها في الدنيا فهو ﴿ كَعَابِدِ النَّارِيهُواهَا وَتَحْرَقُهُ ۚ ﴿ وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّمْنَةُ ﴾ الابعاد على سبيل السخط وذلك من الله تعالى فى الآخرة عقوبة وفى الدنيا انقطاع من قبول فيضه تعالى وتوفيقه سبحانه ، ومن الانسان دعاء بذلك والظاهر انالمراد لعنة الله تعالى لقوله سبحانه: (وإن عليك لعنتي) ﴿ إِلَى يَوْمَالَّدِينَ ٣٥﴾ الى يوم الجزاء، وفيه اشعار بتأخير جزائه اليه وإن اللعنة مع كمال فظاعتها ليست جزاء لفعله وإنما يتحققذلك يومئذه وفيه مزالتهويل مافيه وجعلذلكغاية أمد اللعنة قيل ليس لانها تنقطع هنالك بل لأنه عند ذلك يعذب بما ينسي به اللعنة منافانين العذاب فتصير هي كالزائل، وقيل: إنما غيا بذلك لأنه أبعد

غاية يضربها الناس فى كلامهم فهو نظير قوله تعالى: (خالدين فيها مادامت السموات والارض) على قول وقال بعضهم: إن المراد باللمنة لعن الخلائق له لعنة الله تعالى عليه وذلك منقطع اذا نفخ في الصوروجاء يرم الدين دون لعن الله تعالى له وابعاده اياه فانه متصل الى الابده (قَالَ رَبِّ فَأَنْظُرُ في المهلنى وأخرتى ولا تحتى والعاء متعلقة بمحذوف مفهوم من الدكلام أى اذجعلتنى رجيها فامهلنى (الى يوم يبمثُون ٢٦) أى آدم عليه السلام وذريته للجزاء واراد بذلك أن يحدفسحة لاغوائهم ويأخذ منهم ثاره يقيل: ولينجو امن الموت اذلاموت بعد البعث وهو المروى عن ابن عباس و السدى وكأنه عليه اللهنة طلب تأخير موته لذلك ولم يمتنف بما اشار اليه سبحانه فى التأخير لما أنه يمكن كون تأخير العقوبة كسائره ن أخرت عقوباتهم الى الآخرة من الكفرة هو الرب سبحانه (فائك من المنظرين ٢٧) أى من جملتهم ومنتظم فى سلكهم، قال بعض الاجلة: إن فى ورود الجواب جملة اسمية مع التعرض لشمول ما سأله الآخرين على وجه يؤذن بكون السائل تبعا لهم فى ذلك دليلا على أنه اخبار بالانظار المقدر لهم الالانشاء انظار خاص به وقع اجابة لدعائه أى أنك من جملة الذين أخرت آجالهم ازلا حسبها تقتضيه حكمة التكوين ، فالفاء لربط الاخبار بالانظار من حملة الذين أخرت آجالهم ازلا حسبها تقتضيه حكمة التكوين ، فالفاء لربط الاخبار بالانظار من من جملة الذين أخرت آجالهم ازلا حسبها تقتضيه حكمة التكوين ، فالفاء لربط الاخبار بالانظار في فى قوله:

## فان ترحم فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواكا

لالربط نفس الانظار به وأن استنظاره لتأخير الموت إذ به يتحقق كونه من جملتهم لالتأخيرالعقوبة كما قيل ، ونظمه في سلك من أخرت عقو بتهم إلى الآخرة في علم الله تعالى بمن سبق من الجن ولحق من الثقلين لا يلائم مقام الاستنظار مع الحياة ولان ذلك التأخير معلوم من إضافة اليوم إلى الدين مع إضافته فىالسؤال الى البعث انتهى ، وقيل : إن الفاء متعلقة كالفاء الأولى بمحذوف والـكلام إجابة له فى الجلة أى إذ دعو تني فانكمن المنظرين ﴿ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ٢٨ ﴾ وهو وقت النفخة الأولى كاروى عن ابن عباس، وعليه الجمهوره ووصفه بالمعلوماما علىمعني أنالله تعالىاستأثر بعلمه أوعلىمعنىمعلوم حاله وأنه يصعقفيه من فىالسموات وقت النفخة الإولى وهو آخر أيام التـكليف والوقت المشارف للشيء المتصل به معدود منه فأول يوم الدين وأول يوم البعث كأنه من ذلك الوقت ، واستظهر ذلك بأن المامون عالم فلا يسأل ما يعلم انه لا يجاب اليه وبأن مافى الاعراف لعدم ذكر الغاية فيه يدل على الاجابة ؛ واعترض علىالاول بأنه غير بين ولامبين وكونه على غالب الظن لايجدى في مثله ، وعلى الثاني بأن ترك الغاية في سورة الاعراف يحتمل أن يكون كترك الماء في الاستنظار والانظار تعويلا على ماذكر ههنا وفيسورة ص فان إيرادكلام واحد علىأساليبمتعددة غير عزيز في الكتاب العزيز ومرس الناس القائلين بالمغايرة مزقال : إن المراد باليوم المعلوم اليوم الذي علم الله تعالى فيه انقضاء أجله وهو يوم خروج الدابة فانها هي التي تقتله،وقد قدمنا نقل هذا القول عن بعض السَّاف وهو من الغرابة بمكان،وأغرب منه مآقيل ؛ أنه هلك في بهض غزواته صلى الله تعالى عليه وسلم، وقد ذكرنا قبل أن هذا مما لا يكاد يقبل بظاهره أصلا ، والمشبور المعول عليه عند الجمهور هو ماذكر ناه من أنه يموت عند النفخة الأولى وبينها وبين النفخة الثانية التي يقوم فيها الحلق لرب العالمين أربعون سنة ، ونقل عن الاحنف بن قيس عليه الرحمة أنه قال: قدمت المدينة أريد أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه فاذا أما بحلقة عظيمة وكعب الاحبار فيها يحدث وهو يقول : لما حضر اكم عليه السلام الوفاة قال : يارب سيشمت بي عدوى إبليس إذا رآني ميتاً وهو منتظر إلى يوم القيامة فأجيب أن ياآدم انك سترد إلى الجنة ويؤخر اللعين إلى النظرة ليذوق ألم الموت بعدد الاواين و الآخرين، ثم قال المك الموت: صف لى كيف تذيقه الموت؟ فلما وصفه قال : يارب حسبي فضج الناس وقالو ا: ياأ با إسحق كيف ذلك؟ فأبي وألحوافقال : يقول الله سبحانه لملك الموت عقيب النفخة الأولى قد جعلت فيك قوة أهل السموات وأهل الارضين السبع وإنى اليوم ألبستك أثواب السخط والغضب كلها فابرز بغضبي وسطوتى على رجيمي ابليس فأذقه الموت وأحمل عليه فيه مرارة الاولين و الآخرين من الثقلين أضعافا مضاعفة وليكن معك من الزبانية سبعون ألفا قد امتلاً وا غيظاً وغضبا وليكن مع كل منهم سلسلة من سلاسل جهنم وغل من أغلالها وانزع روحه المنتن بسبعين ألف كلاب من كلاليهما وناد مالـكا ليفتح أبواب النيران فينزل الملك بصورة لو نظر اليها أهل السموات والارضين لماتوا بغتة من هولها فينتهى إلى أبليس فيقول: قف لي ياخبيث لأذيقنك الموتكم من عمرأدركت وقرن أضللت وهذا هو الوقت المعلوم قال: فيهرب اللعين الى المشرق فاذا هو بملك الموت بين عينيه فيهرب الى المغرب فاذا هو به بين عينيه فيغوص البحار فيثير منها البخار فلا تقبله فلا يزال يهرب في الارض ولا •حيص له ولا •لاذ ثم يقوم في وسط الدنيا عند قبر آدم عليه السلام ويتمرغ في التراب من المشرق الى المغرب ومن المغرب الىالمشرق حتى اذا كان في الموضع الذي أهبط فيه الدم عليه السلام وقد نصبت له الزبانية المكلاليب وصارت الأرض كالجمرة احتوشته الزبانية وطعنوه بالكلاليب فيبتى في النزع والعذابالي حيث يشاء الله تعالى، ويقال: آدموحواء عايه، يا السلام اطلعا اليوم على عدوكما يذوق الموت فيطلعان فينظران الى ماهو فيه من شدة العذاب فيقولان ربنا أتممت علينا نعمتك، وجاء في بعض الاخبار أنه حين لايجد مفرا يأتي قبر آدم عليه السلام فيحثو التراب على رأسه وينادي يا آدم أنتأصل بليتي فيقال له: ياابايس اسجدالآن لآدم عليه السلام فير تفع عنكما ترى فيقول: كلا لم أسجد له حيا فكيف أسجد له ميتا، وهذا ان صح يدل على أن اللمين من العنَّاد بمكان لا تصل الى غايته الأذهان م

وهو مفهوم من السياق وإن لم يجرله ذكر، وقدجا، مصرحا به فى قوله تعالى حكاية عن الله بين أي أي أن أقسم لازينن ﴿ لَهُمْ ﴾ أى لذريته وهو مفهوم من السياق وإن لم يجرله ذكر، وقدجا، مصرحا به فى قوله تعالى حكاية عن الله بين أيضا: (لاحتنكن ذريته) ومفعول (أزينن) محذوف أى المعاصى ﴿ فى الأرض ﴾ أى هذا الجرم المدحو وكأن الله بين أشار بذلك إلى أنى أقدر على الاحتيال لآدم والتزيين له الاكل من الشجرة فى السياء فانا على التزيين لذريته فى الارض أقدر، ويجوز أنه أراد بالارض الدنيا لانها محل متاعها ودارها ، وذكر بعضهم أن هذا المعنى عرفى للارض وأنها إنما ذكرت بهذا اللفظ تحقيرا لها ، ولعل التقييد على ما قيل للاشارة إلى أن للتزيين محلاية وى قبوله أى لازينن لحم المعاصى فى الدنيا التي هى دار الغرور ، وجوز أن يكون يراد بها هذا المعنى وينزل الفعل منزلة اللازم ثم يعدى بهى، وفى ذلك دلالة على أنها مستقر التزيين وأنه تمكن المظروف فى ظرفه ، ونحوه قول ذى الرمة :

( م - ٧ - ج - ٤ / - تفسير روح المعاني )

فان تعتذر بالمحل من ذي ضروعها إلى الضيف يجرح في عراقيبها نصلي

والمعنى لاحسان الدنيا وأزينها لهم حتى يشتغلوا بها عن الآخرة ، وجوز جعل الباء للقسم و (ما) مصدرية أيضا أى أقسم باغوائك اياى لازينن، واقسامه بعزة الله تعالى المفسرة بسلطانه وقهره لاينا فى اقسامه بهذا فانه فرع من فروعها وأثر من آثارها فلعلم أقسم بهما جميعا فحكى تارة قسمه بهذا وأخرى بذاك، وزعم بعضهم أن السبية أولى لانه وقع فى مكان آخر (فبعز تك) والقصة واحدة والحمل على محاور تين لاموجب له ولان القسم بالاغواء غير متعارف انهى ، وفيه نظرظاهر فان قوله: (فبعز تك) يحتمل القسمية أيضا، وقد صرح الطبي بأن منهب الشافعية أن القسم بالمعزة والجلال يمين شرعافالآية على الزاعم لا له. نعم ان دعواه عدم تعارف القسم بالاغواء مسلمة وهو عندى يكفى لاولوية السببية ولعدم التعارف مع عدم الاشعار بالتعظيم لا يعد القسم بالاغواء اليه تعالى بلا انهاز منه سبحانه قول بأن الشر كالخير من الله عز وجل، وأول المعزلة ذلك وقالوا: المراد النسبة إلى الني كفسقته نسبته إلى الفسق لافعلته أو أن المراد فعل به فعلا حسنا أفضى به لخبثه إلى الله تعالى اياه مع أنه مفض إلى الاغواء القبيح بأنه تعالى قد علم منه وبمن اتبعه انهم يموتون على الكفر ويصيرون حيث أمره سبحانه بالسبحود فأبى واستكبر أوأضله عن طريق الجنة وترك هدايته والمطف به واعتذروا عن إنظار عيد أمره سبحانه بالسبحود فأبى والمنارة تعريضاً لمن خالفه لاستحقاق مزيد الثواب ه

وأنت بعلم أن في إنظار المليس عليه اللعنة و بمكينه من الاغواء و بسليطه على أكثر بنى آدم ما يأبي القول و جوب رعاية الاصلح المشهور عن المعتزلة ، وأيضا من زعم أن حكيا أو غيره يحصر قوما في دار و يرسل فيها النار العظيمة والا فاعى القاتلة الكثيرة و لم يرد اذى أحدمن أولئك القوم بالاحراق أو اللسع فقد خرج عن الفطرة البشرية ه فحيئنذ الذي تحكم به الفطرة أن الله تعالى أراد بالانظار اصلاله بعض الناس فسيحانه من إله يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد ، و تمسك بعض المعتزلة في تأويل ما تقدم بقوله : ﴿ وَلاَ عُويَةُمْ يَهُمْ ﴾ حيث أفاد أن الاغواء فعله فلا ينبغى ما يريد ، و تمسك بعض المعتزلة في تأويل ما تقدم بقوله : ﴿ وَلاَ عُوينَهُمْ ﴾ حيث أفاد أن الاخواء فعله فلا ينبغى أن ينسب إلى الله تعالى ، وأجيب بأن المراد به هنا الحل على الغواية لا ايجادهاو تأويل اللاحق السابق أولى من المكس ، وبالجملة ضعف الاستدلال ظاهر فلا يصلح ذلك متمسكالهم ﴿ أَجَّهُ مِينَ ٩٩ ﴾ أى كلم فهو لمجرد الاحاطة هنا المكس ، وبالجملة ضعف الاستدلال ظاهر فلا يصلح ذلك متمسكالهم في والحسن والاعرج أى الذين أخلصتهم لطاعتك وطهرتهم من كل ما يتافى ذلك ، وكان الظاهر وان منهم من لا اغويه مثلا ، وعدل عنه إلى ماذكر لكون الاخلاص والتموض نله تعالى يستلزم ذلك فيكون من ذكر السبب وارادة مسبه ولازمه على طريق الكناية وفيه اثبات الشيء بدليله فهو من التصريح به ، وقرأ باقى السبعة والجمهور بكسر اللام أى الذين أخلصوا العمل لك ولم يشركوا معك فيه احدا ه

﴿ قَالَ ﴾ الله سبحانه و تعالى: ﴿ هَذَا صرَ اطْعَلَى ﴾ أى حق لابدأن أراعيه ﴿ مُسْتَقَيمٌ ٤٩ ﴾ لاانحراف فيه فلا يعدل عنه المي شاء وكلمة (على) تستعمل للوجوب والمعتزلة يقولون به حقيقة لقرلهم بوجوب الإصلح عليه تعالى ، وقال أهل السنة : ان ذلك وان

كان تفضلامنه سبحانه الا أنه شبه بالحق الواجب لتأكد ثبوته وتحقق وقوعه بمقتضى وعده جل وعلافجى.

- بعلى ـ لذلك أوالى ما تضمنه (المخلصين) بالكسر من الاخلاص على معنى أنه طريق يؤدى الى الوصول الى من غير اعوجاج وضلال وهو على نحو طريقك على اذا انتهى المرور عليه ، وايثار حرف الاستعلاء على حرف الانتهاء لتأكيد الاستقامة والشهادة باستعلاء من ثبت عليه فهو أدل على التمكن من الوصول، وهو تمثيل فلا استعلاء لشى، عليه سبحانه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وليست (على) فيه بمعنى الى نعم أخرج ابن جرير عن الحسن أنه فسرها بها ، وأخرج عن زياد بن أبى مريم . وعبدالله بن كثير أنهما قرآ (هذا صراط مستقيم) وقالا: (على) هى الى وبمنزلتها والامر في ذلك سهل، وهي متعلقة بيمر مقدرا و (صراط) متضمن له فيتعلق به ه

وقال بعضهم: الإشارة إلى انقسامهم آلى قسمين أى ذلك الأنقسام ألى غاو وغيره أمر مصيرهالى وليس ذلك لك، والعرب تقول: طريقك فى هذا الامرعلى فلان على معنى اليه يصير النظر فى أمرك، وعن مجاهد. وقتادة . ان هذا تهديد للعين تقول لغيرك افعل ماشئت فطريقك على أى لاتفو تنى، ومثله على ماقال الطبرسى قوله تعالى : (ان ربك لبالمرصاد) والمشار على هذا اليه ماأقسم مع التأكيد عليه، وأظهر هذه الأوجه على ماقيل هو الاول، واختار فى البحر كونها الى الاخلاص، وقيل : الاظهر أن الاشارة لما وقع فى عبارة ابليس عليه اللعنة حيث قال : (لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم) المن ، ولا أدرى ما وجه كونه أظهر \*

وقرأ الضحاك. وابراهيم. وأبو رجاء. وابن سيرين.ومجاهد. وقتادة . وحميد . وأبوشرف مولى كندة. و بعقوب،وخلق كثير (علىمستقيم) برفع(على)و تنوينه أىعاللار تفاعشاً نه ﴿ انَّ عَبَادَى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُأْطُنَ ﴾ أى تسلط و تصرف بالاغواء والمر أدبالعباد المشار اليهم بالمخلصين فالاضافة للعهد، والاستثناء على هذا في قوله تعالى ؟ ﴿ الَّا مَن اتَّبُعَكَ مَنَ الْغَاوِيرَ . ٢٤﴾ منقطع واختار ذلك غير واحد ، واستدل عليه بسقوط الاستثناء في الاسراء ، وجوز أن يكون المراد بالعباد العموم والاستثناء متصل والدكلام كالتقرير لقوله : (الاعبادك منهم المخلصين) ولذا لم يعطف علىما قبله، و تغيير الوضع لتعظيم المخاصين بجعلهم هم الباقين بعد الاستثناء ه وفى الآية دلبل لمن جوز استثناء الإكثر والدذلكذهب أبوعبيد . والسيراني . وأكثر الكوفية، واختاره ابن خروف. والشلوبين. وابن مالك، وأجاز هؤلاء أيضا استثناء النصف، وذهب بعض البصرية الىأنه لايجوز كون المستثنى قدر نصف المستثنى منه أو اكثر ويتعين كونه أقلمن النصف واختاره ابنءصفور والآمدى واليه ذهب أبو بكر الباقلاني من الاصوليين، وذهب البعض الآخر من علماء البلدين الى أنه يجوز أن يكون المخرج النصف فما دونه ولا بجوز أن يكون اكثر واليه ذهب الحنابلة ، واتفق النحويون كما قال أبوحيان وكذا الاصوليون عند الامام . والآمدى خلافًا لما اقتضاه نقل القرافي عن المدخل لابن طلحة على أنه لايجوز أن يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه ، ومن الغريب نقل ابن مالك عن الفراء جواز له على الف الا ألفين، وقيل: انكان المستثنى منه عددا صريحا يمتنع فيه استثناء النصف والاكثر وإب كان غير صريح لا يمتنعان، وتحقيق هذه المسئلة في الاصول ، والمذكور في بعض كـتب العربية عن أبي حيان أنه قال: المستقرأ من كلام العرب انما هو استثناء الاقل وجميع مااستدل به على خلافه محتملالتأويل؛ وأنت تعلمان الآية تدفع مع ماتقدم

قول من شرط الاقل لما يلزم عليه من الفساد لآن استثناء الغاوين هنا يستلزم على ذلك أن يكونوا أقل مي المخلصين الذين هم الباقون بعد الاستثناء من جنس العباد، واستثناء المخصلين هناك يستلزم أن يكونوا أقل من الغاوين الذين هم الباقون بعد الاحتثاء من ذلك فيكون كل من الخلصين والغاوين أقل من نفسه وهو كما ترى ه وأجاب بعضهم بأن المستثنى منه هنا جنس العباد الشامل للمكلفين وغيرهم بمن مات قبلأن يكلف ولاشك أن الغاوين أقل من الباقى منهم بعد الاستناء وهم المخلصون ومن مات غير مكلف والمستثنى منه هناك المكلفون اذهم الذين يعقل حملهم على الغواية والصلال اذغير المكلف لايوصف قعله بذلك والمخلصون أقلمن الباقى منهم بعد الاستثناء أيضاً ولامحذور فيذلك ، وذكر بعضهم أن الكبرة والقلة الادعائيتين تكفيان لصحة الشرط فقد ذكر السكاكي في آخر قسم الاستدلال وكـذا لاتقول لفلان على ألف الا تسعيمائة وتسعين الا وأنت تنزل ذلك الواحد منزلة الالف بجهة منالجهات الخطابية معانه ممن يشترط كون المستثنى أقل من الباقى اه ، وظاهر كلام الاصوليين ينافيه ، وجوز أن يكون الاستثناء منقطعا على تقدير ارادة الجنس أيضا ويكون الحكلام تـكذيبا للملعون فيها أوهم أن له سلطانا على من ليس بمخاص من عبادهسبحانه فان منتهى قدرته أن يغرهم ولا يقدر على جبرهم على اتباعه كما قال: (وماكان لى عليكم من سلطان الاأن دعو تكم فاستجبتم لى) فحاصل المعنى أن من اتبعك ليسلك عليهم سلطان وقهر بل اطاعوك في الاغواء واتبعوك لسوء اختيارهم و لا يضر في الانقطاع دخول الغاوين في العباد بناء على ماقالوا من أن المعتبر في الاتصال والانقطاع الحكم، ويفهم كلام البعض أنه مجوز أن تـكون الآية تصديقاً له عليه اللعنة في صريح الاستثناء وتكـذيباً فيجعل الإخلاصعلة للخلاص حسبها يشير اليه كلامه فانالصبيان والمجانين خاصوا من اغوائه مع فقد هذه العلة ، (ومن)علىجميع الاوجه المذكورة لبيانالجنس أىالذين هم الغاوون . واستدلالجبائي بنني أن يكون له سلطًان على العباد على رد قول مرب يقول: ان الشيطان يمكنه صرع الناس وازالة عقولهم، وقد تقدم الـ كملام في انكار المعتزلة تخبط الشيطان والرد عايهم ﴿ وَإِنَّ جَهَمَّ لَمُوعَدُهُمْ أَجْمَعينَ ٣ ﴾ الضمير لمن اتبعأو للغاوين ورجح الثاني بالقرب وظهور ملاءمته للضمير ، والأول بأن اعتباره ادخل فيالزجر عنا تباعهمع أن الثاني جيء به لبيأنه و(أجمعين) توكيد للضمير، وجوز أن يكونحالا منه ويجعل علىهذا الموعد مصدراهيميا ليتحقق شرط مجئ الحال منالمضاف اليه وهو كون المضاف بما يعمل عمل الفعل فانهم اشترطوا ذلك أوكون المضاف جزء المضاف اليه اوكجزئه على ماذكره ابن مالك وغيره ليتحد عاملالحال وصاحبها حقيقة أوحكما لكن يقدر حينئذ مضاف قبِله لأن جهنم ليست، ين الموعد بل محله فيقدر محل وعدهم أو مكانه ، وليس بتأويل اسم المفعول يًا وهم ، وجوز أن يكون الموعد اسم مكان ، وحينتذ لايحتاج إلى تقدير المضاف إلا أن في جواز الحالية بحثا لأن اسم المكان لا يعمل عمل فعله كما حقق في النحو، وكون العامل معنى الاضافة وهو الاختصاص على القول بأنه الجارُ للمضاف اليه غير مقبول عند المحتقين لأن ذلك من المعانى التي لاتنصب الحال، ولا يخني ما في جعل جهنم موعدا لهممن التهكم والاستعارة فكأنهم كانوا على ميعاد، وفيه أيضا اشارة إلى أزما أعدلهم فيها ممالا يوصف في الفظاعة ﴿ لَمَا سَــبُّعَهُ أَبُوابٍ ﴾ أي سبع طبقات ينزلونها بحسب مراتبهم في الغواية والمتابعـة روى ذلك عني عكرمة ، وقتادة ، وأخرج أحمد في الزهد . والبيهقي في البعث, وغيرهما من طرق عن على كرم

الله تعالى وجهه أنه قال: وأبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض فيملا "الآول ثم النائي ثم الثالث حتى تملا كاما » و وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما انها جهنم والسعير ولفلى و الحطمة وسقر والجحيم والهاوية وهي أسفلها ، وجاء في ترتيبها عن الاعمش و ابن جريج . وغيرهما غير ذلك ، وذكر السهيلى في كتاب الاعلام أنه وقع في كتب الرقائق أسماء هذه الابواب ولم ترد في أثر صحيح وظاهر القرآن والحديث يدل على أن منها ما هو من أوصاف النار نحو السعير والجحيم والحطمة والهاوية ومنها ماهو علم النار كام انحو جهنم وسقر ولظى فلذا أضربنا عن ذكرها اه ، وأقرب الآثار التي وقفنا عليها إلى الصحة فيها أظن ماروى عن على كرم الله الله تعالى وجهه لكبرة بخرجه ، وتحتاج جميع الآثار إلى التزام أن يقال: إن جهنم تطلق على طبقة مخصوصة كما تطلق على النار كلها ، وقيل: الابواب على بابها والمراد أن له اسبعة ابواب يدخلونها لكثر تهم والاسراع بتمذيهم « والجمنة كين إن لا تعمل في الحال ( لكل باب منهم » من عبره حسبا يقتضيه استمداده ، فياب اللموحدين العصاة وباب اليهود وباب المنصارى وباب الصابتين وباب الممجوس وباب المشركين وباب الممنافقين ، وروى هذا الترتيب في بعض الآثار ، وعن ابن عباس أن جهنم المن ادعى الربوبية ولظى لعبدة النار والحطمة لعبدة الاصنام وسقر اليهود والسمير المنصارى والجحيم الصابتين المناوية المدودين العامين أهلها كترتيبها اختلاف في الروايات هوا المناوية للهود والسمير النصارى والجحيم الصابتين والماوية للموحدين العاصين ، وروى غيرذلك ، وبالجلة في تعين أهلها كترتيبها اختلاف في الروايات ،

ولعل حكمة تخصيص هذاالدد انحصار بحامع المهلكات في المحسوسات بالحواس الخس ومقتضيات القوة الشهو انية الغضبية أو أن أصولالفرق الداخلين فيها سبَّعة ، وقرأ ابنالقعقاع (جز) بتشديد الزاى من غيرهمز ووجهه أنه حذف الهمزة وألقى حركتها على الزاى ثم وقف بالتشديد ثم أجرى الوصل مجرى الوقف ، وقرأ ابن وثاب (جز٠) بضم الزاي والهمز (ومنهم)حال من (جز،)وجا. من النكرة لتقدمه ووصفها أوحال من ضميره في الجار والمجرور الواقع خبراً له، ورجح أن فيه سلامة مهافي وقوع الحال من المبتدأ، والتزم بعضهم لذلك كون المرفوع فاعلا بالظرف ولا يجوزأن يكون-الامن الضمير في (مقسوم) لانهصفة (جزم) فلا يصحعمله فيهاة بل الموصوف، وكذا لايجوز أن يكونصفة(باب)لانه يقتضىأن يقالمنها ،و تنزيل الابواب منزلة العقلاء لاوجُّه له هنايًا لايخني والله تعالى أعلم ه (ومن باب الاشارة) ( ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الاملفسوف يعلمون ) فيه إشارة إلى ذممن كانهمه بطنه وتنفيذ شهواته، قال أبو عثمان : أسوأ الناسحالاً من كان همه ذلك فانه محروم عن الوصول إلى حرم القرب ( وقالوا ياأيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ) رموه وحاشاه صلى الله تعالى عليه وسلم بالجنون مشيرين إلى أن سببه دعواه عليه الصلاة والسلام نزولالذكر الذي لم تقسع له عقولهم، والاشارة فذلكأنه لاينبغي لمن لم يتسع عقله لما من الله سبحانه به على أوليائه من الاسرار أن يبادروهم بالانكار و يرموهم الاينبغي كما هو عادة كثير من المنكرين اليوم على الاولياء الـكلملين حيث نسبوهم فيها تكلموا به منالاسرار الالهية والمعارف الربانية إلى الجنون ، وزعموا أن ما تكلموا به من ذلك ترهات وأباطيل خيلت لهم من الرياضات، ولا أعنى بالأولياء الـكاملين سوى من تحقق لدى المنصفين موافقتهم للشرع فيما يأتون ويذرون دون الذين يزعمون انتظامهم فى سلكهم وهم أوليا. الشيطان وحربهم حزبه كبعض متصوفة هذا الزمان فان الزنادقة بالنسبة

اليهم أتقياء موحدون كما لايخني على من سبر أحوالهم (إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون)قال ابن عطاء. أى إنا نزلنا هذا الذكرشفاء ورحمة وبيانا للمدى فينتفع به منكان موسوما بالسعادة منورا بتقديس السرعن دنس المخالفة ( وأنا له لحافظون ) في قلوب أوليائنا فهي خزائن أسرارنا ( ولقد جعلنافي السهاءبروجا وزيناها للناظرير ﴾ إشار سبحانه إلى سها. الذات وبروج الصفات والجلال فيسير في ذلك القلب والسر والعقل والروح فيحصل للروح التوحيد والتجريد والتفريدوللعقل المعارف والكواشف وللقلب العشقو المحبة والخوف والرجآء والقبض والبسط والعلم والخشية والأنس والانبساط وللسر الفناء والبقاء والسكر والصحو (وحفظناها من كل شيظان رجيم ) إشارة إلى منع كشف جمال صفاته سبحانه وجلال ذاته عز وجل عن أبصار البطالين والمدعين والمبطلين الزائغين عرالحق ( الا من استرق السمع ) اختاس شيئاً من سكان هماتيك الحضائر القدسية من الـكاملين ( فأتبعه شهاب مبين ) نار التحير فهلك في بوادي التيه أو صارغو لايضل السائر بن السالكين لتحصيل ما ينفعهم ، وقيل الاشارة في ذلك : إنا جعلنا ف سماء العقل بروج المقامات ومراتب العقول من العقل الهيولاني والعقل بالملكة والعقل بالفعل والعقل المستفاد وزيناها بالعلوم والمعارف للناظرين المتفكرين وحفظناها من شياطين الاوهامالباطلة الا من اختطف الحكمالعقلي باستراق السمع لقربهمن أفق العقل فأتبعه شهابالبرهانالو اضع فطرده وأبطل حكمه اه ولا يخفى مافى تزيين كل مرتبة من مراتب العقول المذكورة بالعلوم والمعارف للمتفكرين من النظر على من تفكر ، وقيل : الاشارة إلى انه تعالى جعل في سماء القلوب بروج المعارف تسير فيها سيارات الهمم ، وجعلها زينة للناظرين اليها المطلعين عليها من الملائكة والروحانيين وحفظها من الشياطين فلودنا ابليس أوجنوده من قاب عارف احترق بنور معرفته ورد خاسئاه ﴿ وَٱلارضُ مددناها وَأَلْقَيْنَا فَيُهارُواسَى وَأَنْبَتْنَا فَيَهَامَنَ كُلُّ شَيْءَ مُورُونَ ﴾ اشارة إلى أنه تعالى بسط بأنوار تجلى جَاله وجلاله سبحانه أرض قلوب أوليائه حتىأن العرش وماحوى بالنسبة اليها كحلقة في فلاة بل دون ذلك بكثير ، وفي الخبر « ماوسعني أرضي ولاسمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن » ثم انه تعال لما تجلي عليها ترازلت من هيبته فألقى عليها رواسي السكينة فاستقرت وأنبت فيها بمياه محار ذلال نور غيبه من حميع نباتات المعارف والكواشف والمواجيد والحالات والمقامات والآداب وكل من ذلك موزون بميزان علىه وحكمته وقال بعضهم : نفوس العابدين أرض العبادة وقلوب العارفين أرض المعرفة وارواح المشتاقين أرض المحبة ، والرواسي الرجاء والخوف والرغبة والرهبة ، والازهار الانوار التي اشرقت فيها من نور اليقين ونورالعرفان و نور الحضور ونور الشهود و نور التوحيد إلى غير ذلك ، و قيل : أشير بالارض إلى ارض النفسُ أي بسطنا أرض النفس بالنور القلبي وألقينافيهارو اسى الفضائل وأنبتنا فيهاكل شيء من الكالات الخلقية والافعال الارادية والملكات الفاضلةوالادراكات الحسية معين مقدر بميزان الحكمة والعدل ( وجعلنا لـكم فيها معايش )بالندابير الجزئية ( ومن لستم له برازتين ) بمن ينسب اليكم و يتعلق بكم ، قال بعضهم : إن سبب العيش مختلف فعيش المريدين بيمن إقباله تعالى وعيش العارفين بلطف جماله سبحانه وعيش الموحدين بكشف جلاله جلجلاله م (وإن من شيء الاعندنا خزائنه) أي مامن شيء الاله عندنا خزانة في عالم القضاء (و ماننزله) في عالم الشهادة (الابقدر معلوم) من شكل وقدر و وضع ووقت ومحلحسما يقتضيه استعداده ، قيل: إن الاشارة فىذلك إلى دعوة العباد إلى حقائق التوكل وقطع الاسباب والاعراض عن الاغيار ، ومن هنا قال حمدون : إنه سبحانه

قطع اطماع عبيده جل وعلا بهذه الآية فمن رفع بعد هذا حاجة إلى غيره تعالى شأنه فهو جاهل ملوم ، وكان الجُنيد قدسُ سره إذا قرأ هذه الآية يقول: فأينَ تذهبون ﴿ ويقال : خزائنه تعالى في الارض قلوب العارفين وفيها جواهر الاسرار، ومنهم منقال : النفوس خزائن التوفيق والقلوب خزائن التحقيق والالسنة خزائن الذكر إلى غير ذلك ( وأرسلنا )على القلوب ( الرياح ) النفحات الالهية ( لواقح ) بالحسكم والمعا رف ، قال ابن عطاء : رياح العناية تاقح الثبات على الطاعات ورياح الـكرم تلقح فى القلوب معرفة المنعم ورياحالتوكل تلقح فى النفوسُ الثقة بالله تعالى و الاعتباد عليه ، وكل من هذه الرياح تظهر في الإبدان زيادة وفي القلوب زيادة وشقى من حرمها ( فأنزلنا من السهاء ) أي سماء الروح (ماء) من العلوم الحقيقية (فأسقينا كموه )وأحييناكم به (وماأنتم له) أى لذلك الماء ( بخازنين ) لخلوكم عن العلوم قبل أن نعلمـكم ( وامّا لنحن نحبي ) القلوب بما. العلم والمشاهدة ( و نميت ) النفوس بالجد والججاهدة ، وقيل : نحيى بالعلم ونميت بالافنا. في الوحدة ؛ وقيل : نحيى بمشـــاهدتنا قلوب المطيعين من موت الفراق ونميت نفوس المريدين بالخوف منا وقهر عظمتنا عن حياة الشهوات ، وقال الواسطى : نحيى من نشاء بنا ونميت من نشاء عنا ، وقال الوراق : نحيى القلوب بنورالايمان ونميت النفوس باتباع الشيطان ۽ وقيل وقيل : ﴿ وَنَحَنَ الْوَارَثُونَ ﴾ للوجود والباقون بعد الفناء (ولقدعلمنا المستقدمين منكم) وهم المشتاقون الطالبون للتقدم (ولقد علمنا المستأخرين) وهم المنجذبون إلى عالم الحس باستيلاً. صفات النفس الطالبون للتأخر عن عالم القدس وروضات الانس ، ومن هنا قال ابن عطا. : مر القلوب قلوب همتها مرتفعة عن الادناس والنظر إلى الاكوان ومنها ماهي مربوطة بها مقترنة بنجاستهالاتنفك عنها طرفة عين ، وقيل : المستقدمين الطالبون كشفأنوار الجال والجلال والمستأخرين أهل الرسوم الطالبون للحظوظ والاعراض ، وقيل : الاولون هم أرباب الصحو الذين يتسادعون إذا دعوا إلى الطاعة والآخرون سكارىالتوحيدوالمعرفة والمحبة ، وقيل : الاولون همالآخذون بالعزائم والآخرون هم الا تخذونبالرخص، وقيل : غير ذلك (وإذقال ربك للملائكة إن خالق بشرا من صلصال مر. حما مسنون) فيه اشارة إلى عظم شأن آدم عليه السلام حيث أخبر سبحانه بخلقه قبل أن يخلقه ، وسماء بشراً لأنه جل شأنه باشر خلقه بيديه، ولم يثن سبحانه اليد لاحد الاله ، وهو النسخة الالهية الجامعة لصفات الجال والجلال ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) أضاف سبحانه الروح إلى نفسه تشريفًا لها و تعظيمًا لقدرها لما أنها سرخفي من اسراره جل وعلا ، ولذا قيل ؛ من عرف نفسه عرف ربه ، وعلق تبارك شأنه الامر بالسجود بالتسوية والنفخ لما أن أنوار الاسماء والصفات وسناء سبحات الذات[نماتظهر إذ ذاك ، ولذا لما تم الامر وجلدت (١) النسخة فظهرت انوار الحق وقرئت سطور الاسرار استصغروا انفسهم (فسجد الملائك كلهما جمعون الاابليس) لما أعمى الله تعالى عينه عن مشاهدة ماشاهدوه ( أبي أن يكون من الساُّجدين ) ولو شاهد ذَلَكُ لسجدة اسجدوا ( قال لم اكن لأسجد ابشرخلقته مرصلصال من حامسنون )غلط اللمين في زعمه أنه خير من آدم عليه السلام ولم يخطر في باله أيضًا أن المحبالصادق يمثثل أمر محبوبه كيف كان ، ومن هنا قيل :

لوقال تيهاقف على جمرالغضى لوقفت ممتئلا ولم أتوقف وقال تيهاقف على جمرالغضى وقد أخطأ وقد أخطأ

<sup>( ؛ )</sup> هىكلمة مستعملة عند العامة يقولونجلدت الكتابأى وضعت له جلدا وبهذا المعنى استعملت هنا جريا على المتعارف عندهم والافقد قال بعض الافاضل : جلدت الـكتاب بمعنى أزلت جلده فليحفظ اه منه

أيضا لآنه لاغير هناك لآن فى حقيقة جمع الجمع ترتفع الغيرية وتزول الاثنينية . وأنت تعلم أن هذا بمراحل هما يدل عليه كلامه وأن الغيرية إذا ارتفعت فى هذا المقام ترتفع مطلقا فلا تبقى غيرية بين آدم وابليس بل ولا بينهما وبين شخص من الاشخاص الحارجية والذهنية، ومن هنا قال قائلهم :

ماآ دم فى الـكون ما ابليس ماملك سلمان وما بلقيس الـكل عبارة وأنت المعنى يامن هو للقلوب مغناطيس وقال الحسين بن منصور: جحودى لك تقديس وعقلى فيك منهوس (١)

فن آدم الاك ومن في البين ابليس

وقد انتشر مثل هذا الـكلام اليوم فى الأسواق وبجالس الجهلةوالفساق واتسع الخرق على الراقع وتفاقم الاس وماله سوى الله تعالى من دافع ( قال فاخرج منها فانك رجيم ) طريد عن ساحة القرب اذ القرب يقتضى الامتثال وكلما ازداد المبه قربًا من ربه ازداد خضوعا وخشرُعا ( وإن عليك اللعنة الى يوم الدين ) لم يرد سبحانه أنه بعد ذلك يحصل له القرب خلافا لبعض أهل الوحدة بل أراد جل وعلا بعض ما قدمناه ه (قال فيما أغويتني لازينن لهم في الارض) أي لازينن لهم الشهوات في الجهة السفلية ( ولاغوينهم أجمعين) الا عبادك منهم المخلصين) الذين أخلصتهم لكواصطفيتهم لمحبتك أو المخلصين في طاعتهم لك و لا يلتفتون لاحد سواك ، وفيه منمدح الاخلاص ما فيه ، وفي الخبر ﴿ العالم هلكي الا العالمون والعالمون هلكي الاالعاملون والماملون هلكيالاالمخلصون والمخلصون علىخطر ، أىشرفعظيم كما ذكره السيد السند في بعض تعليقاته ه ( ان عبادي ايس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين ) أي الذين يناسبونك في الغواية والبعد (وانجهم لموعدهم أجمعين لهاسبعة أبواب) عدد الحواس الخس والقو تين الشهوية والغضبية وهاتان القوتان بابان عظيمان للضلالة المفضية الى النار . أخرج ابن جرير عن يزيد بن قسيط قال : كانت الا ُنبياء عليهم السلام مساجد خارجة من قراهم فاذا أراد أحدهم أن يستنبي، ربه عن شي خرج الى مسجده فصلى ما كتب الله تعالى ثم سأل ما بدا له فبينها نبي في مسجده اذجا. ابليس حتى جلس بينه و بين القبلة فقال النبي: أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ثلاثًا فقال ابليس: أخيرني بأى شئ تنجو منى؟ قال النبي: بل أخبر في بأى شيء تغلب ابن آدم فأجد كل وأحد منهما على صاحبه فقال النبي : ان الله تعالى يقول : ( ان عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين ) قال إبليس : قد سمعت هذا قبل أن تولدقال النبي : ويقول الله تعالى : (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ) وانى والله تعالى ما أحسست بك قط الا استعذت بالله تعالى منك قال إبليس: صدقت بهذا تنجو مني فقال النبي : أخير ني بأي شي تغلب ابن آدم قال: آخذه عندالفضب وعند الهوي (لـكل باب منهم جزء مقسوم ) فيكون لسكل باب فرقة تغلب عليها قوة ذلك الباب ، نسأل الله تعالى أي يجرر نا منها بحرمة سيد ذوىالالباب صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فَى جُنَّاتَ وَعُيُونَ ۞ } أى مستقرون ف ذلك خالدون فيه ، والمراد بهم ـ على ما في الكشاف عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما ـ الذين اتقوا الكفر والفواحش ولهم ذنوب تكفرها الصلوات وغيرها ، وفيه أن المتقى على الاطلاق من يتقى ما يجب اتقاؤه

<sup>(</sup>١) أصله القليل اللحم من الرجال اء منه

مما سهى عنه ، ونقل الامام عن جمهور الصحابة والتابعين وذكر انه المنقول عن الحبر أن المراد بهم الذين انقوا الشرك ثم قال: وهذا هو الحق الصحيح ، والذى يدل عليه أن المنقى هو الآنى بالتقوى مرة واحدة كما ان الضارب هو الآتى بالضرب مرة فليس من شرط صدق الوصف بكونه متقيا كونه آتيا بحميع أنواع التقوى، والذى يقرر ذلك أن الآتى بفرد واحد من أفراد التقوى يكون آتيا بالتقوى فان الفرد مشتمل على الماهية بالضرورة وكل آت بالتقوى يجبأن يكون متقيا فالآتى بفرد يجب كونه متقيا ، ولهذا قالوا : ظاهر الامر لا يفيد التكرار فظاهر الآية يقتضى حصول الجنات والعيون لمكل من اتقى عن ذنب واحد الاأن الآمة بجمعة على أن التقوى عن الكفر شرط فى حصول هذا الحكم ، وأيضا هذه الآية وردت عقيب قول ابليس : (الاعبادك منهم المخلصين ) وعقيب قوله تعالى: (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) فلذا اعتبر الايمان فى هذا الحكم ، فوجب أن لا يزاد فيه قيد آخر لآن تخصيص العام لما كان خلاف الظاهر ، فكلما كان التخصيص أقل كان فوجب أن لا يزاد فيه قيد آخر لآن تخصيص العام لما كان خلاف الظاهر ، فكلما كان التخصيص أقل كان في منا الله عليه وقد يقال : لاشبهة في أن المنتفين هم المخلصون السابق ذكرهم وأن المطلق يحمل على المكامل والكامل في أن السياق يدل على أن المنتفين هم المخلصون السابق ذكرهم وأن المطلق يحمل على المكامل والكامل ما أشار اليه الزيخشرى ولا بأس بالحل عليه وقيل انه الانسب ه

واخراج العصاة منالنار ثابت بنصوص أخر ، وكذا ادخال التاثبين الجنة بل غيرهم أيضا فلايلزم القائل بذلك القول بما عليه الممتزلة من تخليد أصحاب السكبائر كما لا يخني ، وأل للاستفراق وهو أما بحموعي فيكون لكل واحد من المثقين جنة وعين أو افرادي فيكون لكل جنات وعيون ، والمراد بالعيون يحتمل كما قيل أن يكون الانهار المذكورة في قوله تعالى: ( مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ما غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه) الآية ، ويحتمل أن يكون منابع مغايرة لتلك الانهار وهو الظاهر ، وهل كل من المتقين مختص بعيونه أو ليس مختصاً بل تجرى من بعض الى بعض احتمالان فانه يمكن أن يكون لـكل واحد عين وينتفع بها من في معيته ، ويمكن ان تجرى العين من بعضهم الى بعض لانهم مطهرون عن الحقد والحسد ، وضم العين من (عيون) هو الاصل وبه قرأنافع . وأبوعر و . وحفص . وهشام وقرأ الباقون بالعكس وهو لمناسبة الياء ه ﴿ أَدْخُلُوهَا ﴾ أمر لهم بالدخول من قبله تعالى ، وهو بتقديرالقول على أنه حال أى وقد قيل لهم ادخلوها ، فلا يرد أنه بعد الحـكم بأنهم في الجنة كيف يقال لهم ادخلوها ، وجوزان يقدر مقولًا لهم ذلك والمقارنة عرفية لاتصالحها، وقيل: يقدر يقال لهم فيكون مستأنفا، ووجه ذكرهذا الامر بعدالحكم السابق بأنهم لما ملكوا جنات كثيرة كانوا ئلما خرجوا من جنة الىأخرى قيل لهم ادخلوها الى آخره، وهو انما يحرى على تقدير أن يكون لـكلجنات وبغير ذلك نما فيه دخل وقرأ الحسن (ادخلوها) على أنه ماض مبنى للمفعول من باب الافعال والهمزة فيه للقطع ، وأصل القياس ان لا يكسر التنوين قبلها الا أن الحسن كسره على أصل التقاء الساكنين اجراء لهمزة القطع تجرى همزة الوصل فى الاسقاط. وقرأ يعقوب فى رواية رويس كذلك الا أنه ضمالتنوين بالقاء حركة همزة القطع عليه، وعنه (أدخلوها) بفتح الهمزة عليه وكسرالخا. على أنه أمر للملائكة بادخالهم اياها ، وفتح في هذه القراءة التنوين بالقاء فتحة الهُ.زة عليه وعلى القراءة بصيغة (م - ۸ - ج - ۱۶ - تفسير دوح المعاني)

الماضي لاحاجة الى تقدير القول، والقاعل عليها هو الله تعالى أي ادخلهم الله سبحانه اياها ﴿ بَسَلَّام ﴾ أي ملتبسين به أى سالمين أو مسلما عليكم وعلى الاول يراد سلامتهم من الآقة والزوال فى الحال ، ويراد بالامن في قوله سبحانه: ﴿ آمنينَ ٦ ﴾ الأمن من طرو ذلك في الاستقبال فلا حاجة الى تخصيص السلامة بما يكون جسمانيا والامن بغيره ﴿ وَنَزَعْنَا مَافَى صَدُورِهُمْ مَنْ غَلَّ ﴾ أي حقد، وأصله على ماقيل من الغلالة وهو ما يابس بين الثوبين الشمار والدثار وتستمار الدرع لم يستمار الدرع لها، وقيل: قيل للحقد غل أخذا له من انغل في كذا وتغلل اذا دخل فيه ، ومنه قيلالماء الجارى بين الشجر غلل، وقد يستعملالغل فيها يضمر في القلب مما يذم كالحسد والحقد وغيرهما ، وهذا النزع قيل فالدنيا، فقد أخرج ابن أبي حاتم. وابن عساكر عن كثير النوّا قال: قلت لا بي جعفر إن فلانا حدثني عن على بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية نزلت في أبي بكر. وعمر . وعلى رضي الله تعالى عنهم (١) (و نزعنا مافي صدر رهم من غل) قال: والله انها لفيهم أنزلت وفيمر تنزل الا فيهم؟ قلت: وأى غل هو ﴿ قال: غل الجاهلية ان بني تيم وبني عدى و نبي هاشم كان بينهم في الجاهلية فلنا أسلم هؤلاء القوم تحابوا فأخذت أبا بكر الخاصرة فجعل على كرم الله تعالى وجهه يسخن يده فيكوى بهاخاصرة أبي بكررضيالله تعالى عنه فنزلت هذه الآية ، ويشعر بذلك على ماقيل ماأخرجه سعيد بن منصور . وابن جرير . وابن المنذر . والحاكم . وغيرهم من طرق عن على كرم الله تعالى وجهه أنه قال لابن طلحة : إنى لارجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله تعالى : (ونزعنا) الآية فقالعرجل من همذان : انالله سبحانه أعدل منذلك فصاح على كرم الله تعالى وجهه عليه صبحة تداعى لها القصر ، وقال : فمن أذن أن لم نكن نحن أولئك، وقيل: ان ذلك في الآخرة بعد دخول الجنة، فقد أخرج ابنجرير. وابن أبي حاتم. وابن مردويه من طريق القاسم عن أبي أمامة قال : يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحنا. والضغائن حتى إذا تدانوا وتقابلوا على السررنزع الله تعالى مافي صدورهم في الدنيا من على

وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الكريم بن رشيد قال: ينتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وهم يتلاحظون تلاحظ الفيران فاذا دخلوها نزع الله تعالى مافى صدورهم من الغلى، وقيل: فيها قبل الدخول، فقد أخرج ابن أبي حاتم أيضاءن الحسن قال: بلغنى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «يحبس أهل الجنة بعد ما يحوزون الصراطحي يؤخذ لبعضهم على بعض غله ه الصراطحي يؤخذ لبعضهم على بعض غله ه وهذا ونحوه يؤيد ما قاله الامام في المتقين، وقيل: معنى الآية طهر الله تعالى قلوبهم من أن يتحاسدوا على الدرجات في الجنة ونزع سبحانه منها كل غل وألقى فيها التواد والتحاب، والآية ظاهرة في وجود الغل قل صدورهم قبل النزع فتأمل .

﴿ إِخُوانًا ﴾ حالمن الضمير في (فجنات) وهي حالمترادفة انجعل (ادخلوها) حالامن ذلك أيضاأو حال من فاعل (ادخلوها) وهي مقدرة إن كان النزع في الجنة أو من ضمير (التمنين) أو الضمير المضاف اليه في (صدورهم) وجاد لآن المضاف بعض مر ذلك وهي حال مقدرة أيضا ، ويقال نحو ذلك في قوله تعالى: ﴿ عَلَى اللهُ عَلَى الصّمير المستترفيه لأنه في معنى ﴿ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) رأيت في بعض النسخ زيادة وعثمان رضي الله تعالى عنه وآخر الخبر لايقتضيها فتأمل اه منه

المشتقاىمتصافيين، ويجوزأن يكون (متقابلين) حالامن المستترفي (علىسرر) سواءكان حالاً أوصفة، وأبوحيان لا يرى جواز الحال من المضاف اليه اذا كان جزأه أو كجزئه ويخصه فيما إذا كان المضاف ما يعمل في المضاف اليه الرفع أو النصب، وزعم أن جواز ذلك في الصورتين السابقتين مَمَّا تَفُرُدُ بِهُ ابْنِمَالِكُ ، ولم يقف على أنه نقله في فتآويه عنالاخفش. وجماعة وافقوه فيه ، واختار كوز(إخوانا) منصوباً علىالمدح ، والسرر بضمتين جمع سرير وهو معروف وأخذه من السرور إذكان ذلك لأولىالنعمة، واطلاقه على سرير الميت للتشبيه في الصُّورة وللتَّفاقُ ل بالسرور الذي يلحق الميت برجوعه إلى جوار الله عز وجل وخلاصه من سجنه المشار اليه بمـا جاء في بعضالًا ثار «الدنيا سجن المؤمن» . وكلب· وبعض بني تميم يفتحون الراء و كذا كل ضاعف فعيل، ويجمع أيضا علىأسرة، وهي على ماروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهمامن ذهب مكللة باليو اقيت و الزبرجد والدر، وسعة كل كسعة مابين صنعاء إلى الجابية. وفي كونهم على سرر اشارة إلى انهم في رفعة وكرامة تامة ه وروى عن مجاهد أن الاسرة تدور بهم حيثها داروا فهم في جميع أحوالهم متقابلون لاينظر بعضهم إلى قفا بعض، فالتقابلالتواجه وهو نقيض التدابر، ووصفهم بذلك إشارة إلى أنهم على أشرف أحوال الاجتماع ه وقيل : هو إشارة إلى أنهم يجتمعون ويتنادمون ، وقيل : معنى (متقاباين) متساوين في التواصل والتزاور ه وفي بعض الاخبار إن المؤمن في الجنة إذا أراد أن يلقى أخاه المؤمن سار كل واحد منهم إلى صاحبه فیلتقیان و پتحدثان ﴿ لَاَیَمَشَّهُمْ فَیَهَا ﴾ ای فی تلک الجنات ﴿ نَصُبُ ﴾ تعب مااماً بأن لا یکون لهم فیهاما یوجبه من السعى في تحصيل مالابد لهم منه لحصول كل مايشتهونه من غير مزاولة عمل أصلا، و إما بان لا يعتريهم ذلك وان باشروا الحركات العنيفة لكمال قوتهم • وفي بعض الآثار أن قوة الواحد منهم قوة أربعـــين رجلًا من رجال الدنيا ، والجملة استثناف محوى أو بياني أو حال من الضمير في (فيجنات) أو من الضمير في (اخوانا) أو من الضمير في ( متقابلين ) أو من الضمير في ( على سرر ) ﴿ وَمَا هُمْ مُنْهَا بَمُخْرَجِينَ ١٨٤ ﴾ اي هم خالدون فيها. فالمراد استمرار النفي وذلك لأناتمام النعمة بالخلود، وهذا متكرر مع (آمنين) إن أريد منه الامن من زوالهم عن الجنة وانتقالهم منها، وارتكب ذلك للاعتناء والتأكيد وإن أريد به إلامزمن زوالماهم عليه من النعيم والسرور والصحة لايشكرر، وبحث بعضهم في لزوم التكرار بأن الامن من الشيء لايستلزم عدم وقوعه كأمن الكفرة من مكر الله تعالى مثلا وأنه يجوز أن يكون المراد دوال أنفسهم بالموت لا الزوال عن الجنة ، وتعقب بأن الثاني في غاية البعد فانه لايقال للسيت : انه فيها وإن دفن بها كالأول فان الله تعالى اذا بشرهم بالامن منه كيف يتوهم عدم وقوعه ﴿ نَبِّيءُ عَبَـدى ﴾ قيل : مطلقاً ، وقيل : الذين عبر عنهم بالمتقين أَى أخبرِهِ ﴿ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحْيُمِ ﴾ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَدَّابُ الْأَلْيُمُ ﴿ ﴿ ﴾ وهذا اجمال لما سبق من الوعد والوعيد وتاكيد له، و (أنا) اما مبتدأ أو تأكيد أوفصل، وهو اما مبتدأ أوفصل، وأن ومابعدها\_ قال أبوحيان بــ ساد مسد مفعولي (نبيء)إنقلنا :إنها تعدت إلى ثلاثة ومسد واحد إنقلنا تعدت إلى اثنين، وفيذكر المغفرة اشعار على ماقيل بأن ليس المراد بالمتقين من يتقى جميع الذنوب إذ لو أريد ذلك لم يكن لذكرها موقع ، وقيل : إن ذكرها حينئذ لدفع ترهم أن غير أولئك المتةبين لا يكون في الجنة بانه يدخلها وإن لم يتب لانه تعالى الففور الرحيم، وله وجه، و في توصيف ذا ته تعالى بالمغفرة و الرحمة دون التعذيب حيث لم يقيل سبحانه : و إني أنا المغذب المؤلم

ترجيح لجانب الوعد على الوعيد وإن كان الاليم على ماقال غير واحد في الحقيقة صفة العذاب ، وكذا لا يضر في خلك الاضافة لأنها لا تقتضى حصول المضاف اليه بالفعل كالذا قيل ضربي شديد فانه يصح أن يراد منه ذاك شديد إذا وقع ويكفى في الاضافة أدنى ملابسة ، ويقوى أمر الترجيح الاتيان بالوصفين بصيغتى المبالغة ، وكذا ما أخرج ابن جرير . وابن مردويه من طريق عطاء بن أبي رباح عن رجل من أصحاب النبي ويتياني قال: اطلع علينا مسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الباب الذي منه بنوشيبة فقال: ألاأراكم تضحكون ثم أدبر حتى إذا كان عند الحجروجع الينا القهقرى فقال: إنى لما خرجت جاء جبريل عليه السلام فقال: يا محمد ان الله تعالى يقول لم عند الحجروجع الينا القهقرى فقال: إنى لما خرجت جاء جبريل عليه السلام فقال: يا محمد ان الله تعالى يقول لم تقنط عبادى؟ (نبيء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم) الآية ، وتقديم الوعد أيضاً يؤيد ذلك ، وفيه اشارة إلى سق الرحة حسما نطق به الخبر المشهور ه

ومع هذا كله في الآية ما تخشع منه القلوب ، فقد أخرج عبد بنحميد. وجماعة عنقتادة أنه قال في الآية: بلغنا أن نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ﴿ لُو يَعْلَمُ الْعَبْدُ قَدْرُ عَفُو الله تَعَالَى لما تُورَع من حرام ولو يَعْلُمُ قَدْر عذابه لبخع نفسه » وأخرج الشيخان. وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « ان الله سبحانه خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة وأرسل فى خلقه كلهم رحمة واحدة فلويعلم الـكافر كل الذي عنده من رحمة لم ييأس من الرحمة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عندالله تعالى من العذاب لم يأمن من النار» ثم انه تعالى لماذكر الوعدو الوعيدذكر ما يحقق ذلك لما تضمنه من البشرى و الاهلاك بقوله سبحانه : ﴿ وَنَبُّهُمْ عَنْضَيْفَ إِبْرَاهِيمَ ١ ٥ ﴾ الخ، وقيل: انه تفصيل لماتضمنته الآية السابقة منهما لا من الوعيد فقطكا قيل، والمراد بضيف ابراهيم الملائكة عليهم السلام الذين بشروه بالولد وبهلك قوم لوطعليه السلام، وأنما سموا ضيفًا لأنهم في صورة منكان ينزل به عليه السلام من الاضياف وكان لاينزل به أحد الا أضافه، وكان لقصره عليه السلام أربعة أبو بهن كلجهة باب لئلا يفوته أحد، ولذا كان يكني أبا الضيفان، واختلف في عددهم كما تقدم، وهو في الآصل مصدر والافصح أن لا يثني ولايجمع ولا يؤنث للمثنى والجموع والمؤنث فلا حاجة الى تىكلف اضهار أى أصحاب ضيف يًا قاله النحاس. وغيره ، ولم يتعرض سبحانه لعنوان رسالتهم لأنهم لم يكونوا مرسلين اليه عليه السلام بل الى قوم لوطعليه السلام كما يأتى ان شاء الله تعالىذ كره ه وقرأ ابوحيوة (ونبيهم) بابدال الهمزة ياء ﴿ اذْ دَخَلُوا عَلَيْه ﴾ نصب على أنه مفعول بفعل محذوف معطوف على(نبيء) أي واذكروقت دخولهمعليه أوظرفَ لضيف بناء على أنه مصدر في الاصل، وجوز أبو البقاءكونه ظرفا له بناء على أنه مصدر الآن مضاف الى المفعول حيث كان التقدير أصحاب ضيف حسما سمعته عن النحاس. وغيره، وأن يكون ظرفا لخبرمضافاالي (ضيف) أيخبرضيف ابراهيم حين دخولهم عليه ﴿فَقَالُوا ﴾ عندذلك: ﴿ سَلَامًا ﴾ مقتطع من جملة محكية بالقول وليس منصوبا به أى سلمت سلاما من السلامة أو سلمنا سلاما من التحية ، وقيل: هو نمت لمصدر محذوف تقديره فقالوا قولا سلاما ﴿ قَالَ إِنَّا مُنْكُمْ وَجُلُونَ ٢٥ ﴾ أي خاتفون فان الوجل اضطراب النفس لتوقع مكروه ، وقوله عليه السلام هذا كانـ عند غيرواحد.بعد أنقرب اليهم العجل الحنيذ فلم يأكلوا منه، وكانَّ العادة أن الضيف اذا لم يأكل بما يقدم له ظنوا أنه لم يجئ بخير، وقبل: كان

عند ابتداء دخولهم حيث دخلوا عليه عليه الصلاة والسلام بغير اذن وفى وقت لايطرق فى مثله ، وتعقب بأنه لو كانكذلك لأجابوا حينئذ بما أجابوا به ولم يكن عليه السلام ايقرب اليهم الطعام ، وأيضا قوله تعالى: (فلما رأىأيديهم لاتصل اليه نكرهم وأوجسمنهم خيفة) ظاهر فيما تقدم؛ ولعل هذا التصريحكان بعد الايجاس، وقيل: يحتمل أن يكونالقول هنا مجازا بأن يكون قد ظهرت عليه عليه الصلاة والسلام مخايل الخوف حتى صار كالقائل المصرح به ، وانما لم يذكر هنا تقريب الطعام اكتفاء بذكره في غير هذا الموضع كما لم يذكر رده عليه السلام السلام عليهم لذلك، وقد تقدم ما ينفعك هنامفصلا في هو دفتذكره ﴿ وَالُّوا لاَ تُوْجَلُ ﴾ لا تخف وقرأ الحسن(لاتوجل) بضم التاء مبنياللمفعول من الايجال، وقرى. (لاتواجل) من واجله بمعنى أوجله و(لاتاجل) بابدال الواو ألفا كما قالوا تابة في تربة ﴿ إِنَّا نُبُشِّرُكَ ﴾ استثناف في معنىالتعليل للنهبي عن الوجل فان المبشر لايكاد يحوم حولساحته خوف ولاحزن كيف لاوهى بشارة ببقائه وبقاء أهله فى عافية وسلامة زماناطو يلاه ﴿ بِغَلَامٍ ﴾ هو إسحق عليه السلام لانه قد صرح به فى موضع آخر ، وقد جعل سبحانه البشارة هنا لابراهيم وفي آية أخرى لامرأته ولكل وجهة ، ولعلها هنا كونها أوفق بانباء العرب عما وقع لجدهم الاعلى عليه السلام ، و لعله سبحانه لم يتعرض ببشارة يعقوبا كتفاء بما ذكر فىسورة هود ، والتنوين للتعظيم أى بغلام عظيم القدر ﴿ عَلَيم ٣ ﴾ ذي علم كثير، قيل: أريد بذلك الاشارة الى أنه يكون نبيا فهو على حد قوله تعالى: ﴿ وَبشرناه باسحق نبياً ﴾ ﴿ قَالَأَبَشُرْ ثَمُونَى ﴾ بذلك ﴿ عَلَى أَنْ مَسَّنَى َالْـكَبُرُ ﴾ وأثر فى والاستفهام للتعجب، و (على) بمعنى مع مثلها في قوله تعالى : ﴿ وَآتِيالمَالَ عَلَى حَبِّهِ ۖ عَلَى أَحَدَ القولين في الضمير، والجار والمجرور في موضع الحال فيكون قد تعجبعليهالسلاممن بشارتهم آياه مع هذه الحال المنافية لذلك، ويجوز أن يكون الاستفهام للانكار و (على) على ما سمعت بمعنى أنه لاينبغى أن تكونَ البشارة مع الحال المذكورة . وزعم بعض المنتمين إلى أهل العلمأن الأولىجعل (على) بمعنى في مثلها في قوله تعالى: (ودخل المدينة على حين غفلة) وقوله سبحانه: (واتبعو اماتُتلو الشياطين على ملك سليمان) لوجهين الاستغناء عن التقديروكون المصاحبة لصدقها بأول المس لاتنافى البشارة، و هو لعمرى ضرب من الهذيان كم لا يخفي على انسان . ثم انه عليه السلام زاد فى ذلك فقال. ﴿ فَبَمْ تَبَشَّرُونَ ٤٥ ﴾ أىفبأى أعجوبة تبشرون أو بأى شيء تبشرون فان البشارة بما لايقع عادة بشارة بغير شيء . وجوز أن تكون الباء للملابسة والاستفهام سؤال عن الوجه والطريقة أي تبشرون لتبسين بأي طريقة و لاطريق لذلك في العادة ، وقرأ الاعرج (بشرتمون) بغير همزة الاستفهام، وابن محيصن (الكبر) بضمالكاف وسكون البا. ه وقرأ ابن كثير بكسر النون مشددة بدون يا على ادغام نون الجمع في نون الوقاية والاكتفاء بالكسرة عن الياء ه وقرأ نافع بكسر النون مخففة ، واعترض على ذلك أبوحاتم بأنَّ مثله لايكون الا فى الشعر وهر بما لا يلتفت اليه، وخرج على حذف نون الرفع كما هو مذهب سيبو يه استثقالًا لاجتماع المثلين ودلالة بابقاء نون الوقاية على الياء. وقيل: حذفت نونالوقايةو كسرت نونالرفع وحذفت الياءاجتزاء بالكسرة وحذفها كذلك كثير فصيم وقد قرى. به فى مواضع عديدة، ورجح الأول بقلة المؤنة واحتمال عدمحذف نون فى هذه القراءة بأن يكون اكتنى بكسر نون الرفع من أوِلِ الامر خلاف المنقول في كتب النحر والتصريف وان ذهب البه بعضهم ه

وقرأ الحسن كابن كثير الا أنه أثبت الياء وباقى السبعة يقرؤون بفتح النون وهي نون الرفع \* ﴿ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ ﴾ أي بالامر المحقق لامحالة أو بالية ين الذي لالبس فيه أو بطريقة هي حق، وهو أمر من له الأمر القادر على خلق الولد من غير أبو بن ف كيف با يجاده من شيخ و عجوز ﴿ فَلاَ تَكُنْ من القانطينَ ٥٠ ﴾ أى الآيسين من خرق العادة لك فان ظهور الحوارق على يد الانبياء عليهم السَّلام كثير حتى لا يعد بالنسبة اليهم مخالفا للعادة، وكأن مقصده عليه السلام استعظام نعمته تعالى عليه في ضمن التعجب العادي المبني على سنة الله تعالى المسلوكة فيها بين عباده جل وعلا لااستبعاد ذلك بالنسبة الى قدرته جل جلاله ، فانه عليه السلام بل النبي مطلقًا أجل قدرًا من ذلك ، وينتي عنه قول الملائكة عليهمالسلام : ( فلا تـكن من القانطين ) على ما فيه من المبالغة دون أن يقولوا : من الممترينونحوه ﴿ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ ﴾ استفهام انكارى أي لايقنط ﴿ مَنْ رَّحْمَةُ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ٥٦ ﴾ أي الـكفرة المخطئون طريق معرفة الله تعالى فلا يعرفون سعة رحمته وكالعلمه وقدرته سبحانه وتعالى، وهذا كقول ولده يعقوب:(انه لا ييأس من روح الله الاالقوم الـكافرون) ومراده عليه السلام نني القنوط عن نفسه بأباغ وجهأى ليسءى قنوط من رحمته تعالى وانما الذي أقول لبيان منافاة حالى لفيضان آلمك النعمة الجليلة على ، وفى التعرض لعنوان الربوبية والرحمة مالا يخنى من الجزالة ه وقرأ ابن وثاب. وطلحة والاعمش. وأبو عمرو في رواية ( القنطين ) والنحويان : والاعمش (يقنط) بكسر النون ، و باقىالسبعة بفتحها ، وزيدبن علىرضىالله تعالى عنهما . والاشهب بضمها ، وهوشاذ وماضيه مثله في التثليث ، واستدل بالآية على تفسير (الضالين) بما سممت لما سمعت من الآية على أن القنوط وهو ـ يَا قال الراغب:- اليأس من الحير كفر ، والمسئلة خلافية ، والشافعية علىأن ذاك وكذا الامن من المـكر من الـكبائر «للحديث الموقوف على ابن مسموداً والمرفوع من الكبائر الاشر الحبالله تعالى واليأس من روح الله تعالى و الامن من مكر الله تعالى » وقال الـكمال بن أبي شريف: العطف على الاشراك بمعنى مطلق الـكفر يقتضي المغايرة فان أريد باليأس انكار سعة الرحمة الدنوب وبالآمن اعتقاد أنه لامكر فكل منهما كفر اتفاقا لانه رد للقرآن العظم ، وإن أريد استعظام الذنوب واستبعاد العفو عنها استبعاداً يدخل في حد اليأس وغلبة الرجاء المدخل له في حد الامن فهو كبيرة اتفاقا اه وقد تقدم الـكلام في ذلك فنذكره

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ ﴾ أى أمركم وشأنه كم الخطير الذي لآجله أرسلتم سوى البشارة ﴿ أَيَّمَا المُرسَلُونَ ٧٥ ﴾ لعله عليه السلام علم أن ظال المقصودليس البشارة من مقالة لهم فى أثناء المحاورة مطوية هنا، وتوسيط (قال) بين ظلميه عليه السلام مشيرا إلى أن هناك ماطوى ذكره ، وخطابه لهم عليهم السلام بعنوان الرسالة بعد ماكان خطابه السابق مجردا عن ذلك مع تصديره بالفاء ظاهر فى أن مقالتهم المطوية كانت متضمة مافهم منه ذلك فلاحاجة إلى الالتجاء إلى أن عليه السلام بأن كل المقصود ليس البشارة بسبب أنهم كانوا ذوى عدد والبشارة لاتحتاج الى عدد ولذلك اكتنى بواحد فى زكريا ومريم عليها السلام ولا إلى أنهم بشروه فى تضاعيف الحال لإزالة الوجل ولو كانت تمام المقصود لا بتدأوا به على أن فياذكر بحثاً فقد قيل : ان التعذيب كالبشارة لا يحتاج أيضا إلى العدد؛ ألا يرى أن جبر بل عليه السلام قلب مدائنهم بأحد جناحيه، وأيضا يرد على قوله : ولذلك اكتنى الن

أن زكريا عليه السلام لم يكتف في بشارته بواحد كا يدل عليه قوله تعمالي : (فنادته الملائمكة وهوقائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحي) وأما مريم عليها السلام فأنما جامها الواحد لنفخ الروح والهمة كايدل عليه قوله: (لاهباك غلاما زكيا) وقوله تعالى: (فنفخنا فيه من روحنا) وأما التبشير فلازم لتلك الهبة وفي ضمنها وليست مقصودة بالذات ، وأيضا يخدش قوله : ولو كانت تمام المقصود لاجدارا بهـا مافى قصة مريم عليها السدلام قالت: (إنى أعوذ بالرحن منك إن كنت تقيا قال إعا أنا رسول ريك لأهب لك غلاما زكيا) ه فيجوزان يكون قولهم: (لاتوجل) تمهيد الليشارة. وأجيب عن هذا بأنه لاور و دله لان مريم عليها السلام لنزاهة شأنها أول ماأبصرته متمثلا عاجلته بالاستعادة فلم تدعه يبتدى. بالبشارة بخلاف مانحن فيه، وعما تقدم بأن المعنى إن العادة الجارية بين الناس ذلك فيرسل الواحد للبشارة والجمع لغيرها من حرب وأخذ ونحو ذلك والله تعالى يجرى الأمور للناس على مااعتادوه فلا يرد قصة جبريل عليه السلام فى ذلك وان قيل : المراد بالملاء كمة فى تلك الآية جبريل عليه السلام كـقولهم فلان يركب الحيل ويلبس الثياب أى الجنس الصادق بالواحد من ذلك قاله بعض المحققين ، وتعقب ماتقدم من كون العلم من كلام وقع فى أثناء المحاورة وطوى ذكره بانه بعيد وتوسيط (قال) والفاء والخطاب بعنوانالرسالة لايقربه، أما الأول فلجوازان يكون لماأن هناك انتقالاً إلى بحث آخر ومثله كثير في الكلام ، وأما الثاني فلجواز أن تكون فصيحة على معنى أذا تحقق هذا فأخبروني ماأمركم الذي جثتم له سوى البشري؟ ، وأما الثالث فلجواز أن يقال ؛ أنه عليه السلام لم يعلم بأنهم ملائكة مرسلون منالله تعالى إلابعد البشارة ولم يك يحسن خطابهم بذلك عندالا نكارأو التعجب من بشأر تهم، و كذا لايحسن في الجواب كما لا يخفي على أرباب الاذواق السليمة بلرقد يقال: إنه لا يحسن أيضا عند قوله : (إما منكم وجلون) على تقدير أن يكون علم عليه السلام ذلك قبل البشارة لما أن المقام هناك ضيق من أن يطال فيه الـكلام بنحو ذلك الخطاب فتدبر ه

﴿ قَالُوا إِنّا أَرْسَانًا اَلَى قَوْم عُرْمِينَ ٨٥ ﴾ هم قوم لوط عليه السلام، وجيء بهم بطريق التنكير ووصفوا بالإجرام استبانة بهم وذما لهم ﴿ إِلا آلَ لُوط ﴾ قال الزمخشرى: يجوز أن يكون استثناء من قوم بملاحظة الصفة فيكون الاستثناء منقطعا لآنهم ليسوا قوما مجرمين، واحتال التغليب مع هذه الملاحظة ليتصل الاستثناء ليس بما يقتضيه المقام، ولو سلم فغير ضار فيها ذكر لآنه مبنى على الحقيقة و لا ينافى صحة الاتصال على تقدير آخر، و يجوز أن يكون استثناء من الضمير المسترفى (مجرمين) فيكون الاستثناء متصلاله جوع الضمير المالقوم فقط فيكون الآل على الاول مخرجين من حكم الارسال المراد به ارسال خاص وهوما كان للاهلاك لامطلق المعمث لا تتضاء المعنى له ووقوله تعالى ﴿ إِنّا لَمْنَحُومُ الْجَمْعِينَ ٩٥ ﴾ خبر الإبناء على ماسم متسابقا، وعن الرضى أن المستثنى المنقطع منتصب عند سيبويه بماقبل إلامن الكلام كانتصب المتصل به وإن كانت الا بمعنى لكن وأما المتأخرون من البصريين فلمارا وها بمعنى لكن قالو او قد يجيء خبر ها ظاهر المحروف الا المنواء وخبر ها في الا تصال، و والكون المستثنى المناف على مخال المناف لما قبله نفيا واثباتا كما في لكن و في سوى لا يلزم ذلك الإنك تقول: في عليك ديناران المنقطع يلزم مخالفته لما قبله نفيا واثباتا كما في لكن و في سوى لا يلزم ذلك الإنك تقول: في عليك ديناران المنقطع يلزم مخالفته لما قبله نفيا واثباتا كا في لكن و في سوى لا يلزم ذلك الإنك تقول: في عليك ديناران

سوى الدينار القلاني وذلك اذاكان صفة، وأيضا معنى لكن الاستدراك، والمراد به فيها دفع توهم المخاطب دخول مابعدها فيحكم مأقبلها مع انه ليس بداخل وهذا هو معنى الاستثناء المنقطع بعينه انتهى،وزعم بعضهم أن في كون الا الاستثنائية تعمل عمل لـكن خفاء من جهة المربية وقال: انه في المعنى خبر وليس خبراً حقيقيا كما صرح به النحاق، وممانقلناه يعلم مافيه من النظر. نعم صرح الز ، خشرى بأن الجملة على تقدير الانقطاع جارية مجرى خبر لسكن وهو ظاهر في أنها ليست خبراً في الحقيقة وذكر أنهانما قال ذلك لأن الخبر محذوف أى لكن آل لوط ما أرسلنا اليهم والمذ كور دليله لتلازمهما ولذا لم يجعله نفس الحبر بل جار مجراه، وفيه غفلة عن كونه مبنيا على مانقل عن سيبويه، وزعم بعضانه قال ذلك لأن الجملة المصدرة بان يمتنع أن تكون خبراً للكرن فليراجع ، وقيل: قال ذلك لأن المذكور إلالا لكن وهو كما ترى، وعلى تقدير الاتصال يـكون الآل مخرجين من حكم المستثنى منه وهو الاجرام داخلين في حكم الارسال بمعنى البعث مطلقا فيكون الملائك قدأرسلوااليهم جميعا ليهلكوا هؤلا. وينجواهؤلاء، وجملة (انالمنجوهم)علىهذا مستأنفة استثنافابيانا كأنابراهيم عليه السلام قال لهم حين قالوا: (انا أرسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط) فما حال آل لوطه فقالوا: (إنا لمنجوهم) النع؛ وقوله سبحانه: ﴿ إِلَّا امْرَأَتُهُ ﴾ على التقديرين عند جار الله مستشى من الضمير المجرور في لمنجوهم ولم يحوز أنَّ يكون من الاستثناء من الاستثناء في شيء قال: لأن ذلك إنما يكون فيها اتحد الحـكم فيه كقول المطلق أنت طالق ثلاثا الا اثنتين الا واحدة والمقر لفلان على عشرة دراهم الا ثلاثة الا درهما، وههنا قداختلف الحكمان لان اللوط متعلق بأرسلنا أوبمجرمين و(الا امرأته) تعلق بمنجوهم فأنى يكون استثناء من استثناء انتهى ، وقد يتوهم أن الارسال إذا كان بمعنى الاهلاك فلا اختلاف إذ التقدير إلا آل لوط لم نهلكهم فهو بمعنى منجوهم فيكون من الاستثناء من الاستثناء على أحد التقديرين. وأجاب عن ذلك صاحب التقريب بأن شرط الاستثناء المذكوران لايتخلل لفظ بين الاستثنائين متعدد يصاح أن يكون مستثنى منه وههنا قد تخلل (منجوهم) ولو قيل الاآل لوط الا امرأته لجاز ذلك ۽ وتعقب بأنه لايدفع الشبهة لآن السبب حينئذ في امتناعه وجود الفاصل لااختلاف الحـكمين فلا وجه للتعبير به عنه ، وفي الكشف المراد من اتحاد الحـكم اتحاده شخصا وعددا فلا يرد أن الارسال إذا كان بمعنى الاهلاك كان قوله سبحانه: (انا لمنجوهم) وقوله تعالى:(الا ا ۖ ل لوط) في معنىواحد فالاستثناء من الاول في المعنى، وإنما شرط الاتحاد لأن المتصل كاسمه لايجوز تخال جملة بين العصا ولحائها وكذلك فالمنقطع وبه يتضح حالماتقدم أتم انضاح ، وفيه ايضا، فان قلت: لم لا يرجع الاستثناء اليهما؟ قلت: لأن الاستثناء متعلق بالجلة المستقلة والخلاف في رجوعه إلى الجملتين فصاعدا لا إلى جملة ، وبعض جملة سابقة ،هذا والمعنى مختلف في ذلك ومحل الخلاف الجمل المتعاطفة لاالمنقطع بعضها عن بعض انتهى، والامر كما ذكر في تعيين محل الخلاف، والمسئلة قل من تعرض لها من النحاة وفيها مَذَاهب. الاول وهو الاصح وعليه ابن مالك أن الاستثناء يعو دللكل إلاأن يقوم دليل على ارادة البعض كما في قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم) الآية فان(الاالذين) فيه عائد إلى فسقهم وعدم قبول شهادتهم معالا إلىالجلد للدليل، ولايضر اختلاف العامل لأن ذلك مبنى على أن الاهي العاملة الثاني أنه يعود للـكل إن سيق الـكل لغرض واحد نحو حبست دارى على اعمامي ووقفت بستاني على أخوالىوسبلت سقايتي لجيراني إلا أن يسافروا والا فللا خيرة فقط نحوأكرم

العلماءواحبس دارك على اقاربك وأعتق عبيدك الاالفسقة منهم. الثالث إن كان العطف بالواو عاد للـكل أو بالفاء أوثم عاد للاخيرة وعليه ابن الحاجب، الرابع أنه خاص بالاخيرة واختاره أبوحيان. الحامس إن اتحدالعامل فللـكُل أو اختلف فللاخيرة إذ لايمكن حمل المختلفات في مستثني واحد وعليه البهاباذي، وهو مبني على ان عامل المستثنى الإفعال السابقة دون الا،هذا و يوهم كلام بعضهم أنه لوجعل الاستثناء من (آل لوط) لزم أن تـكُون امر أته غير مهلكة أوغير مجرمة وهوتوهمفاحشلان الاستثناء من (آل لوط) إن قلنا به بملاحظة الحكم عليهم بالابحاء وعدم الاهلاك أوبعدمالاجرام والصلاح فتكونالامرأة محكوماعليه بالاهلاك أوالاجرام . ويرشدك إلى هذا ماذكره الرضى فيما إذا تعدد الاستثناء وأمكن استثناءكل تالـ من متلوه نحو جاءني المسكيون الاقريشاالابني هاشم الابني عقيل حيث قال: لايجوز في الموجب حينئذ في كل وتر الا النصب على الاستثناء لانه عن وجب، والقياس أن يجوز في كل شفع الابدال والنصب على الاستثناء لأنه عن غير موجب والمستثنى منه مذكور ، والـكلام في وتر وشفع غير الموجب على عكس هذا، وهومبني على ماذهب اليه الجمهور من أن الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفى خلافا للـكسائى حيث قال: إنالمستثنى مسكوت عن نفىالحـكم عنه أوثبوته له، ولادُّلالة في الكلام على شيء من ذلك، و استفادة الاثبات في كلمة التوحيد من عرف الشرع، وكما وقع الخلاف في هذه المسئلة بين النحويين وقع بين الائمة المجتهدين وتحقيقذلك في محله. واختار ابن المنيركون (الاآل لوط) مستثنى، ن (قوم مجرمين) على أنه منقطع قال: وهو أولى وأمكن لأن في استثنائهم منالضمير العائد على قوم منكرين بعدا من حيث ان موقع الاستثناً. اخراج مالولاه لدخل المستثنى في حكم الاول، وهنا الدخول. تعذر مع التنكيرولذلك قلما تجد النكرة يستثنى منها الا في سياق نفي لأنها حينئذ تعم فيتحة قالدخو لـ لولا الاستثنا. ، ومن ثمة لم يحسن رأيت قوما الازيدا وحسن مارأيت أحداً الازيدا انتهى ۽ ورد بأن هذا ليس نظير رأيت قوما الازيدا بل من قبيل رأيت قوماأساءوا الازيدا فالوصف يعينهم ويجعلهم كالمحصورين قالفى همع الهوامع: ولايستثني من النكرة في الموجب مالم تفد فلا يقال: جاء قوم الارجلا و لاقام رجال الازيداً لعدم الفائدة، فإن أفاد جاز نحو ( فلبث فيهم ألف سنة الاخمسين عاما) وقام رجالكانو افي دارك الارجلاء على أن المراد بالقوم أهل القرية كماصرحبه في آية أخرى فهم معنى محصورون ، ونقل المدقق عن السكاكي أنه صرح في آخر بحث الاستدلال من كتأبه بأن الاستثناء من جمع غير محصور جائز على المجاز ، مع أن بعض الاصوليين أيضاً جوزوا الاستثناء من النكرة في الايجاب وأطلقوا القول في ذلك. نعم المصرح به في كثير من كتب النحو نحو مافي الهمع •

وزعم بعضهم أنه ينبغى أن يكون الاستثناء من الظاهر والضمير منقطعاً ، وعلل ذلك أن الضهير في الصفة هو عين الموصوف المقيد بالصفة ، وذكر الجلال السيوطى أن بعض الفضلاء رفع هذا مع عدة أسئلة اثرا ونظها الى الكمال بن الهمام ولم يذكر أنه أجاب عنها ، والجواب عما زعمه هنا قد مرت اليه الاشارة ، وأما الجواب عن سائر ما استشكله وسئل عنه الدكمال فيغنى عنه الاطلاع على السؤال فانه ما يتعجب منه ، ومن هنا قال الشهاب: أظن أن ابن الهمام انما سكت عن جواب (١) ذلك لوضوح اندفاعه وأنه لا ينبغى أن يضدر عمن تحلى بحلية الفضل ، نعم بعد كل حساب الذي ينساق الى الذهن أن الاستثناء من الظاهر لكن الرضى أنه اذا اجتمع شيات فصاعدا يصلحان لان يستثنى منهما فهناك تفصيل فاما أن يتغايرا معنى أولا فان تغايرا وأمكن اشترا كهما في فصاعدا يصلحان لان يستثنى منهما فهناك تفصيل فاما أن يتغايرا معنى أولا فان تغايرا وأمكن اشترا كهما في

<sup>(</sup>۱) وكلا الآمرين مذكور فى حواشيه على البيضاوى فارجع اليها أن أردت ذلك اه منه . (م - ٩ - ج - ٤٤ - تفسير روح المعانى)

ذلك الاستثناء بلابعد اشتركا فيه نحوما برأب وابن الازيداأى زيداب بار وابن بار هان لم يمكن الاشتراك نحوما فضل ابن ابا الازيدا أوكان بعيداً نحو ما ضرب أحد أحدا الا زيدا فان الاغلب مغايرة الفاعل للمفعول نظرنا فان تعين دخول المستثنى فى أحدهما دون الآخر فهو استثناء منه وليه أولا نحو ما فدى وصى نبيا الاعليا كرم الله تعالى وجهه ، وان احتمل دخوله فى كل واحد منهما فان تأخر عنهما المستثنى فهو من الاخير نحو ما فضل ابن أبا الا زيدا وكذا ما فضل أبا ابن الا زيد لان اختصاصه بالاقرب أولى لما تعذر رجوعه اليهما، وإن تقدمهما معا فان كان أحدهما مرفوعا لفظا أو معنى فالاستثناء منه لان مرتبته بعد الفعل فكأن الاستثناء وليه بعده نحو ما فضل الا زيدا أبا ابن أو من ابن، وان لم يكن أحدهما مرفوعا فالاول أولى به لقربه نحوما فضلت الا زيدا واحدا على أحد ويقدر للاخير عامل، وإن توسطهما فالمتقدم أحق به لان أصل المستثنى تأخره عن المستثنى منه نحو ما فضل أبا الازيد ابن ويقدر أيضا للاخير عامل، وإن لم يتغايرا معنى اشتركافيه، وإن اختلف العاملان فيهما نحو ما ضرب أحد وما قتل الاخالدا لان فاعل قتل ضمير أحد انتهى ه

وجزم ابن مالك فيما إذا تقدم شيآن مثلا يصلحكل منهما للاستثناء منه بأن الاستثناء من الاخير وأطلق القول فىذلك فليتأمل ذاك مع ما نحن فيه ، وقال القاضى البيضاوى : إنه علىالانقطاع يجوز أن يجعل (إلا امرأته) مستثنى من (آللوط) أو من ضمير (منجوهم) وعلى الاتصال يتعين الثاني لاختلاف الحكمين اللهم إلااذا جعلت جملة (أنا لمنجوهم) معترضة انتهى،ومخالفته لما نقلءنالز،خشرىظاهرة حيثجوزالاستثناء منالمستثنى فى الانقطاع ومنعه الزمخشري مطلقاً ، وحيث جعلاختلاف الحكمين فيالاتصال وأثبته الز.خشري مطلقاً أيضا وبين اختلاف الحكمين بنحو ما بين به فى كلام الزمخشرى ، ولم يرتض ذلك مولاماسرى الدين وقال: المراد بالحـكمين الحـكم المفاد بطريق استثناء الثانى من الآول وهو على تقدير الاتصال اجرام الامرأة والحـكم المقصود بالافادة وهو الحركم عليها بالاهلاك وبين إتحاد هذا الحركم المقصود مع الحركم المفاد بالاستثناءعلى تقدير الانقطاع بأنه على ذلك التقدير تـكون الا بمعنى لكن و (إنا لمنجوهم) خبراً له ثابتا للا ل فيكون الحـكم الحاصل من الاستثناء منه بعينه هو الحركم المقصو دبالافادة ويقال على تقدير الاتصال والاعتراض: إن الحكمين وإن اختلفا ظاهرا إلاأنه لما كانت الجملة الممترضة كالبيان لما يقتضيه الاستثناء الأول كان فىالممنى كـأنه هووصار الاخراج منه كالاخراج منه، وهذا بخلاف ما إذا كان استئنافا فانه يكون منقطعاعنه ويكون جوابا لسؤال مقدر ولايتم الجواب بدون الاستثناء ولا يخلو عن الاعتراض. وقال بعضهم فى توجيه الاستثناء على هذا: إن هناك حكمين الاجرام والانجاء فيجرالثانى الاستثناء الى نفسه كيلا يلزم الفصل الا اذا جعل اعتراضافان فيه سعة حتى يتخلل بينالصفة وموصوفها فيجوز أن يكوناستثناء من (آل لوط)ولذا جوز الرضىأن يقال: اكرم القوم والنحاة بصريون الازيدا، ويرد عليه أن كون الحسكم المفاد بالاستثناءغيرالحسكم المقصود بالافادة باقيا بحاله ولايحتاج الأمر إلى ما سمعت وهو كما سمعت ، والذي ينساق إلى الذهن ما ذكره الزمخشري . وفي الحواشي الشهابية أنه الحق دراية ورواية. أما الاولفلائن الحكم المقصود بالاخراج منه هو الحـكم المخرج منه الاول والثاني حكم طارئ من تأويل الا بلـكن وهو أمر تقديري، وأما الثاني فلما ذكر في التسهيل من أنه اذا تعدد الاستثناء فألحكم المخرج منه حكم الاول، وبما يدلعليه أنه لو كان الاستثناء مفرغا فيهذه الصورة كما اذاقات: لم يبق في الدار الا اليعافير أبقاها الزمان الا يعفورصيد منها فانه يتعين اعرابه بحسب العامل الأول كـقولك :

ماعندىالا عشرة الا ثلاثة، ثم أن كلامه مبنى على أمر ومانع معنوى لا على عدم جواز تخلل كلام منقطع بين المستثنى والمستثنى منه كما قيل وأن كانمانعاً أيضاً كما صرح به الرضى فتدبر انتهى، فافهم ذاك والله سبحانه يتولى هداك . وقرأ الاخوان (لمنجوهم) بالتخفيف ه

﴿ وَدُرْنَا إِنَّهَا لَمَنَ العَابِرِينَ • • ﴾ أى الباقين فى عذاب الله تعالى ينا أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة أوالباقين مع الكفرة لتهلك معهم، وأصله من الغبرة وهى بقية اللبن فى الضرع، وقرأ أبو بكر عن عاصم (قدرنا) بالتخفيف، وكسرت همزة (أن) لتعايق الفعل بوجود لام الابتداء التي لها صدر الكلام، وعلق مع أن التعايق فى المشهور من خواص افعال القلوب -قال الزمخشرى: -لتضمن فعل التقدير معنى العلم، ولذلك فسره العلماء تقدير الله تعالى أفعال العباد بالعلم ، والمراد بتضمنه ذلك قيل المعنى المصطلح ، وقيل : التجوز عن معناه الذي كأنه فى ضمنه لأنه لا يقدر الاما يعلم ذكره المدقق توجيها لمكلام الزمخشرى، ثم قال: وليس ذلك من باب تضمين الفعل معنى فعل آخر فى شيء حتى يعترض بأنه لا ينفع الزمخشرى لبقاء معنى الفعلين . نعم هو على اصلهم من أنه كناية معلوم محقق لامقدر مراد ، وقال القاضى: جاز أن يقال: أجرى مجرى القول لان التقدير بمنى القضاء قول، وأما أنا فلا أنكر وأن اعتزال على جار الله أن التعليق لتضمن معنى العلم وإنما أنكر فى كونه مقدورا مرادا انتهى، وإنما أنكره لأنه اعتزال تأباه الظواهر، ومن هنا قال براهيم النخمى فيا أخرجه عنه ابن أبى حاتم: بيني و بين القدرية هذه الآية وتلاها، والظاهر أن هذا من كلام الملائك عليهم السلام وإنما أسندوا ذلك إلى أنفسهم وهو فعل الله سبحانه الما لهم من الزلفي والاختصاص، وهذا كا يقول حاشية السلطان أمرنا ورسمنا بكذا والآمر هو فى الحقيقة ، وقبل : ولا يخفى بعده هو من كلام الله تعالى فلا يحتاج إلى تأويل قيل : وكذا لا يحتاج اليه إذاكان المراد بالتقدير العلم مجازاه

﴿ فَلَمّا جَاءَ ءَالَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ ٢٦﴾ شروع فى بيان اهلاك المجرمين و تنجية آل لوط، ووضع الظاهر ، وضع الضمير للايذان بأن مجيئهم لتحقيق ما أرسلوا به من ذلك، وليس المراد به ابتداء مجيئهم بل مطلق كينو نتهم عند أل لوط فان ما حكى عنه عليه السلام بقوله تعالى ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُ مُنكُرُونَ ٢٣﴾ بل مطلق كينو نتهم بعد اللتيا والتي حين ضاقت عليه الحيل وعيت به العلل ولم يشاهد من المرسلين عند مقاساة الشدائد ومعاناة المدكمائد من قومه الذين يريدون بهم ما يريدون ما هو المعهود والمعتاد من الاعانة والامداد فيا يأتي ويذر عند تجشمه في تخليصهم انكاراً لخذلانهم وتركهم نصره في مثل المضايقة المعترية له بسببهم حيث لم يكونوا عليهم السلام مباشرين معه لاسباب المدافعة والمائعة حتى الجأته إلى أن قال: (لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد) حسبها فصل في سورة هود لا أنه عليه السلام قاله عند ابتداء ورودهم له على معنى انكم قوم تنكر كم نفسي وتنفر منكم فاخاف أن تطرقوني بشركا قيل. كيف لاوهم بحوابهم المحكى بقوله سبحانه ﴿ قَالُو ابْلُ جُنُّ النَّ مَن عَلْمُ السلام عليه السلام جلية الامراف يعتريه بعد ذلك المساءة وضيق الذرع ويكذبونك فيه، قد قشروا العصا وبينوا له عليه السلام جلية الامرفاني يعتريه بعد ذلك المساءة وضيق الذرع ويكذبونك فيه، قد قشروا العصا وبينوا له عليه السلام جلية الامرفاني يعتريه بعد ذلك المساءة وضيق الذرع ولك فيه، قد وهو كلام معقول وجعل (بل) اضرابا عما حسبه عليه السلام من ترك النصرة له والمعنى قاله العلامة أبو السعود وهو كلام معقول وجعل (بل) اضرابا عما حسبه عليه السلام من ترك النصرة له والمعنى

ماخذ لناك وماخلينا بينك وبينهم بلجئناك بما يدمرهم منالعذاب الذي كانوا يكذبونك فيه حين تتوعدهم به ه وجعله غير واحد بعد أن فسر قوله عليه السلام : بما سمعت اضرابا عن موجب الخوف المذكر رعلى معنى ماجئناك بما تنكرنا لاجله بلجئناك بمافيه فرحك وسرورك وتشفيك من عدوك وهو العذاب الذي كـنت تتوعدهم به و يكذبونك، ولم يقولوا ـ بعذا بهم ـ مع حصول الغرض ليتضمن الكلام الاستئناس من وجهين تحقق عذابهم و تحقق صدقه عليه السلام ففيه تذكير لما كان يكابد منهم من التكذيب،قيل : وقد كني عليه السلام عن خوفه ونفاره بأنهم منكرونفقابلوه عليه السلام بكناية أحسن وأحسن، ولايمتنع فيها أرى حمل الـكلام على الـكناية على ما نقلناه عن العلامة أيضا ، ولعل تقديم هذه المقاولة على ماجرى بينه و بين أهل المدينـة من المجادلة ﴿ قَالَ لَلْمُسَارَعَةُ إِلَىٰذَكُرُ بِشَارَةُ لُوطً عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاهْلَاكُ قُومُهُ الْمُجْرِمِينَ وَتَنْجِيةً آلَهُ عَمَّيْبِ ذَكُر بشارة إبراهيم عليه السلام بهما، وحيثكان ذلك مستدعيا لبيان كيفية النجاة وترتيب مباديها أشير الى ذلك اجمالا ثم ذكر فعل القوم ومافعل بهم، ولم يبال بتغييراالترتيب الوقوعي ثقة بمراعاته في موضع الخر، ونسبة المجيء بالعذاب اليه عليه السلام مع أنه نازل بالقو م بطريق تفويض أمره اليه كأنهم جاؤه به وفوضوا أمره اليه ليرسله عليهم حسبها كان يتوعدهم به فالباء للتعدية ، وجوز أن تـكون للملابسة ، وجوز الوجهان في الباء في قوله سبحانه : ﴿ وَأُتَيْنَـٰكَ بِالْحَقِّ ﴾ أي بالامر المحقق المتيقن الذي لامجال للامتراء والشك فيه وهوعذا بهم، عبرعنه بذلك تَنصيصاعلى نني الامتراء عنه، وجوزأن يراد (بالحق) الاخبار بمجئ العذاب المذكور ، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّالْصَادَةُونَ ٢٤ ﴾ تأكيدله أي أتيناك فيها قلنا بالخبر (١) الحق أي المطابق للواقع وإنا لصادقون فى ذلك الحنبر أو فى كلخبر فيكون فالدليل على صدقهم فيه، وعلى الاول تأكيدا اثر تأكيدا، ومنالناس،ن جوز كون البا. للملابسة وجعل الجار والمجرور في موضع الحال من ضمير المفعول، ولا يخني حاله ه

﴿ فَأْسُرُ بِأَهْلَكَ ﴾ شروع فى ترتيب مبادى النجاة أى اذهب بهم فى الليل. وقرأ الحجازيان بالوصل على أنه من سرى لامن أسرى فإ فى قراءة الجمهور وهما بمعنى على ماذهب اليه أبو عبيدة وهو سير الليل ، وقال الليث: يقال: أسرى فى السير أول الليل وسرى فى السير اسخره، وروى صاحب الاقليد (فسر) من سارو حكاها ابن عطية وصاحب اللوامح عن اليمانى وهو عام، وقيل: انه مختص فى السير بالنهار وليس مقلو با من سرى ه

﴿ بِقَطْعِ مِنَ الَّذِيلِ ﴾ بطائفة منه أو من آخره، ومن ذلك قوله :

افتحى الباب وانظرى فى النجوم كم علينا من قطع ليل بهيم

وقيل: هو بعد مامضى منه شى، صالح، وفى الكلام تأكيد أو تجريد على قراءة الجماعة على ماقيل، وعلى قراءة (سر) لاشئ من ذلك ، وسيأتى لهذا تتمة ان شاءالله تعالى. وحكى منذر بن سعيدان فرقة قرأت (بقطع) بفتح الطاء فرواتًبع أُدبار هُم وكن على اثرهم تذودهم وتسرع بهم وتطلع على أحوالهم ، واهل ايئار الاتباع على السوق مع أنه المقصود بالامر كما قيل للمبالغة فى ذلك اذ السوق ربما يكون بالتقدم على بعض مع التأخر عن بعض ويلزمه عادة الغفلة عن حال المتأخر، والالتفات المنهى عنه بقوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَلْتَفَتْ مَنْكُمْ ﴾ أى منك بعض ويلزمه عادة الغفلة عن حال المتأخر، والالتفات المنهى عنه بقوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَلْتَفَتْ مَنْكُمْ ﴾ أى منك

<sup>(</sup>١) ويجوز وصف الخبر بالحق وان كان الاكثر وصفه بالصدق اه منه

ومنهم ﴿ أَحَدُ ﴾ فيرى ماوراه من الهول مالا يطيقه أو فيصيبه العذاب فالالتفات بحاز لآن الالتفات يكون المهنى لا ينصرف أحدكم ولا يتخلف لغرض فيصيبه ما يصيب المجرمين فالالتفات بجاز لآن الالتفات المالشيء يقتضى محبته وعدم مفارقته فيتخلف عنده، وذكر جار الله أنه لما بعث الله تعالى الهلاك على قومه ونجاه وأهله اجابة لدعوته عليهم وخرج مهاجرا لم يكن له بد من الاجتهاد في شكر الله تعالى وادامة ذكره وتفريغ باله لذلك فأمر بأن يقدمهم لئلا يشتغل بمن خلفه قلبه وليكون مطلعا عليهم وعلى أحوالهم فلا تفرط منهم التفاتة احتشاما منه ولا غيرها من الهفوات في تلك الحال المهولة المحذورة ولئلا يتخلف أحد منهم لغرض فيصيبه العذاب وليكون مسيره مسير الهارب الذي يقدم سربه و يفوت به ، ونهوا عن الالتفات لئلا يروا ما ينزل بقومهم فيرقوا لهم وليوطنوا نفوسهم على المهاجرة ويطيبوها عن مساكنهم ويمضوا قدما غير ملتفتين الى ماوراءهم كالذي يتحسر على مفارقة وطنه فلا يزال يلوى له أخادعه كما قال :

تلفت نحو الحي حتى وجدتني وجعت من الاصغاء ليتا وأحدعا

أو جعل النهي عن الالتفات كناية عن مواصلة السير وترك التوانى والتوقف لأن من يتلفت لا بدله فى ذلك من أدنى وقفة اه . قال المدقق بوخلاصة ذلك أن فائدة الآمر والنهى أن يهاجر عليه الصلاة والسلام على وجه يمكنه وأهله التشمر لذكر الله تعالى والتجردلشكره وفيه مع ذلك ارشادالي ما هو أدخل فيالحزم للسير وأدب المسافرة وماعلى الامير والمأمور فيها وتنبيه على كيفية السفر الحقيقى وانه احق بقطعالعوائق وتقديم العلائق واحق واشارةالى ان الاقبال بالسكلية على الله تعالى اخلاص فلله تعالى در التنزيل ولطائفه التي لا تحصي اه ، وانت تعلم ان كو زالفائدة المهاجرة على وجه يمكن معه التشمر لذ كرالله تعالى والتجرد لشكره غير متبادر كما لا يخفى ، ولعله لذلك تركه بعض مختصرى كتابه و إما لم يستثن سبحانه الامرأة عن الاسراء أوالالتفات اكتفاء بما ذكر في موضع آخرو ليس نحوذلك بدءافىالتنزيل ﴿ وَٱمْضُوا حَيْثُ تُوْمَرُونَ هُ ٧ ﴾ قيل: أى إلى حيث يأمركم الله تعالى بالمضى اايه وهو الشام على ماروى عن ابن عباس.والسدى ، وقيل : مصر وقيل: الاردن وقيل: موضّع نجاة غير معين فعدى (امضو ١) إلى (حيث) وتؤمرون إلى الضمير المحذوف على الاتساعه واعترض بأنهذا مسلمفى تعدية تؤمرون إلى-يث فانصلته وهي الباء محذوفة إذ الاصل تؤمرون به أى بمضيه فاوصل بنفسه، وأما تعدية (امضرا) إلى حيث فلا اتساع فيها بل هي على ألاصل لـكونه من الظروف المبهمة إلا أن يجعل ماذكر تغليبا، وأجيب بأن تعلق (حيث) بالفعل هناليس تعلق الظرفية ليتجه تعدى الفعل اليه بنفسه لكونه من الظروف المبهمة فانه مفعول به غير صريح نحوسرت إلى الكوفة، وقدنص النحاة على أنه قديتصرف فيه فالمحذوف ليس فى بل إلى فلا اشكال اه ، والمذكُّور في كتب العربية أن الاصل في حيث أن تكون ظرف مكان وترد للزمان قليلا عند الاخفش كقوله:

للفتی عقل یعیش به حیث تهدی ساقه قدمه

أراد حين تهدى، ولا تستعمل غالبا الاظرفا و ندرجرها بالباء فى قوله ه كان منا بحيث يفكى الازار ه و بإلى فى قوله ه إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمه و بفى فى قوله :

فأصبح فىحيث التقيناشريدهم طليق ومكتوف اليدين ومرعف

وقال ابن مالك: تصر فها نادر، ومن وقوعها مجردة عن الظرفية قوله: إن حيث استقرمن أنت راعيه حمى فيه عزة وأمان

فيث اسم إن ، وقال أبوحيان: إنه غاط لآن كونها اسم إنّ فرع عن كونها تكون مبتداً ولم يسمع فى ذلك البتة بل اسم إن فى البيت حمى و حيث الخبر لآنه ظرف، والصحيح أنها لاتتصرف فلا تكون فاعلاولا مفعولا به ولامبتداً أه ، ونقل ابن هشام وقوعها مفعو لا به عن الفارسي، وخرج عليه قوله تعالى: (الله أعلم حيث يجعل رسالته) وذكر انها قد تخفض بمن وبغيرها وانها لا تقعاسما لانخلافا لا بن مالكي، وزعم الزجاج انها اسم موصول و ماذكره الجيب بأنه و إن رفع به اشكال التعدى لـكنه غير صحيح لانهم قد صرحوا بأن الجل المضاف اليها لا يعود منها ضمير إلى المضاف عالى المضاف إلى المضاف المهالية لماكان ظرفا للمصدر الذي تضمنته الجلة لم يجزأن يعود من الجلة ضمير اليه فلايقال : يوم قدم زيد فيه لأن الربط الذي يطلب حصوله حصل باضافة الظرف إلى الجلة وجعله ظرفا لمضمونها فيكون كأنك قلت: يوم قدوم ذيد فيه لان زيد فيه أه ، و (حيث) على مأذكر وا تلزم فى الغالب الاضافة الى الجلة وكونها فعلية اكثر واضافتها الى مفرد قليلة نحو ه بيض المواضى حيث لى العمائم ه وحيث سهيل طالعا ، ولا يقاس على ذلك عند غير الكسائي، وأقل نحو ه بيض المواضى حيث لى العمائم ه وحيث سهيل طالعا ، ولا يقاس على ذلك عند غير الكسائي، وأقل من حيث هبت وهي هنامضافة للجملة بعدونة معوضا عنها ماكة وله ه إذا ريدة من حيث ما ففحت له ه على أن (حيث) لا يصح عود الضمير عليها والذي في البحر أنها ظرف مكان مبهم تعدى اليها (امضوا) بنفسه كما تقول: عمل أن (حيث قعد زيد، و الظاهر أن تعلق الفعل بها كما قال المجيب ليس تعلق الظرفية فلعل ذلك مبنى على تضمين فعل صالح لان يتعلق به الظرف المذكور كالحلول والتوطن وغيرهماه

ونقل عن بعضهم القول بأن (حيث) هنا ظرف زمان أى امصوا حين أمرتم ، والمراد بهذا الامرماسبق من قوله تعالى: (فأسر بأهاك بقطع من الليل) ورد بأن الظاهر على هذا أمر تم دون (تؤمرون) مع أنفيه استعال (حيث) في أقل معنييها ورودا من غير موجب وظاهر كلام بعض الاجلة ان المضارع وستعمل في مقام الماضى على المعنى الذي أشير اليه أولا وهو يقتضى تقدم أمر بالمضى الى مكان فان كان فصيغة المضارع لاستحضار الصورة ، وايثار المضى الى ذلك على ماقيل دون الوصول اليه واللحوق به للايذان بأهمية النجاة ولمراعاة المساسبة بينه وبين ماسلف من الغابرين \* ﴿ وَقَضَيْنا ﴾ أى أوحينا ﴿ الله ذَلكَ الأَمْرَ ﴾ مقضياً مثبتاً فقضى مضمن معنى أوحى ولذا عدى تعديته ، وجعل المضمن حالا كما أشرنا اليه أحد الوجهين المشهورين في التضمين وذلك مبهم يفسره ﴿ أَنَّ دَابِرَ هَوُلًا ومقطوع ﴾ على أنه بدل منه كما قال الاخفش ، وجوزاً بوالبقاً كو نهبدلا من الامر اذا جعل بيانا لذلك لابدلا ، وعن القراء أن ذاك على اسقاط الباء أى بأن دابر النح، ولعل المشار في موضع الحال أى أوحينا ذلك الإمر المتعلق بنجاته ونجاة آله ملابسا لبيان حال قومه المجروبين قطع دابره ، في موضع الحال أى أوحينا ذلك الامر وغلى والاعمس رحمهم الله تعالى (إن) بكسر الهمزة وخرج على الاستئناف البيانى كأنه قبل : ماذلك الامر ؟ فقيل في جوابه : إن دابر الخ أو على البدلية بناء على أن في على الاستئناف البيانى كأنه قبل : ماذلك الامر ؟ فقيل في جوابه : إن دابر الخ أو على البدلية بناء على أن في

الوحى معنى القول ، قيل : و يؤيده قراءة عبد الله ( وقلنا إن دابر ) الخ وهي قراءة تفسير لاقرآن لمخالفتها لسواد المصحف، والدابر الآخروليس المرادقطع آخرهم بل استئصالهم حتى لا يبقى منهم أحد (مُصْبحينَ ٦٦) أى داخلين في الصباح فان الافعال يكون للدخوُّل في الشيُّ نحو أنَّهم وأنجد ، وهو من أصبح التامة حال من ( هؤلاء ) وجاز بناء على أن المضاف بعضه ، وقد قيل : بجواز مجئ الحال من المضاف اليه فيما كان المضاف كذلك ، و ليسالعاملمعني الاضافة خلافالبعضهم ، وكونه اسم الاشارة توهم لأن الحال لم يقل أحدان صاحبها يعمل فيها ، واختار أبو حيان كونه حالا من الضمير المستكن في (مقطوع ) الراجع إلى ( دابر ) وجاز ذلك مع الاختلاف افراداً وجمعا رعاية للمعنى لأن ذلك في معنى دابري هؤلاء فيتفق الحال وصاحبها جمعية م وقدر الفراء. وأبو عبيدإذا كانو امصبحين فاتقول: أنتراكبا أحسن منكماشيا وتعقب بأنه إنكان تقدير معنى فصحيح وإنكان بيان اعراب فلا ضرورة تدعو إلى ذلك يما لايخني ﴿ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدينَة ﴾ شروع في حكاية ماصدر من القوم عند وقوفهم على مكان الاضياف من الفعل وما ترتب عليه مما أشير اليه أو لا على سبيل الاجمال، وهذا مقدم وقوعا على العلم بهلا كهم كماسمعت والواو لاتدل على الترتيب، وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون هذا بمد العلم بذالك وماصدرمنه عليه السلاممن المحاورة معهم كان على جهة التكتم عنهم والاملاء لهم والتربص بهم ، ولا يخفى أن كون المساءة وضيق الذرع من باب النكتم والاملاء أيضا بما يأبى عنه الطبع السليم ، والمراد بالمُدينة سنوم (١) و بأهلها أولئك القوم الجُرمون ، ولعل التعبير عنهم بذلك للاشارة إلى كثرتهم معمافيه من الاشارة إلى مزيد فظاعة فعلهم ، فإن اللائق بأهل المدينة أن يكرموا الغرباء الواردين على مدينتهم ويحسنوا المعاملة معهم فهم عدلوا عنهذا اللائق مع من حسبوهم غرباء واردين إلى قصد الفاحشة التيماسبقهم بهاأحد من العالمين وجاءوا منزل لوط عايه السلام ﴿ يَسْتَبْشُرُونَ ٧٧﴾ مستبشرين مسرورين إذ قيل لهم: إن عنده عليه السلامضيو فامردا في غاية الحسن والجمال فطمءوا قاتلهم الله تعالى فيهم ﴿ قَالَ إِنَّ هُوَ لَاء ضَيْفي ﴾ الضيف كما قدمنا في الاصل مصدر ضافه فيطلق على الواحد والجمع ولذا صح جعله خبراً لهؤلاء \_، واطلاقه على الملائكة عليهم السلام بحسب اعتقاده عليه السلام لـكونهم في زى الضيف ، وقيل : بحسب اعتقادهم لذلك ، والتأكيد ليس لانكارهم ذلك بل لتحقيق اتصالهم به و إظهار اعتنائه بهم عليهم السلام و تشميره لمراعاة حقوقهم وحمايتهم عن السوء ، ولذلك قال : ﴿ فَلَا تَفْضحُون ٨٦ ﴾ أى عندهم بأن تتعرضوا لهم بسوء فيعلموا أنه ليس لىعندكم قدر أولا تفضحونى بفضيحة ضيفي فان من أسئ إلى ضيفه فقد أسى اليه ، يقال : فضحته فضحا وفضيحة إذا أظهر من أمرهما يلزمه به العار ، ويقال : فضح الصبح إذا تبين للناس ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ ﴾ في مباشر تـ كم لما يسوء في ﴿ وَلاَ نُخْزُونَ ٩٩﴾ أى لاتذلونى ولاتهينونى بالتعرض بالسوء لمن أجرتهم فهو من الخزى بمعنى الذلو الهوان، وحيث كان التعرض لهم بعدأن نهاهم عنه بقوله : ( فلا تفضحون ) أكثر تأثيرًا فى جانبه عليه السلام وأجلب

<sup>(</sup>۱) بفتح السين على وزن فعول بفتح الفاء وذاله معجمة وروى اهماله، وقبل ؛ إنه خطا، وفي الصحاح والدال غير معجمة ، وهو معرب ولذا قبل انه بالاعجام بعد التعريب والاهمال قبله ، وسميت هذه المدينة باسم ملك من بقايا اليونان وكان ظلوما غشوما وكان بمدينة سرمين من أرض قنسرين قاله الطبرى اه منه

للعار اليه إذ التعرض للجار قبل العلم ربما يتسامح فيه وأما بعدالعلم وآلمناصبة بحمايته والذب عنه فذاك أعظم العار، عبر عليه السلام عما يعتريه من جهتهم بعد النهى المذكور بسبب لجاجهم ومجاهرتهم بمخالفته بالخزى وأمرهم بتقوى الله تعالى فى ذلك ، وجوز أن يكون ذلك من الخزاية وهى الحياء أى لاتجعلونى استحبى من الناس بتعرضكم لهم بالسوء، واستظهر بعضهم الاول، وإنمالم يصرح عليه السلام بالنهى عن نفس تلك العاحشة قيل : لأنه كان يعرف أنه لايفيدهم ذلك ، وقيل : رعاية لمزيد الآدب، مع ضيفه حيث لم يصرح بما يثقل على سمعهم وتنفر عنه طباعهم و يرى الحر الموت ألذ طعما منه ، وقال بعض الأجلة : المراد باتقوا الله أمرهم بتقواه سبحانه عن ارتـكاب الفاحشة . وتعقب بأنه لايساعد ذلك توسيطه بين النهيين المتعلقين بنفسه عليه السلام، وكذلك قوله تعالى: ﴿ قَانُواأًوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ العَلْمِينَ • ٧ ﴾ أي عن اجارة أحد منهم وحيلولتك بيننا وبينه أو عن ضيافة أحد منهم ، والهمزة للانـكار والواو علىماقال غير واحد للمطف على مقدر أىألم نتقدم اليك ولم ننهك عن ذلك فانهم كانوا يتعرضون لمكل أحد من الغرباء بالسوء وكان عليه السلامينهاهم عن ذلك بقدر وسعه و يحول بينهم و بينمن يعرضون له و كانوا قد نهوه عن تعاطى مثل ذلك فـكـأنهم قالوا : ماذكرت من الفضيحة و الحزى إنماجًا.ك.ن قبلك لامن قبلنا إذ لولاتعرضك لما تتصدى له لما اعتراك، ولمارآهم لايقلمون عماهم عليه ﴿ قَالَ هَوُ لاَء بَنَاتِي ﴾ يعني نساء القوم أوباته حقيقة . وقد تقدم الـكلام في ذلك ، واسم الاشارة مبتدا و(بناتی) خبره ، وفیالکلام حذف أی فتز وجو هن ، وجوز أن يکون (بناتی) بدلا أو بيانا و الخبر محذرف أى أطهر لـكم يَا فىالآية الاخرى ، وأن يكون ( هؤلاء) فى •وضع نصب بفعل محذوف أى تزوجو اجتاتى ، والمتبادر الاول ، ﴿ إِنْ كُنْتُمْ فَاعلينَ ٧٦﴾ شك فى قبولهم لقوله فـكمأنه قال : إن فعلتم ماأقول لكم وماأظنكم تفعلون، وقيل: إن كنتم تريدون تضاء الشهوة فيما أحل الله تعالى دون ماحرم، والوجه الاول كافى الكشف أوجه . وفي الحواشي الشهابية أنه أنسب بالشكُّ ، ويفهم صنيع بعضهم ترجيح الثاني قيل لتبادرهمن الفعل، وعلى الوجهين المفعول مقدر ، وجوز تنزيل الوصف ه:زلة اللازم، وجواب الشرط محذوف أىفهو خير لـكم أوفاقضوا ذلك ﴿ لَعَمْرُكَ ﴾ قسم من الله تعالى بعمر نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم على ماعليه جهور المفسرين ، وأخرجالبيه قي في الدلائل. وأبو ُنعيم . وابن مردويه . وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : ماخلق الله تعالى وماذراً ومابراً نفسا أكرم عليه من محمد والتيكية وماسمعت الله سبحانه أقسم بحياة أحد غيره قال تعالى: ( لعمرك ) الخ ، وقيل : هوقسم من الملائكة عليهم السلام بعمر لوط عليه السلام ، وهو مع خالفته للمأ ثور محتاج لتقدير القول أىقالت الملائه كةللوط عليهم السلام: ( لعمرك ) الخ ، وهو خلاف الاصلو إن كانسياق القصة شاهدا له وقرينة عليه ، فلا يرد ماقاله صاحبالفرائد من أنه تقدير من غير ضرورة ولوارتـكبمثله لامكن اخراج كل نصعناه بتقدير شيء فير تفع الوثوق بمعانى النص، وأياماكان ـ فعمرك ـ مبتدأ محذوف الخبر وجوبا أى قسمى أويميني أونحو ذلك ، والعمر بالفتح والضم البقاء والحياة إلا أنهم التزموا الفتح فى القسم لكثرة دوره فناسب التخفيفوإذا دخلته اللام التزم فيه الفتح وحذف الحبرفى القسم ، وبدون اللام يجوذ فيه النصب والرفع وهو صريح ، وهو مصدر مضاف للفاعل أو المفعول ، وسمع فيه دخول الباء وذكر الخبر

قليلا ، وذكر أنه إذا تجرد من اللاملايتعين للقسم ، ونقل ذلك عن الجوهرى ، وقال ابن يعيش : لايستعمل الافيه أيضا وجاء شاذا رعملي وعدوه مر القلب ، وقال أبو الهيثم : معنى (لعمرك) لدينك الذي تعمر ويفسر بالعبادة ، وأنشد :

## أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان

أراد عبادتك الله تعالى فانه يقال على مانقل عن ابن الاعراب عمرت ربى أى عبدته، وفلان عامر لربه أى عابد، وتركت فلا ما يعمر ربه أى يعبده وهوغريب وفي البيت توجيهات فقال سيبويه فيه: الاصل عمر تك التعالى تعمير الحذف الزوائد من المصدر وأقيم مقام الفعل مضافا إلى مفعوله الاول، ومعنى عمرتك أعطيتك عمرا بأن سألت الله تعالى أن يعمرك فلما ضمن عمر معنى السؤال تعدى إلى المفعول الثاني أعنى الاسم الجليل فهو على هذا منصوب، وأجاز الاخفش رفعه ليكون فاعلا أى عمرك الله سبحانه تعميرا، وجوز الرضى أن يكون عمرك فيه منصوبا على المفعول به لفعل محذوف أى أسأل الله تعالى عمرك وأسأل متعد إلى مفعولين، أو يكون المعنى أسألك بحق تعميرك الله تعالى أى اعتقادك بقاءه وأبديته تعالى فيكون انتصابه بحذف حرف القسم نحو الله لافعلن، وهو مصدر محذوف الزوائد مضاف إلى الفاعل والاسم الجليل مفعول به له، ولا بأس باضافة عمراليه تعالى، وقد جاء مضافا كذلك قال الشاعر:

إذا رضيت على بنو قشير لعمر الله أعجبنى رضاها وقال الاعشى: ولعمرهن جعل الشهور علامة منها تبين نقصها وكمالها

وزعم بعضهم أنه لا يجوز أن يقال: لعمر الله تعالى لأنه سبحانه أزلى أبدى، وكأنه توهم أن العمر لا يقال الافيما له انقطاع وليس كذلك، وجاء فى كلامهم اضافته لضمير المتكلم، قال النابغة به لعمرى وماعمرى على بهين ه وكره النخعى ذلك لأنه حلف بحياة المقسم، ولا أعرف وجه التخصيص فان فى (لعمرك) خطابالشخص حلفا بحياة المخاطب وحكم الحلف بغير الله تعالى مقرر على أتم وجه فى محله ه

وقرأ ابن عباس رضى الله تعالى عنهما و (عمرك) بدون لام ﴿ إِنَّهُم كَنى سَكْرَتَهُم ﴾ أى لنى غوايتهم أو شدة غلمتهم التى أز الت عقوطم و تمييزهم بين خطهم والصواب الذي يشار به اليهم ﴿ يَعْمَهُونَ ٧٧ ﴾ يتحيرون فكيف يسمعون النصح ، وأصل العمه عمى البصيرة وهو مورث للحيرة وبهذا الاعتبار فسر بذلك ، والضهائر لاهل المدينة ، والتعبير بالمضارع بناء على المأثور في الخطاب لحمكاية الحال الماضية ، وقيل: ونسب الى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الضهائر لقريش ، واستبعده ابن عطية وغيره لعدم مناسبة السباق والسياق ، ومن هنا قيل الجملة اعتراض وجملة (يعمهون) حال من الضمير في الجار والمجرور ، وجوز أن تمكون حالا من الضمير المجرور في المحترب والمامل السكرة أومه في الاضافة ، ولا يخفاك حاله ، وقرأ الاشهب (سكرتهم) بضم السين ، وابن أبى عبلة (سكرتهم) بالجمع ، والاعمش (سكرهم) بغيرتاه ، وأبو عمروفي رواية الجمضمي (أنهم) بفتح الهمزة ، قال أبر البقاء : وذلك على تقدير زيادة اللام ، ومثله قراءة سعيد بن جبير (ألا إنهم ليأ كلون الطعام) بالفتح بناء على أن لام الابتداء ونكات التقدير على هذه القراءة لعمرك قسمى على أنهم فافهم ه

(م - · ١ - ج - ٤ ١ - تفسير روح المعانى)

﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ ﴾ يعنى صيحة هائلة، والتعريف للجنس، وقيل: صيحة جبريل عليه السلام فالتعريف للمهد، وقال الامام: ليس فى الآية دلالة على هذا التعيين فان ثبت بدليل قوى قيل به •

وأخرج ابن المنذر عن ابنجريج أنه قال في الآية: الصيحة مثل الصاعقة فكل شي أهلك به قوم فهو صاعقة وصيحة (مُشرقين ٧٣ ) داخلين في وقت شروق الشمس، قال المدقق: والجمع بين مصبحين ومشرقين باعتبار الابتداء والانتهاء بأن يكون ابتداء العذاب عند الصبح وانتهاؤه عند الشروق ، وأخذ الصيحة قهرها اياهم وتمكنها منهم، ومنه الاخيد الاسير، ولك أن تقول: (مقطوع) بمعنى يقطع عماقريب انتهى، وقيل: (مشرقين) حال مقدرة ﴿ فَجَعَدُنا عَالَيها ﴾ أى المدينة في هو الظاهر. وجوزرجوعه الى القرى وان لم يسبق ذكرها والمراد بعاليها وجه الارض وما عليه وهو المفعول الاول لجعل و ﴿ سَافَلَها ﴾ الثانى له، وقد تقدم الدكلام فى ذلك ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهم ﴾ فى تضاعيف ذلك ﴿ حَجَارَةً ﴾ كائنة ﴿ من سجّيل ٤٧ ﴾ من طين متحجروهو فى المشهور معرب سنك كل، وذهب أبو عبيد وطائفة الى أنه عربي و أنه يقال فيه (سجين) بالنون واحتجو ابقول تميم مقبل: هو ضربا تواصى به الابطال سجينا ، وهو كا ترى . وسئل الاصمعى عن معناه فى البيت فقال : لا أفسره اذكنت أسمع وأنا حدث سخينا و بالحامة أي سخنا و سجين بالجيم أيضا، وقيل: هو مأخوذ من السجل وهو الكتاب أى من طين كتب عليه أسماؤهم أو كتب الله تعذيبهم به ، وقد مر الكلام فى ذلك أيضاً وهو الكتاب أى من طين كتب عليه أسماؤهم أو كتب الله تعذيبهم به ، وقد مر الكلام فى ذلك أيضاً وهو والكتاب أى من طين كتب عليه أسماؤهم أو كتب الله تعذيبهم به ، وقد مر الكلام فى ذلك أيضاً وهو الكتاب أى من طين كتب عليه أسماؤهم أو كتب الله تعذيبهم به ، وقد مر الكلام فى ذلك أيضاً و

﴿ إِنَّ فَى ذَلْكَ ﴾ أى فيها ذكر من القصة ﴿ لَا يَاتَ ﴾ لعلامات يستدل بها على حقيقة الحق ﴿ للْمُتَوَسِّمِينَ ٧٥ ﴾ قال ابن عباس: للناظرين، وقال جعفر بن محمد رضى الله تعالى عنهما: للمتفرسين، وقال مجاهد: للمعتبرين، وقيل غير ذلك وهي معان متقاربة • وفي البحر التوسم تفعل من الوسم وهو العلامة التي يستدل بها على مطلوب ، وقال ثعلب: التوسم النظر من القرن الى القدم واستقصاء وجوه التعريف ، قال الشاعر :

أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا الى عريفهم يتوسم

وذكر أن أصله التثبت والتفكر مأخوذ من الوسم وهو التأثير بحديدة محماة فى جلد البعير أو غيره، ويقال: ترسمت فيه خيرا أىظهرت علاماته لى منه، قال عبد الله بن رواحة فى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:

انى توسمت فيك الخير أعرفه والله يعلم أنى ثابت البصر

والجار والمجرور في موضع الصفة (لآيات) أو متعاق به ، وهذه الآية على ماقال الجلال السيوطي أصل في الفراسة ، فقد أخرج الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعا «اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالى ، ثم قرأ الآية وكان بعض المالكية يحكم بالفراسة في الاحكام جرياعلى طريق أياس بن معاوية (وَإِنَّهَا ) أى المدينة المهلكة وقيل القرى (لَبسبيل مقيم ٢٧) أى طريق ثابت يسلكه الناس ويرون آثارها وقيل: الضمير للآيات، وقيل للحجارة ، وقيل: الصيحة أى وان الصيحة للمي صد لمن يعمل عملهم لقوله تعالى: (وماهي من الظالمين ببديد) و (مقيم) قيل معلوم ، وقيل: معتد دائم السلوك (انَّ في ذَلْكَ ) أى فيما ذكر من المدينة أو القرى أو في كونها بمرأى من الناس يشاهدونها عند مروره عليها (لآية عظيمة (للنَّو منين ٧٧)) بالله تعالى ورسوله من فيها في فنهم من الناس يشاهدونها عند مروره عليها (لَا يَة عظيمة (للنُّو منين ٧٧)) بالله تعالى ورسوله من في فنهم

الذين يعرفون ان سوء صنيعهم هو الذي ترك ديارهم بلاقع ، واما غيرهم فيحملون ذلك على الاتفاق او الاوضاع الفلكية ، وافراد الآية بعدجمهافيها سبق قبلها أن المشاهد هاهنا بقية الآثار لاكل القصة كما فيها سلف، وقيل : للاشارة الى ان المؤمنين يكفيهم آية واحدة ﴿ وَإِنْ كَانَ أَصَحابُ الْأَيْكَةَ لَظَالمَينَ ٧٨ ﴾ هم قوم شعيب عليه السلام، والايكة في الأصل الشجرة الملتفة واحدة الايك ، قال الشاعر ؛

تجلو بقادمتي حمامة ايكة بردا اسف لثاته بالأثمد

والمراد بها غبضة أى بقعة كثيفة الاشجار بناء على ما روى أن هؤلاء القوم كانوا يسكنون الغيضة وعامة شجرهاالدوم ـ وقيل السدر ـ فبعث الله تعالى اليهم شعيبا فكذبوه فأهلكوا بما ستسمعه انشاء الله تعالى وقيل: بلدة كانوا يسكنونها ، واطلاقها على ماذكر اما بطريق النقل او تسمية المحل باسم الحال فيه ثم غلب عليه حتى صارعلها ، وأيد القول بالعلمية أنه قرى فالشعراء وص (ايكة) ممنوع الصرف ، و (إن) عندالبصريين هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف واللام هي الفارقة ، وعند الفراء هي النافية ولا اسم لها واللام بمعنى الا ، والمعول عليه الأول أى وأن الشأن كان أولئك القوم متجاوزين عن الحد ﴿ فَانْتَقَمْنَا منهم ﴾ جازيناهم على جنايتهم السابقة بالعذاب ، والضمير لاصحاب الايكة \*

وزعم الطبرسي أنه لهم والقوم لوط وليس بذاك. روى غير واحد عن قتادة قال: ذكر لنا أنه جل شأنه سلط عليهم الحر سبعة أيام لايظلهم منه ظل ولا يمنعهم منه شيء ثم بعث سبحانه عليهم سحابة فجعلوا يلتمسون الروح منها فبعث عليهم المهر الما فأكلتهم فهو عذاب يوم الظلة ﴿ وَإِنَّهُما ﴾ أى محلى قوم لوط وقوم شعيب عليه السلام وإلى ذلك ذهب الجهور، وقيل: الضمير للا يك ومدين، والثانى وإن لم يذكر هنا لـكن ذكر الأول يدل عليه لارسال شعيب عليه الصلاة والسلام الى أهلهما، فقد أخرج ابن عساكر وغيره عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان مدين وأصحاب الآيكة أمتان بعث الله تعالى اليهما شعيبا عليه السلام، ولا يخلو عن بعد بل قيل: إن القول الأول كذلك أيضا لأن الاخبار عن مدينة قوم لوط عليه السلام بأنها ﴿ لَهِامَام مُبين ٩٧﴾ أى لبطريق واضح يتكرر مع الاخبار عنها آنفاً، مدينة قوم لوط عليه السلام بأنها ﴿ لَهِامَام مُبين ٩٧﴾ أى لبطريق واضح يتكرر مع الاخبار عنها آنفاً، وكأنه لهذا قال بعضهم: الضمير لخبر هلاك قوم لوط وشعيب عليهما السلام أى وانهما لبطريق من الحق واضح وكأنه لهذا قال بعضهم: الضمير لخبر هلاك قوم لوط وخبر هلاك قوم شعيب، والامام اسم لما يؤتم به وقد سمى به والمطريق واللوح المحفوظ ومطلق اللوح المحفوظ والطريق واللوح المحفوظ ومطلق اللوح المحفوظ ومطلق اللوح المحفوظ واللوم والمحفوظ والموريق واللوم المحفوظ ومطلق اللوح المحفوظ ومطلق الما وحمد هلائم ويزيج البناء ويراد به على هذا اللوح المحفوظ وهما المهما في الما الموريق واللوم المحفوظ ومطلق المادي والمحد المقراءة وزيج البناء ويراد به على هذا اللوح المحفوظ والمحدين والعور والمحد المقراءة وزيج البناء ويراد به على هذا الماد والمحفوظ والمحد المقراءة وزيج البناء ويراد به على هذا الماد والمحفوظ و المحدود المقراء والمحدود المقراء ويراد به على هذا الماد والمحدود والم

وقال مؤرج الامام: الكتاب في لغة حمير، والاخبار عنهما بأنهما في الماوح المحفوظ اشارة الى سبق حكمه تعالى بهلاك القومين لما علمه سبحانه مر. سوء أفعالهم ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصُّحَنُبُ الحُجْر ﴾ يعنى ثمود ﴿ الْمُرْسَايِن • ٨ ﴾ حين كذبوا رسولهم صالحا عليه السلام، فان من كذب واحدا مررسل الله سبحانه فكأنما كذب الجميع لاتفاق كلمتهم على التوحيد والأصول التي لاتختلف باختلاف الأمم والأعصار، وقيل: المراد بالمرساين صالح عليه السلام ومن معه من المؤمنين على التغليب وجعل الاتباع تمرسلين كاقيل: الخبيبون لخبيب ابن الزبير وأصحابه، وقال الشاعر: ﴿ قدنى من فصر الخبيبين قدى ﴿ والقول بأنه نزل كل من المناقة وسقها ابن الزبير وأصحابه، وقال الشاعر: ﴿ قدنى من فصر الخبيبين قدى ﴿ والقول بأنه نزل كل من المناقة وسقها

منزلة رسول لأنه كالداعى لهم إلى اتباع صالح عليـه السلام فجمع بهذا الاعتبار لااعتبار له أصلا فيما أرى ه والحجر واد بين الحجاز والشام كانو ايسكنونه، قال الراغب: يسمى ماأحيط به الحجارة حجرا وبه سمى حجر الكعبة وديار ثمود، وقد نهى صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه رضى الله تعالى عنهم كافى صحيح البخارى وغيره عن الدخول على هؤلاء القوم الاأن يكونوا باكن حذرا من أن يصيبهم مثل ماأصابهم \*

وجاء عن أبن عمر رضى الله تعالى عنها أن الناس عام غزوة تبوك استقوا من مياه الآباد التى كانت تشرب منها ثمود و عجنوا منها و نصبوا القدور باللحم فأمرهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم باهراق القدور وأن يعلفوا الابل العجين وأمرهم أن يستقوا من البر التى كانت ترد الناقة ﴿ وَءَاتَيْنَاهُمُ وَايَاتَنَا ﴾ من الناقة وسقبها وشربها ودرها عوذكر بعضهم أن فى الناقة خمس آيات خروجها من الصخرة ودنو نتاجها عند خروجها وعظمها حتى الشبهها ناقة . وكثرة لبنها حتى يكفيهم جيعاً ، وقيل : كانت لنبيهم عليه السلام معجزات غير ماذكر و لا يضرنا أنها لم تذكر على التفصيل ، وهو على الاجمال ليس بشيء ، وقيل : المراد بالآيات الأدلة العقلية المنصوبة لهم الدالة عليه سبحانه المبثوثة فى الانفس والآفاق في بعد ، وقيل : المراد بالآيات الأدل على نبيهم عليه السلام هو أورد عليه أنه عليه السلام ليس له كتاب مأثور إلا أن يقال : الكتاب لا يلزم أن ينزل عليه حقيقة بل يكنى كونه معه مأمورا بالاخذ بما فيه ويكون ذلك فى حكم نزوله عليه ، وقد يقال : بتكرار النزول حقيقة ولا يقال : ان تمكذيب واحد منهم فى حكم تكذيب الكل فلم لم يصح أن يقال : ان ما يأتى به واحد من أن يقال : ان تمكذيب واحد منهم فى حكم تكذيب الكل فلم لم يصح أن يقال : ان ما يأتى به واحد من مقبلين على العمل عاتقتضيه، و تقديم المعمول لرعاية تناسب رؤس الآى ه

(وَكَانُوا يَنْحَدُونَ مَنَ الْجَبَالَ بُيُو تَا ءَامنينَ ١٨ ﴾ من نزول العذاب بهم الله وقيل: من الموت لاغترارهم بطول الأعمار ، وقيل : من الانهدام ونقب اللصوص و تحزيب الأعداء لمزيد و ثاقتها ، وقال ابن عطية : أصح ما يظهر لى فى ذلك انهم كانوا يأمنون عواقب الآخرة فكانوا لا يعملون بحسبها بل يعملون بحسب الأمن، وتفريع قوله تعالى: ﴿ وَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُصبحينَ ١٨٠ ﴾ أظهر فى تأييدا لا ولى، ووقع في سورة الاعراف (فاخذتهم الرجفة) ووفق بينها بان الصيحة تفضى إلى الرجفة أوهى مجاز عنها ، واستشكل التقييد بصبحين معماروى فى ترتيب أحوالهم بعد أن أوعدهم عليه السلام بنزول العذاب من أنه لما كانت ضحوة اليوم الرابع تحنطوا بالصبر و تكفنوا بالانطاع فاتتهم صيحة من السهاء فتقطعت لها قلوبهم، فان هذا يقتضى أن أخذ الصيحة اياهم بعد الضحوة لا مصبحين و أجيب بانه ان صحت الرواية يحمل (مصبحين) على كون الصيحة فى النهار دون الليل بعد الضحوة لا مصبحين و أجيب بانه ان صحت الرواية يحمل (مصبحين) على كون الصيحة فى النهار دون الليل أو أطلق الصبح على ذمان عمتد إلى الضحوة وقيل : يجمع بين الآية والخبر بنحو ماجمع به بين الآيتين أمنا ما وفيه تأمل فنا مل من م

﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم ﴾ ولم يدفع عنهم مافزل بهم ﴿ مَاكَانُوا يَكُسبُونَ } ٨ ﴾ من نحت البيوت الوثيقة أو منه ومنجمع الأموال والعدد بلخرواجا ثمين هلكي فا الأولى نافية وتحتمل الاستفهام و(ما) الثانية بحتمل أن تكون

مصدرية وأن تـكون موصولة واستظهره أبو حيان والعائد عليه محذوف أى الذى كانوا يكسبونه م وفى الارشاد أن الفاء لترتيب عدم الاغناءالحاص بوقت نزول العذاب حسبما كانوا يرجونه لاعدم الاغناء المطلق فانه أمر مستمر، وفى الآية من التهـكم بهم مالا يخفى ،

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقَ الاخلقا متلبسا بالحق والحكمة بحيث لا يلائم استمرار الفساد واستقرار الشرور، وقد اقتضت الحدكمة اهلاك أمثال هؤلاء دفعا لفسادهم وارشادا لمن بقى الى الصلاح ﴿ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ﴾ ولا بدفننتقم أيضا من أمثال هؤلاء، فالجملة الأولى اشارة الى عذابهم الدنيوى والثانية الى عقابهم الاخروى، وفى كلتا الجملتين من تسليته صلى الله تعالى عليه وسلم ما لا يخنى مع تضمن الأولى الاشارة الى وجه اهلاك أولئك بأنه أمر اقتضته الحكمة ، وفى التفسير المكبير فى وجه النظم انه تعالى لما ذكر اهلاك الكفار ف كأنه قيل: كيف يليق ذلك بالرحيم؟ فأجا بسبحانه بأنه إنما نخلقت الحاق ليكونوا مشتغلين بالعبادة والطاعة فاذا تركوها وأعرضوا عنها وجب فى الحكمة اهلاكهم وتطهير الأرض ه

وتعقبهالمفسربانهانما يستقيم علىقول المعتزلة ، ثم ذكروجها آخرلذلكوهوأنالمقصودمن هذه القصة تصبير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على سفاهة قومه فانه عليه الصلاة والسلام اذاسمع ان الامم السالفة كانوا يعاملون انبياءهم عليهم السلام بمثل هذه المعاملات الفاسدة هان عليه عليه الصلاة والسلام تحمل سفاهة قومه ، شم إنه تعالى لما بين انزال العذاب على الامم السالفة المسكذبة قال له صلى الله تعالى عليه وسلم ان الساعة لآتية وان الله تعالى ينتقم لك فيها من اعدائك وبجازيك واياهم على حسناتك وسيآتهم فانه سبحانه ما خلقالسموات والارض وما بينهما الا بالعدل والانصاف فكيف يليقُ بحكمته اهمال امرك، وألى جواز تفسير (الحق) بالعدل ذهب شيخ الاسلام واشارالى ان الباء للسببيةوان المعنى ماخلقنا ذلك الابسبب العدل والانصاف يومالجزاء على الاعمال، وذكر انه ينبيء عن ذلك الجملة الثانية بولعل جعل كل جملة اشارة الى شيء حسماأشرنا اليه اولى. واستدل بالاولى بعضالاشاعرة علىأنأفعالالعباد مطلقاً مخلوقة له تعالى لدخولها فيها بينهما ، وزعم بعض المعتزلة الرد بها على القائلين بذلك لأن المعاصى من الأفعال باطلة فاذا كانت مخلوقة له سبحانه لـكانت مخلوقة بالحق والباطل لا يكون مخلوقا بالحق، وهو كلام خال عن التحقيق ﴿ فَأَصْفَحَ ﴾ أى أعرض عن الـكفرة المكذبين ﴿ الصَّفْحُ الجُمْلَ ٨٥﴾ وهو ماخلا عنعتاب على ما روىغير واحد عن على كرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضى الله تعالى عنهما وفسر الراغب (الصفح) نفسه بترك التثريب وذكرانه ابلغمن العفو وفى امره صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك اشارة الى أنه عليه الصلاة والسلام قادر على الانتقام منهم فحكانه قيل:أعرض عنهم وتحمل أذيتهم ولاتعجل بالانتقام منهم وعاملهم معاملة الصفوح الحليم، وحاصل ذلكأمرهصلي انته تعالى عليه وسلم بمخالفتهم بخلق رضى وحلم وتأن بأن ينذرهم ويدعوهم إلى آلله تعالى قبل القتال ثمم يقاتلهم،وعلى هذا فالآية غير منسوخة، وعنابن عباس. وقتادة. ومجاهد. والضحاك أنها منسوخة باتية السيف، وكا نهم ذهبوا إلى أن المراد بها مداراتهم وترك قتالهم، وآثر هذا الآخير العلامة الطيبي قال: ليكون خاتمة القصص جامعة للتسلى والامر بالمداراة وتخلصاً إلى مشرعُ آخر وهوةوله تعالى الآتى: (ولقد) إلى آخره ففيه حديث الاعراض عن

زهرة الحياة الدنيا وهو من أعظم أنواع الضر لـكن ذكر في الـكشفِ ان الذي يقتضيه النظم انقوله تعالى: (وما خلقنا السموات) إلىآخره جمع بينحاشيتي مفصل الآيات البرهانية والامتنانية ملخص منهــا مع زيادة مبالغة من الحصر ليلقيه المحتج به إلى المعاندين ويتسلى به عن استهزاء الجاحدين وتمهيد لتطرية ذكر المقصود من كون الذكر كاملا في شأن الهداية وأفياً بكل ماعلق به من الغرض القائم له بحقالرعاية، ثم قال:ومنه يظهر اناكرية عطف على (وما خلقنا) الخ عطف الخاص على العام إشارة إلى أنه أتم النعم وأحق دليل وأحق ما يتشفى به عن الغليل وان من أوتيه لايضره فقد شيء سواه ومن طلب الهوى فىغيره تركوهواه اه فتدبر ﴿ إِنَّدَبَّكَ ﴾ الذي يبلغك إلىغاية الـكمال ﴿هُوَالْخَلَّاقُ﴾ لك ولهم ولسائر الاشياء علىالاطلاق ﴿العَليمُ٨٦﴾ بأحوالك وأحوالهم وبكل شيء فلا يخفي عليه جل شأنه شئ مما جرى بينك وبينهم فحقيق أن تكل الأمور اليه ليحكم بينكم أو هو الذي خلقكم وعلم تفاصيل أحوالكم وقد علم سبحانه ان الصفح الجميل اليوم أصلح إلى أن يكون السيف أصلح، فهو تعليل الأمر بالصفح علىالتقديرين على ماقيل، وقال بعض المدقةين: انه على الآخير تذييل للا مر المذ كور وعلى الاول لقوله سبحانه : (ان الساعة لآتية) وقرأزيد:نعلى رضي الله تعالى عنهماو الجحدري والاعمش. ومالك بن دينار (هو الخالق) وكذا في مصحف أبي. وعثمان رضي الله تعالى عنهماوهو صالح للقليل والكمثير و(الحلاق) مختص بالكثير و(العليم) أوفق به، وهوعلىماقيل أنسب بما تقدم من قوله سبحانه: (وماخلقنا السموات والأرض ومابينهما إلا بالحق) ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعاً ﴾ أى سبع آيات وهي الفاتحة وروى والضحاك . وابن جبير . وقتادة رضى الله تعالى عنهم . وجاء ذلك مرفوعا أيضاً إلى رســول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من حديث أبى وأبى هريرة رضىالله تعالى عنهما، وقيل: سبع سور وهي الطول وروىذلك أيضأ عنعمر وابنعباس وابن مسعود وابن جبير ومجاهد وهىفى رواية البقرة وآلعمران والنساء والمائدة والانعام والاعراف والانفال وبراءة سورة واحدة، وفي أخرى عد براءة دونالانفال السابعــة، وفي أخرى عد يونس دونهما، وفي أخرىعد الكهف، وقيل: السبع آلحم، وقيل: سبع صحف من الصحف النازلة على الأنبياء عليهم السلام ، على معنى أنه عليه الصلاة والسلام أوتى مايتضمن سبعاً منها وان لم يكن بلفظها وهي الأسباع، وعن زياد بن أبي مريم هي أمورسبع الأمروالنهي والبشارة والانذار وضرب الأمثال وتعداد النعم وأخبار الامم، وأصح الاقوال الاول. وقد أخرجه البخـــاري وأبوداود والترمذي ورفعوه، وقال أبوحيان: إنه لاينبغي العدول عنه بل لابجوزذلك. وأورد على القول بأنها السبع الطول انهذه السورة مكية و تلك السبع مدنية ، وروى هذا عن الربيع ، فقد أخرج البيهقي في الشعب وابن جرير وغيرهما أنه قيل له: إنهم يقولون: هي السبع الطول فقال: لقد أنزلت هذه الآية وما نزل من الطول شيء وأجيب بأن المراد بايتائها إنزالها إلىالسما. الدنيا ولا فرق بين المدنى والمكي فيها. واعترض بأن ظاهر (٢ تيناك) يأباه، وقيل: انه تنزيل للمتوقع منزلة الواقع في الامتنان ومثله كثير ﴿ منَ الْمَتَانِي ﴾ بيان للسبع وهو ـ علىماقال في موضع من الكشاف جمع مثى بمعنىمردد ومكرر وبجوز أن يكون مثنى مفعل من التثنية بمعنى التكرير والاعادة كما في

تعالى: (ثم ارجع البصر كرتين) أى كرة بعد كرة ونحو قولهم لبيكوسعديك وأراد كما فىالكشف أنهجم لمعنى التكرير والاعادة كما ثني لذلك لكن استعمال المثني في هذا المعنى أكثر لأنه أول مراتب التكرار ويحتمل أن يريد ان مثنى بمعنى التكرير والاعادة كما ان صريح المثنى كذلك فى نحو (كرتين) ثم جمع مبالغة وقوله من التثنية إيضاح للمعنى لأنه من الثني بمعنى التثنية والأولُّ أرجح نظراً إلى ظاهر اللفظ والثاني نظراً إلى الأصل وقال في موضع آخر: إنه من التثنية أو الثناء والواحدة مثناة أو مثنية بفتح الميم على مافى أكثر النسخ والاقيس على ماقال المدَّقق بحسب اللفظ إن ذلك مشتق من الثناء أو الثني جمع مثنى مفعل منهما اما بمعنى المصدر جمع لما صير صفة أو بمعنى المـكان في الأصل نقل إلى الوصف مبالغة نحو أرض مأسدة لأن محل الثناء يقع على سبيل الحجاز على الثانى والمثنى عليه وكذلك محل الثنى ولا بعد فى باب العدل أن يكون منقولا عنه لامخترعاً ابتداء،واطلاق ذلك على الفاتحة لأنها تكرر قرامتها فى الصلاة وروى هذا عن الحسن وأبى عبدالله رحمهماالله تعالى وعنالزجاج لانها تثني بما يقرأ بعدها من القرآن وقيلونسب الىالحسن أيضا: لانها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة. وتعقب بأنهاكانت مسماة بهذا الاسم قبلنزولها الثاني إذالسورة كما سممت غير مرةمكية وقيل: لأن كثيرًا من ألفاظها مكرر كالرحمن والرحيم و إياك والصراط وعليهم، وقيل: لاشتمالها على الثناء على الله تعالى والقولان ياترى، وقيل ونسب الى ابن عباس ومجاهد أن اطلاق المثانى على الفاتحة لأن الله سبحانه استثناها وادخرها لهذه الآمة فلم يعطها لغيرهم، وروى هذا الادخار في غيرها أيضا وفي غيرها أن ذلك لأنه تمكرر قراءته وألفاظه أو قصصه ومواعظه أو لما فيه من الثناء عليه تعالى بما هو أهله جل شأنه أو لانه مثنى عليه بالبلاغة والاعجاز أو يثنى بذلك على المتـكلم به، وعن أبى زيد الباخىأن اطلاق المثانى على ذلك لأنه يثنى أهل الشر عن شرهم فتأمل، وجوز أن يراد بالمثانى القرآن كله وأخرج ذلك ابن المنذر وغيره عن أبي مالك وسيأتى إن شاءالله تعالى الـكلام في توجيه اطلاقها عليهمع الاختلاف في الافراد والجمع، وأن يراد بهاكتب الله تعالى ظلها ـ فمن ـ للتبعيض وعلى الأول للبيان ﴿ وَالْقُرْآنَ العَظيمَ ٨٧﴾ بالنصب عطف على سبعا فانأريد بها الآيات أو السور أو الأمور السبع التي رويت عنّ زياد فهو من عُطفُ الـكل على الجزء بأن يراد بالقرآن بحموع ما بين الدفتين أو من عطف العام على الخاص بأن يرادبه المعنى المشترك بين الكل و البعض وفيه دلالة على امتياز الخاص حتى كأنه غيره كما في عكسه وإناريدبها الاسباع فهومن عطف أحدالو صفين على الآخر كافى قوله: • الى الملك القرم وابن الهمام، البيت بناء على أن القرآن فىنفسه الاسباع أى ولقد آتيناك مايقالله السبع المثانى والقرآن العظيم، وأختـار بعضهم تفسـير (القرآن العظيم) كالسبع المثانى بالفاتحة لما أخرجه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال: « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وســــلم « الحمد لله رب العالمين هي السبع المثانى و القرآن العظيم الذي أو تيته » وفي الـكشف كونهما الفاتحة أوفق لمفتضى المقام لما مر فى تخصيص ( المسكتاب وقرآن مبين ) بالسورة وأشد طباقا للواقع فلم يكن أذ ذاك قد أوتى صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن كله اه، وأمر العطف معلوم مما قبله . وقرأت فرقة (والقرآن) بالجر عطفا على (المثاني) ، وأبعد من ذهب الى أن الواو مقحمة والتقدير سبعا من المثاني القرآن العظيم ﴿ لَا يُمْدُّنُّ عَيْنَكُ ﴾ لاتطمح بنظرك طموح راغب ولاتدم نظرك ﴿ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ ﴾ من ذخارف الدنيا وزينتها ﴿ أَزْوَاجَامُنْهُمْ ﴾ أصنافا من الكفرة اليهود والنصارى والمشركين، وقيل: رجالا مع نسائهم ، والنهى قيل له والنهى قيل له والنهى قيل له والمعتمى المنافلة المقاربة ، وقيل: هو لامتهوان كان الخطاب له عليه الصلاه والسلام ، وأيد بما أحرجه ابن جرير . وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال في الاية بنهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه نعم كان صلى الله تعالى عليه وسلم بعد نزول الاية شديد الاحتياط فيها تضمنته ، فقد أخرج أبو عبيد ، وابن المنذر عن يحى بن أبى كثير أنه عليه الصلاة والسلام مر بابل لحى يقالهم بنوالملوح أوبنو المصطلق قد عنست في أبوالها و أبعارها مع السمن فتقنع بثوبه ومر ولم ينظر اليها لقوله تعالى: (الاتمدن عينيك) الآية ، و يعد نحو هذا الفعل من باب سد الذرائع . ومنهم من أيد الأول بهذا وبدلالة ظاهر السياق عليه ، وحاصلها مع ما قبل قد أو تيت النعمة العظمى التي كل نعمة وان عظمت فهى بالنسبة اليها حقيرة فعايك أن تستغنى بذلك ما قبل قد أو تيت النعمة العظمى التي كل نعمة وان عظمت فهى بالنسبة اليها حقيرة فعايك أن تستغنى بذلك بناء على أن «يتغنى من الغنيا المقصور كيستغنى وليس مقصوراً على الممدود، ويشهد لذلك ما في الحديث الصحيح في الخيل «وأما التي هي له ستر فرجل ربطها تغنيا وتعففا » وعن ابى بكر رضى الله تعالى عنه من أو قي القرآن في الحيل «وأما التي هي له ستر فرجل ربطها تغنيا وتعففا » وعن ابى بكر رضى الله تعالى عنه من أو قي القرآن عينة ماهو بمعناه ، وقال العراق : ان الخبر مروى لكن لم أقف على روايته عن ابى بكر رضى الله تعالى عنه في شيء من كتب الحديث »

وحكى بعضهم فى سبب نزول الآية أنه وافت من بصرى واذرعات سبع قوافل لفريظة والنصير فى يوم واحد فيها أنواع من البر والطيب والجواهر فقال المسلمون: لو كانت لنا لتقوينا بها ولا نفقناها فى سبيل الله تعالى فنزلت ، فكا نه سبحانه يقول: قد أعطيتكم سبعا هى خير من سبع قوافل ، وروى هذا عن الحسن بن الفضل و تعقب بأنه ضعيف أو لا يصح لأن السورة مكية وقريظة والنصير كانوا بالمدينة فكيف يصح أن يقال ذلك وهو وتعقب بنه مروى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم وافى بأذرعات سبع قوافل ليهود بنى قريظة والنصير فيها الخوه وهو غير معروف ، وقد قالوا: إنه لم يعهد سفره صلى الله تعالى عليه وسلم للشام ، واستؤنس بخبر النزول على أن النهى معنى به سيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام كالنهى فى قوله تعالى : فر وكاتّحرن عَلَيْهم عين حيث أنهم لم يؤمنوا ، وكان مرجع الجلة الاولى إلى النهى عن الالتفات إلى الكفرة على كفرهم ولذلك قبل له : (ولا تحزن عليهم ، وليس المعنى لا تحزن عليهم حيث أنهم المتمتعون أموالهم ومرجع هذه الجلة إلى النهى عن الالتفات اليهم ، وليس المعنى لا تحزن عليهم حيث أنهم المتمتعون بذلك فان التمتع به لا يكون مدارا للحزن عليهم ، وكون المعنى لا تحزن على تمتعهم بذلك فالكلام على حذف من التواضع لهم والرفق بهم ، وأصل ذلك أن الطائر إذا أراد أن يضم فرخه اليه بسط جناحيه له ، والجناحان من ابن آدم جانباه فر وقل إنى أنا النَّذير المُعيني هم الهيئ المناف نزول عذاب الله بسط جناحيه ه والجناحان من ابن آدم جانباه فر وقل إنى أنا النَّذير المُعين هم الله وقده المناف نول عذاب الله تعلى ونقمه المخوفة من ابن آدم جانباه فر وقل إنى أنا المنتون هم كول المناف بقوله تعالى : (ولقد آتيناك ) الخ على أن

يكون في موضع نصب نعتا لمصدرمن (آتينا )محذوف أي اآتيناك سبعا من المثاني ايتاء كما أنزلنا وهو في معنى أنز لنا عليك ذلك انز الا كانزالنا على أهل الـكتاب ﴿ الَّذينَ جَعَلُوا الْقُرْءِانَ عضينَ ١ ٩ ﴾ أي قسموه إلى حق و باطل حيث قالوا عنادا وعداوة : بعضه حق موافق للتوراة والانجيل وبعضه باطل مخالف لهما ، وتفسير ( المقتسمين ) المذكورين بأهل الـكتاب بما روى عن الحسن · وغيره ، وفي الدر المنثور أخرج البخارى . وسعيد بن منصور . والحاكم . وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال في الآية: هم أهل الكتاب جزءوه أجزاء فآمنو اببعضه وكفروا ببعضه، وجا فلكمر فوعا أيضا ، فقد أخرج الطبر اني في الاوسط عن الحبر قال : «سألرجل رسول الله عَلَيْكَيَّةِ قال : أرأيت قول الله تعالى: (كما أنزلنا على المقتسمين)قال عليه الصلاة والسلام : اليهود والنصارى قال: (الذين جعلوا القراس،عضين) ماعضين؟ قال عَلَيْنَا فَيُوْ : الْمَمْوا ببعض وكفروا ببعض » أو اقتسموه لانفسهم استهزاء به ؛ فقدروي عن عكرمة أن بعضهم كان يقول : سورة البقرة لي وبعضهم سورة آل عمران لي وهكذا ، وجوز أن يراد بالمقتسمين أهل الـكتاب ويراد من القراآن معناه اللغوي أي المقروء من كتبهم أىالذيناقتسموا ماقرؤا من كتبهموحرفوه وأقروا ببعض وكذبوا ببعض ، وحمل توسط قوله تعالى: (لاتمدن عينيك) الخ بين المتعلق والمتعلق على امداد ماهو المراد بالكلام من التسلية . وتعقب القول بهذا التعلق بأنه جلهذا المقام عن التشبيه فلقد أوتى صلى الله تعالى عليه وسلم مالم يؤت أحد قبله ولإبعده مثله، وفى حمل القراس على معناه اللغوى مافيه ، وقيل ؛ هو متعلق بقوله تعالى : ( وقل إنى أنا النذير المبين )لانه في قوة الامر بالانذار كأنه قيل: أنذرقريشا مثلماأنزلنا من العذاب على المقتسمين يعني اليهودوهوماجري على قريظة . والنضير بأن جمل المتوقع كالواقع وقد وقع كذلك . وتعقب بأن المشبه به العذاب المنذر ينبغي أن يكون معلوما حال النزول وهذا ليس كذلك فيلغو التشبيه ، وتنزيل المتوقع منزلة الواقع له موقع جليل من الاعجاز لـكن إذا صادف مقاما يقتضيه كما في قوله تعالى : ( انا فتحنا لك فتحا مبينا ) ونظائره ، على أن تخصيص الاقتسام باليهود بمجرد اختصاصالعذاب المذكور بهم مع شركتهم للنصارى فى الاقتسام المتفرع على الموافقة والمخالفة ، وفي الاقتسام بمعنى التحريف الشامل للكتابين بل تخصيص العذاب المذكور بهم مع كونه من نتائج الاقتسام تخصيصمن غير مخصص، وجوز أن يراد بالمقتسمين جماعة من قريش وهي اثناعشر ، وقال ابن السائب: ستة عشر رجلا حنظلة بن أبي سفيان . وعتبة . وشيبة ابنا ربيعة . والوليد بن المغيرة وأبوجهل. والعاص بن هشام. وأبو قيس بن الوليد. وقيس بن الفاكه. وزهير بن أمية. وهلال عبدا لاسود. والسائب بنصيفي . والنضربن الحرث . وأبو البختريبن هشام . وزمعة بن الحجاج · وأمية بن خلف .وأوس ابن المغيرة أرسلهمالوليدبن المغيرة أيام الموسم ليقفوا علىمداخل طرق مكة لينفروا الناس عن الايمان برسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم فانقسموا على هاتيك المداخليةول بعضهم : لاتغتروا بالخارج فانه ساحر ،ويقول الآخر : كذاب، والآخر : شاعر إلى غير ذلكمنهذيانهم فأهلكهم الله تعالى يوم بدر وقبله بآفات، ويجعل ( الذين ) منصوباً بالنذير ـعلى أنهمفعوله الاول و(١٤) مفعوله الثانى أي أنذر المعضين الذين يجزؤن القراآن إلى سحر وشعر واساطير مثل ماانزلنا علىالمقتسمين الذين اقتسموامداخل كه وهذوا مثل هذيانهم ه (م- ۱۱ - ج - ۱۶ - تفسير روح المعاني)

وتعقب بأذفيهمع مافيه من المشاركة لماسبق فى عدم كون العذاب الذى شبه به العذاب المنذر و اقعاو معلوماللمنذرين أنه لاداعي إلى تخصيص وصفُ التعضية بهم واخراج المقتسمين من بيلهم مع كونهم اسوة لهم في ذلك فان وصفهم لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بما وصفّوا به من السحر والشعر والكذب متفرع على وصفهم للقرآن بذلك وهل هو الا نفس التعضية و لا إلى اخراجهم منحكم الانذار ، على أن مانزل بهم من العذاب لم يكن من الشدة بحيث يشبه به عذاب غيرُهم ولامخصوصابهم بل هو عام لـكلا الفريقين وغيرهم ، معأن بعض من عد من المنذرين على قول كالوليد بن المغيرة. والاسود . وغيرهما قد هلكوا قبل مهلك أكثر المقتسمين بوم بدر ، ولا إلى تقديم المفعول الثانى على الاولها ترى ، وقيل : إنه صفة لمفعول ( النذير ) أقيم مقامه بعد حذفه والمقتسمون هم القاعدون في مداخلالطرق تماحرر ،أي النذير عذابا مثلالعذاب الذي أنزلناه على المقتسمين وتعقب أيضا بأن فيه مع مامر أنه يقتضى أن يكون (كما أنزلنا) من مقول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وهو لا يصلح لذلك ، واعتذر له بأنه كما يقول بعضخو اص الملك أمرنا بكذا والآمر الملك كما تقدم غير بعيد أوحكاية لقول الله تعالى ، وفيه من التعسف ما لايخفي ، وأيضا فيه اعمال الوصف الموصوف في المفعول وهو بما لايجوز. وأجيب بأنالكوفية تجوزه والقائل بنىالكلام علىذلك أو أنالمراد بالمفعولالمفعولالغير الصريح وتقديره بعذاب وهو لايمنعالوصف من العمل فيه ، وقيل : المراد بالمقتسمين على تقدير الوصفية الرهط الذين تقاسموا على أن يبيتوا صاَّلحاعليه السلام فأهلكهم الله تعالى ، والافتسام بمعنى التقاسم ، ولااشكال في التشبيه لان عذاجهم أمر محقق نطق به القرا آن العظيم فيصح أن يقع مشبها به للعذاب المنذر ، وألمو صول اما مفعول أول - للنذير ــ أو لما دل هو عليه من (أنذر) . وتعقب أيضاً بأن فيه بعد اغماض العين عما فى المفعولية من الخلاف او الخفاء أنه لايكون للتعرض لعنوان التعضية في حيز الصلة ولالعنوان الاقتسام بالمعنى المزبور في حيز المفعولالثاني فائدة لما أن ذلك إنما يكون للاشعار بعلية الصلةوالصفة للحكم الثابت للموصول والموصوف فلا يكون هناك وجه شبه يدور عليه تشبيه عذابهم بعذابهمخاصة لعدم اشترًا كهم فى السبب، فان المعضين بممرّل من التقاسم على التبييت الذى هو السبب لهلاك أولئك مع أن أو لئك بمعز لمن التعضية التي هي السبب لهلاك هؤلاء ولا علاقة بين السببين مفهوما ولا وجودا تصحح وقوع أحدهما فى جانب والآخر فى جانب ، واتفاقالفريقين على مطلق الاتفاق على الشرور المفهوم من الاتفاق على الشرالمخصوصالذى هوالتبييت المدلول عليه بالتقاسم غير مفيد إذ لادلالة لعنوان التعضية على ذلك وإنمايدلعليه اقتسام المداخل، وجعل الموصولمبتدأ علىأن خبره الجملة القسمية لايليق بجزالة التنزيل و جلالة شأنه الجليلاه ، وهذا الجمل مروى عرب ابن زيد ، وفي رواية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أخرجها البيهقى. وأبو نعيم فى الدلائل مايقتضيه , ومن هنا قيل بمنع عدم اللياقة ، وبمض من يسلمها يقول : يجوزان يكون الموصول صفة (المقتسمين) مرادا بهم أولئك الرهط، ومعنى جعلهم القرآن عضين حكمهم بأنه مفترى و تـكذيبهم به والمرأد منه معناه اللغوى فيثولالى وصفهم بتكذيبهم بكــتابهم واعراضهم عن الايمانبه والعمل بما فيه ۽ ويوافق ما مر من قوله تعالى فيهم وفى قومهم : ( وآ تيناهم آياننا فكانواعنها معرضين ) بنا. على أن المراد بالآيات آيات الكتاب المنزل على نبيهم عليه السلام حسبًا قيل به فيما سبق، وان أبيت ذلك بناء على ماسمعت هنا لك التزمناكون الموصول مفعولاً وقلنا :فائدة التمرض للمنوانين المذكورين على الوجه المذكور الاشارة الى تفظيع أمر التكذيب وكونه في سببيته للمذاب

كالاقتسام على قتل النبي ، ويلتزم مايشمر به هذا من أفظعية الاقتسام المزبور لأنه لايكون الاعن تـكـذيب ومزيد عداوة للنبي ، وفيه بحث، وقيل: المصحح لوقوع أحد العنوانين فيجانبوالآخر فيجانبأن التكذيب ينجر بزعم المكذبين الى ابطال أمر النبي عليه الصلاة والسلام واطفاء نوره وهو العلة الغائية لذاك والاقتسام المذكور كذلك وهو كما ترى ، وقال أبو البقا. وليته لم يقل : إن ( كما أنزلنا ) متعلق بقوله تعالى : (متعنا به أزواجاً منهم ) وهو في موضع نصب نعتاً لمصدر محذوف أي متعناهم تمتيعاً كما أنزلنا ، والمعني نعمنا بعضهم كما عذبنا بعضهم . وذكر ابن عطية . وغيره أنه يحتمل أن يكون المعنى قل انى أما النذير المبين كما قد أنزلنا في الـكتب أنك ستأتى نذيراً على المقتسمين أي أهل الـكتاب، ومرادهم على ماقيل أز (ما) فـ (يَا)،وصولة، والمراد من المشابهة المستفادة من الكاف الموافقة وهي مع ما فيحيزها في محل النصب على الحالية من مفعول (قل) أي قل هذا القول حال كونه كما أنزلنا على أهل الـكتابين أي موافقاً لذلك ، والأنسب على هذا حمل الاقتسام على التحريف ليكون وصفهم بذلك تعريضا بما فعلوا منتحريفهم وكتمانهم لنعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . وأنت تعلم أن فيه بعداً لـكنه أولى بالنسبة الى بعض ا تقدم، وقريب منه القيل : المعنى ولقد آتيناك سبعًا من المثاني أيتاء موافقًا للايتاء الذي أنزلناه على أهل الـكتابين وأخبر ناهم به في كـتبهم، وفيهما فيه ه وأما جعلها زائدة والمعنىأنا النذيرالمبينماأنزلنا فحاله غني عن التنبيه عليه ، وقال الدلامة أبو السعودبعد نقل أفوال عقبها بما عقبها: والاقرب من الاقوال المذكورة ان ( كما أنزلنا ) متعاق بقوله تعالى: ( ولقد آتيناك ) الخ، وأن المراد بالمقتسمين أهل السكتابين، وأن الموصول مع صلته صفة مبينة لكيفية اقتسامهم ومحل المكافُّ النصب على المصدرية ، وحديث جلالة المقام عن التشبيه من لوائح النظر الجليل ه والمعنى لقد آتيناك سبعا من المثاني و القرآن العظيم ايتاه عائلا لا نزال الكتابين على أهاهماً ، وعدم التعرض لذكر ما أنزل عليهم من المكتابين لأن الغرض بيان المماثلة بين الايتائين لابين متعاقبهما، والعدول عن تطبيق مافي جانب المشبه به على مافي جانب المشبه بأن يقال: ٤ آتينا المقتسمين حسبها وتع في قوله تعالى :( الذين آتيناهم الـكتاب) الخ للتنبيه على مابين الايتائين من التنائي فان الاول على وجه التـكر. والامتنان فشتان بينه وبين الثاني، ولا يقدح ذلك في وقوعه مشبها به فان ذلك إيما هو لمسلميته عندهم، وتقدم وجوده على المشبه زمانا لا لمزية تعود الى ذاته ، ونظير ذلك ماقيل في الصلوات الابراهيمية فليس في النشبيه اشعار بأنضلية المشبه به من المشبه فضلا عن ايهام ما تعلق به الاول بما تعلق به الثاني ، وإنما ذكروا بعنوان الاقتسام إنكاراً لاتصافهم به مع تحقق ما ينفيه من الانزال المذ كورو إيذانا بأنهم كان من حقهم أن يؤمنوا بكله حسب إيمانهم بما أنزل عليهم بحكم الاشتراك في العلة والاتحاد في الحقيقة التي هي مطاق الوحي ، وتوسيط قوله تعالى: (لا يمدن عينيك )النح لـكمال اتصاله بما هو المقصود من بيان حال ما أو تى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ه ولقد بينأو لاعلوشانه ورفعة مكانه وكالتي بحيث يستوجباغتباطه عليهالصلاة والسلام بمكانه واستغناءه به عما سواه ، ثم نهى عن الالتفات الى زهرة الدنيا وعبر سبحانه عن إيتائها لأهلمابالتمتع المنبي. عرب وشك زوالها عنهم ، ثم عن الحزن لعدم إيمــانالمنهمكين فيها ، وأمر بمراعاة المؤمنين والاكتفاء بهم عن غيرهم وباظهار قوامه بمواجب الرسالة ومراسم النذارة حسبها فصل فى تضاعيف ماأو تى من القرآن العظم . ثمرجع إلى كيفية إتيانه على وجه أدمج فيه مايزيح شبه المنكرين ويستنزلهم منالعناد من بيان مشاركته لما لاريب لهم في كونه وحيا صادقا، فتأمل والله تعالى عنده علم السكتاب اه وهوكلام ظاهر عليه مخايل التحقيق ه

وفي البحر بعد نقل أكثر هذه الأقوال وهذه أقوال وتوجيها ت مكافة و الذي يظهر لى أنه تعالى لماأمره حلى الله تعالى عليه وسلم بأن لايحزن على من لم يؤمن وأمره عليه الصلاة والسلام بخفض جناحه المؤمنين وغيرهم أنه هو النذير المبين لئلا يظن المؤمنون أنهم لماأمر صلى الله تعالى عليه وسلم بخفض جناحه لهم خرجوا من عهدة النذارة فأمر صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يقو ل لهم . (إنى أنا النذير المبين) لكم ولغيركم كم قال سبحانه : (إنما أنت منذر من يخشاها) وتكون الكاف نعتا لمصدر محذوف ، والتقدير وقل قو لامثل ماأنولنا على المقتسمين إنك نذير لهم، فالقول للمؤمنين في النذارة كالقول للكفار المقتسمين لئلا يظن انذارك للكفار بخالفا لانذار المؤمنين بل أنت في وصف النذارة لهم بمنزلة واحدة تنذر المؤمن كانذر الكافر كاقال تعالى: (اناناالانذير وبشير (۱) لقوم يؤمنون) اله بحروفه، وهو كا ترى كيك لفظاً ومعنى والله تعالى أعلم بمراده وعنده علم الكتاب، وعضين جمع عضة وأصلها عضرة بكسر العين وفتح وقيل : العضه في لغة قريش السحر فيقولون للساحر : عاضه وللساحرة عاضهة ، وفي حديث رواه ابن عدى في المستحمة في لغة قريش السحر فيقولون للساحر : عاضه وللساحرة عاضهة ، وفي حديث رواه ابن عدى في المستعملة لسحر غيرها ، وهو على هذا مأخوذ من عضهة فاللام المحذوفة هاء كما في شفة وشاة على القول عدى في المنفرة وشاه قبل المنه وشاه وشاه وشاه وشياه وتصغيرهما على شفيهة وشويهة وشويهة .

وعن الكسافي أنه من عضه عضها وعضية رماه بالبهتان ، قيل : وأخذالعضه بمعني السحر من هذا لأن . البهتان لاأصل له والسحر تخييل أمر لاحقيقة له ، وذهب الفراء إلى أنه من العضاه وهي شجرة تؤذي كالشوك و اختار بعضهم الأول ، وجمع السلامة لجبر ماحذف منه كعزين وسنين و إلافحقه أن لا يجمع جمع السلامة المذكر لكونه غير عاقل ولتغير مفرده ؛ ومثل هذا كثير مطرد ، ومن العرب من يلزمه الياء ويجعل الاعراب على النون فيقول: عضينك كسنينك وهذه اللغة كثيرة في تميم . وأسد ، وفي التعبير عن تجزئة القرآن بالتعضية التي هي تفريق الاعضاء من ذي الروح المستلزم لإزالة حياته و إبطال اسمه دون مطلق التجزئة والتفريق اللذين ربما يوجدان في الايضره التبعيض للتنصيص على قبح ما فعلوه بالقرآن العظيم ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنسأَلْنَهُم أَجْمَعِينَ ؟ ٩ ﴾ ربما يوجدان في الايضرة أصناف الكفرة مطلقا المقتسمين وغيرهم سؤال تقريع و توييخ ﴿ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ؟ ٩ ﴾ أي للدنيا مر قول وفعل وترك فيدخل فيه ماذكر من الاقتسام والتعضية دخولا أوليا أو لنجازينهم على في الدنيا مر قول وفعل وترك فيدخل فيه ماذكر من الاقتسام والتعضية دخولا أوليا أو لنجازينهم على ذلك ، وعلى التقديرين لامنافاة بين هذه الآية وقوله تعالى: (فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس ولاجان) لأن المراد خيا حسما أشرنا اليه إثبات سؤال التقريع والتوبيخ أو المجازاة بناء على أن السؤال مجازعنها وهناك نني سؤال الاستفهام لأنه تعالى عالم بجميع أعمالهم ؛ وروى هذاعن ابن عباس ، وضعف هذا الامام أنه لامعني لتخصيص الاستفهام لأنه تعالى عالم بجميع أعمالهم ؛ وروى هذاعن ابن عباس ، وضعف هذا الامام أنه لامعني لتخصيص

نغي سؤال الاستفهام بيوم القيامة لأن ذلك السؤال محال عليه تعالى في كلوقت . وأجيب بأنه بناءا على زعمهم

<sup>(</sup>١) وقع في الاصل بشير ونذير الخ والتلاوة فما ذكرنا اه

كـقوله تعالى:(وبرزوا لله جميعاً) فانه يظهر لهم فىذلكاليوماً نه سبحانه لايخفى عليه شى.فلا يحتاج إلىالاستفهام: وقيل : المراد لاسؤال يومئذ منه تعالى ولامن غيره بخلاف الدنيا فانهر بمــا سأل غيره فيها . ورد بأن قوله : لانه سبحانه عالم بجميع أعمالهم يأباه &

وأختار غير واحد في الجمع أن النفي بالنسبة الى بعض المواقف والاثبات بالنسبة الى بعض آخر ، وسيأتى تمام الدكلام في ذلك ، واستظهر بعضهم عود الضمير في (لنسألنهم) الى (المقتسمين الذين جعلوا القراآن عضين) للقرب ، وجوز أن يعود على الجميع من مؤمن وكافر لتقدم ما يشعر بذلك من قوله سبحانه: (وقل انى أنا النذير المبين) و(ما) للعموم كما هو الظاهر، وأخرج ابن جرير: وغيره وعن أبي العالية أنه قال في الاتية : يسئل العباد كلهم يوم القيامة عن خلتين عما كانوا يعبدون وعما أجابوا به المرساين ه

وأخرج الترمذى. وجماعة عن أنس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أذه قال: « يسئلون عن قول لا إله الا الله » وأخرجه البخارى فى تاريخه. والترمذى من وجه آخر عن أنس موقوفا ، وروى أيضا عن ابن عمر. ومجاهد ، والمعنى على ما فى البحر يسئلون عن الوفاء بلا إله إلا الله والتصديق لمقالها بالاعمال ، والفاء قيل لترتيب الوعيد على أعمالهم التى ذكر بعضها ، وقيل : لتعليل النهى والأمر فيما سبق ، وزعم أنها الفاء الداخلة على خبر الموصول كما فى قولك : الذى يأتيني فله درهم مبنى على أن (الذين ) متبدأ وقد علمت حال ذلك ، وفى التعرض لوصف الربوبية مضافا إلى ضميره عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى من اظهار اللطف به صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ فَاصْدَعْ بَمَا تُؤْمَرُ ﴾ قال السكلى : أى أظهره واجهر به يقال : صدع بالحجة اذا تسكلم بها جهارا ، ومن ذلك قيل للفجر صديع (١) لظهوره ه

وجوز أن يكرن أمراً من صدع الزجاجة وهو تفريق اجزائها أى افرق بين الحق والباطل ، وأصله على ما قيل الابانة والتمييز ، والباء على الأول صلة وعلى الثانى سببية ، و(ما) جوزأن تكون موصولة والعائد محذوف أى بالذى تؤمر به فحذف الجار فتعدى الفعل إلى الضمير فصار تؤمره ثم حذف ، ولعل القائل بذلك لم يعتبر حذفه مجروراً لفقد شرط حذفه بناء على أنه يشترط فى حذف العائد المجرود أن يكون مجرورا بمثل ما جر به الموصول لفظاومه فى ومتعلقا ، وقيل : التقدير فاصدع بما تؤمر بالصدع به فحذفت الباء الثانية ثم الثالثة ثم لام التعريف ثم المضاف ثم الهاء ، وهو تكلف لاداعى له ويكاديورث الصداع ، والمراد بما يؤمر به الشرائع مطلقا ، وقول التعريف ثم إن المعنى اجهر بالقرآن فى الصلاة يقتضى بظاهره التخصيص و لا داعى له أيضا يا لا يخنى ، وأظهر منه فى ذلك ما روى عن ابن زيد أن المراد (بما تؤمر) القرآن الذى أوحى اليه الله تعلى عليه وسلم أن يبلغهم إياه ، وأن تكون مصدرية أى فاصدع بمأموريتك وهو الذى عناه الزمخ شرى بقوله : أى بأمرك مصدر من المبنى للمفعول ، و تعقبه أبوحيان بأنه مبنى على مذهب من يجوز أن براد بالمصدر أن والفعل المبنى للمفعول والصحيح أن ذلك لا يجوز ، ورد بأن الاختلاف فى المصدر الصريح ملى يجوز انحلاله إلى حرف مصدرى وفعل مجهول أم لا اماأن الفعل المجهول هل يوصل به حرف مصدرى فليس محل النزاع ، فانكان اعتراضه على الزعم وفعل بحمول أم لا اماأن الفعل المجهول هل يوصل به حرف مصدرى فليس على النزاع ، فانكان اعتراضه على الزعم وفعل بالأمر وأنه كان ينبغي أن يقول بالمأمورية فشى هلي سحل النزاع ، فانكان اعتراضه على الزعم وفعل محمول مقدر من الامر وأنه كان ينبغي أن يقول بالمأمورية فشى هلي ساله النزاع ، فانكان اعتراضه على الزعم وفعل بحمول أم لا الما أن العمل النزاع ، فانكان اعتراضه على الزعم وفعل بحمول أم لا المائن المعرف أن فلك ونفل بالمأمورية فشى هلي المنافقة والمنافقة والمنافقة

<sup>(</sup>١) كَمَا فَى قُولُه \* كَانْ بِياضِ غُرْتُهُ صَدِيعٍ ، أَهُ مَنْهُ

آخر سهل ، ثم لا يخني مافي الآية من الجزالة ، وقال أبو عبيدة: عن رؤبة مافي القراآن منها ، ويحكي أن بعض العرب سمع قارئًا يقرأهافسجدفقيل له في ذلك فقال: سجدت لبلاغة هذا الكلام ، ولم يزل صلى الله تعالى عليه وسلم مستخفيا كما روى عن عبد الله بن مسعود قبل نزول ذلك فلما نزلت خرج هو وأصحابه عليه الصلاةوالسلام ﴿ وَأَعْرَضْ عَنِ الْمُشْرِكَينَ ﴾ ﴾ أى لا تلتفت إلى ما يقولون ولا تبال بهم فليست الآية منسوخة ، وقيل: هي من آيات المهادنة التي نسختها آية السيف ، وأخرج ذلك ابن أبي حاتم . وأبو داود في ماسخه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْرُ تَينَ ﴿ ﴾ بك أو بك وبالقرآن يَا روى عن ابن عباس بقمعهم وتدهيرهم أخرج الطبرانى في الأوسط والبيهةي وأبو نعيم كلاهما في الدلائل. وابن مردويه بسند حسن قال : المستهزؤن الوليد بن المغيرة. والأسود بن عبد يغوث. والأسود بن المطلب. والحرث ابن عيطل السهمي . والعاص بن وائل فأتاه جبريل عليه السلام فشــــكاهم اليه فأر اهالوليد فأوهأ جبريل ابنَ المطلبُ فأوماً إلى عينيه فقال : ماصنعت شيئًا قال : كَفْيتَكُم ، ثم أراه الأسود بن عبد يغوث فأومأ إلى رأسه فقال: ماصنعت شيئًا قال: كفيتكم ؛ ثم أراه الحرث فأومأ إلى بطنه فقال: ماصنعت شيئاقال: كفيتكه ، ثم أراه العاص بن واثل فأومأ إلى أخمصه فقال: ماصنعت شيئا قال: كفيتكه. فأما الوليد فمر برجل مرب خزاعة وهو يريش نبلا فأصاب أكحله فقطعها ، وأما الأسود بن المطلب فنزل تحت سمرة فجعل يقول. يابني ألا تدفعون عنى قد هلـكت أطعن بالشوك في عيني فجعلوا يقولون : مانري شيئا فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه ، وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فهات منها ، وأماالحرث فأخذه الماء الاصفر في بطنه حتى خرج رجيعه من فيه فإت منه ، وأمَّا العاص فركبُّ إلى الطائف فربض على شـبرقة فدخل في أخمص قدمه شوكَّة فقتلته ، وقال الكرماني في شرح البخاري : إن المستهزئين هم السبعة الذين ألقوا الأذي ورسولالله صلى لله تعالى عليه وسلم يصلى كاجاء في حديث البخاري وهم : عمر وبن هشام. وعتبة بن ربيعة.وشيبة بن ربيعة والوليد بنعتبة وأمية بنخلف وعقبة بنمعيط ، وعمارةبنالوليد ، وفىالأعلامالسهيلي أنهم قذفوا بقليب بدر وعدهم بخلاف ما ذكر . وفي الدر المنثور وغيره روايات كثيرة مختلفة في عدتهم(١) وأسمائهم وكيفية هلاكهم، وعد الشعبي منهم هباد بنالاسود . وتعقبه في البحر بأن هبارا أسلم يوم الفتح ورحل إلى المدينة فعده وهم ، وهذا متعين إذا كانت كفايته عليه السلام إياهم بالاهلاك كما هو الظاهر ، وقدذكرالامام نحو ماذكرنا من اختلاف الروايات ثم قال: ولا حاجة إلى شيء من ذلك ، والقدر المعلوم انهم كانوا طائفة لهم قوة وشوكة لأن أمثالهم هم الذين يقدرون على مثل هذه السفاهة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في علو قدره وعظم منصب ، ودل القرآن على ان الله سبحانه أفناهم وأبادهم وأزال كيدهم ، ﴿ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ الله إِلْمَا آخَرَ ﴾ أى اتخذوا إلهاً يعبدونه معه تعالى ، وصيغة الاستقبال لاستحضار الحال المـاضّية ، وفي وصفهم بذلك تسـلية لرسول الله صلى الله تعالى عليه وســـــــــم وتهوين للخطب عليه عليه الصلاة والسلام بالأشارة الى أنهم لم يقتصروا على الاستهزاء به صلى الله تعالى عليه وسلم بل اجترؤا على

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوائما نية اه منه

العظيمة التي هي الاشراك به سبحانه ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٩٦ ﴾ ما يأتون و يذرون.وفيه من الوعيد ما لايخني. وفى البحر أنه وعيد لهم بالمجازاة على استهزائهم وشركهم فى الآخرة يما جوزوا فى الدنيــــا ﴿ وَلَقَدْنَعُكُمُ أَنَّكُ يَضِيقُ صَّدْرُكَ بَمَا يَقُولُونَ ٩٧ ﴾ من كلمات الشرك و الاستهزاء، وتحلية الجملة بالتأكيد لافادة تحقق ما تتضمُّنه من النَّسلية . وصيغة المضارع لافادة استمرار العلم حسب استمرار متعلقه باستمرار ما يوجبه من أقوال الكفرة ﴿ فَسَبِّحْ بَحُمْد رَبُّكَ ﴾ فافزع الى ربك فيما نابك من ضيق الصدر بالتسبيح ملتبسا بحمدهاى قل: سبحان الله والحمد لله أو فنزهه عما يقولون حامداً له سبحانه على ان هداك للحق، فالتسبيح والحمـد بمعناها اللغوى كما انهما على الأول بمعناهما العرفى أعنى قول تينك الجماتين، وفي التعرض لعنوانالربوبيةمع الاضافة إلى ضميره صلى الله تعالى عليه و سلم ما لا يخفى من اللطف به عليه الصلاة والسلام والاشعار بعلة الحـكم أعنى الامر المذكور ﴿ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِينَ ٩٨ ﴾ أي المصلين ففيه التعبير عن الـكل بالجزء. وهذا الجزء على ما ذهب اليه البعضُ أفضل الأجزاء لما صم من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم· «أقرب، ايكون العبد من ربه وهو ساجد، وليس هذا موضع سجدة خلافا لبعضهم . وفي أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بما ذكر إرشاد له إلى ما يكشف به الغم الذي يجده كأنه قيل: افعل ذلك يكشف عنك ربك الغم والضيق الذي تجده في صدرك ولمزيد الاعتناء بأمر الصلاة جيء بالأمر بها كما ترى مغايراً للامر السابق على هذا الوجه المخصوص.وفى ذلك من الترغيب فيها ما لايخني . وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أحزنه أمر فزع إلىالصلاة . وصع دحبب لى من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ، وذكر بعضهم أن في آلاً ية إشارة إلى الترغيب بالجماعة فيها . و ان في عدم تقييد السجود بنحو له أو لربك إشارة إلى أنه بما لا يكاد يخطر بالبال إيقاعه لغيره تعالى فتدس

﴿ وَاعْبُدُ وَبَّكُ ﴾ دم على ماأنت عليه من عبادته سبحانه ، قيل ؛ وفى الاظهار بالعنوان السالف آنفا تأكيد لما سبق من اظهار اللطف به وَ الشيخية والاشعار بعلة الامر بالعبادة ﴿ حَقَّ يَأْتَسِكَ اليَقينُ ٩٩ ﴾ أى الموت كا روى عنابن عمر . والحسن . وقتاده . وابن زيد ، وسمى بذلك لانه متيقن اللحوق بكل حى ، وإسناد الاتيان اليه للايذان بأنه متوجه إلى الحي طالب للوصول اليه ، والمعنى دم على العبادة مادمت حيا من غيير إخلال بها لحظة ، وقال ابن بحر : اليقين النصر على الدكافرين الذى وعده صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأيامًا كان فليس المراد به مازعمه بعض الملحدين بما يسمونه بالكشف والشهود ، وقالوا : إن العبد متى حصل لهذلك من فليس المراد به مازعمه بعض الملحدين بما يسمونه بالكشف والشهود ، وقالوا : إن العبد متى حصل لهذلك سقط عنه التكليف بالعبادة وهى ليست إلا للمحجوبين ، ولقد مرقوا بذلك من الدين وخرجوا من وبقة الاسلام وجماعة المسلمين ه

وذكر بعض الثقات أن هذا الأمر كان بعد الاسراء والعروج إلى السماء ، أفترى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتضح له ليلتئذ صبح الـكشفوالشهود ولم يمن عليه باليقين عظيم الكرم والجود؟ الله أكبر لا يتجاسر على ذلك من فقلبه مثقال ذرة من إيمان أو رزق حبة خردل من عقل ينتظم به فى سلك الإنسان ، وأيضا لم يزل صلى الله تعالى عليه وسلم مادام حيا آتيا بمراسم العبادة قائما بأعباء الشكليف لم ينحرف عن الجادة قدر

حادة أفيقال: إنه لم يأته عليه الصلاة والسلام حتى توفى ذلك اليقين ولذلك بقى في مشاق التكليف إلى أن قدم على رب العالمين و لأأرى أحدا يخطر له ذلك بجنان ولو طال سلوكه في مهامه الضلالة وبان نعم ذكر بعض العذاء الكرام في قوله تعالى: (ولقد نعلم) الخ ظلاما متضمنا شيئا بما يذكره الصوفية لكنه بعيد بمراحل عن مرام أولئك اللثام، فني الكشف أنه تعالى بعد ما هدم قواعد جهالات الكفرة وأبرق وأرعد بما أظهر من صنيعه بالقائلين نحو مقالات أولئك الفجرة فذلك الكلام بقوله سبحانه: (ولقد نعلم) مؤكدا هذا التأكيد البالغ الصادر عن مقام تسخط بالغ وكبرياء لينفس عن حبيبه عليه الصلاة والسلام أشد التنفيس، ثم أرشد الي ماهو أعلى من ذلك بما تأهله لمسامرة الجليس المجليس وقال تعالى: (فسبح بحمد ربك) اشارة الى التوجه اليه بالكلية والتجرد التام عن الاغيار والتحلى بصفات من توجه اليه بحسن القبول والافتقار اذذلك مقتضى الانسبيح والحمد لمن عقامها، ثم قال سبحانه: (وكر من الساجدين) دلالة على الافتراب المضمر فيه الأن السجود غاية الذلة والافتقار وهو مظهر الفناء حتى نفسه وشرك البقاء بمن أمره بخمسه، وقوله تعالى النه بنائه والمناه والمناه ولمن إلى أن السفر في الله تعالى لا ينقطع والشهود الذي عليه يستقر لا يحصل أبدا فيا من طامة الا وفوقها طامة من اذا تغيبت بدا م وان بدا غيني هو على يستقر لا يحصل أبدا فيا من طامة الا وفوقها طامة من اذا تغيبت بدا م وان بدا غيني هو عام تعالمة هذه السورة لفاتحتها، وأن قوله مبحانه: (ولقد نعلم) الن في مقابلة (وقالوا ياأيها الذي نزل عليه الذكر) والله تعالى أعلم وأحكم ه

ومن بأب الإشارة فيما تقدم من الآيات ﴾ ماقالوه بما ملخصه (نبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم) أى أخبرهم بأنى أغفر خطرات قلوب العارفين بعد ادراكهم مواضع خطرها وتداركهم ماهو مطلوب منهم وأرحهم بأنواع الفيوضات وأوصلهم إلى أعلى المسكاشفات والمشاهدت (وأنعذابي هو العذاب الآليم) وهو عذاب الاحتجاب والطرد عن البابه

وقال ابن عطاء هذه الآية إرشاد له صلى الله تعالى عليه وسلم إلى كيفية الارشادكأنه قيل: أقم عبادى بين الخوف والرجاء ليصح لهم سبيل الاستقامة فى الطاعة فان من غلب عليه رجاؤه عطله ومن غلب عليه خوفه أقنطه وذكر بعضهم أن فيها إشارة إلى ترجيح جانب الحوف على الرجاء لأنه سبحانه أجرى وصفى الرحمة على نفسه عز وجل ولم يجر العذاب على ذلك السنن ، وأنت تعلم أن المذكور في كثير من الكتب أنه ينبغى للانسان أن يكون معتدل الرجاء والحوف الاعند الموت فينبغى أن يكون رجاؤه أزيد من خوفه ، وفى المقام كلام طويل يطلب من موضعه (لعمرك انهم لني سكرتهم يعمهون) قال الذووى: أى يحياتك التي خصصت بها من بين العالمين ، وقال القرشى : هذا قسم بحياة الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم . وانما أقسم سبحانه بها لأنها كانت به تعالى «ان في ذلك لآيات للمتوسمين» أى المتفرسين ، وذكروا أن للفراسة مراتب فبعضها يحصل بعين الظاهر و بعضها ما يدركه آذان العارفين بما ينطق به الحق بألسنة الحاق، وبعضها ما يبدو في صورة المتفرس من أشكال تصرف الحق سبحانه وانطاقه وجوده له حتى ينطق جميع شعرات بدنه بألسنة مختلفة فيرى و يسمع من ظاهر نفسه ما يدل على وقوع الامور الفيبية ، و بعضها ما يحول س الباطن حيث وجدت بلطفها أو ائل المغيبات نفسه ما يدل على وقوع الامور الفيبية ، و بعضها ما يحول س الباطن حيث وجدت بلطفها أو ائل المغيبات نفسه ما يدل على وقوع الامور الفيبية ، و بعضها ما يدو فيها من التمنى و الاهتزاز وذلك سر محبته فان الله تعالى باللائحة ، وبعضها ما يحصل من النفس الأمارة بما يبدو فيها من التمنى و الاهتزاز وذلك سر محبته فان الله تعالى

إذا أراد فتح باب الغيب ألق في النفس اثار بواديه إما محبوبة فتتمنى وإما مكروهة فتنفر فتفزع ولا يعرف ذلك إلا رباني الصفة ، وبعضها ما يحصل للعقل وذلك ما يقع من أثقال الوحى الغيبي عليه ، وبعضها ما يحصل للروح بالواسطة وغير الواسطة ، وبعضها ما يحصل لعين السر وسمعه ، وبعضها ما يحصل في سر السر ظهور عرائس أقدار الغيبة ملتبسات باشكال إلهية ربانية روحانية فيبصر تصرف الذات في الصفات ويسمع الصفات بوصف الحديث والخطاب من الذات بلاواسطة وهناك منتهى السكشف والفراسة . وسئل الجنيد رضى الله تعالى عنه عن الفراسة فقال :آيات ربانية تظهر في أسرار العارفين فتنطق ألسنتهم بذلك فتصادف الحق ، ولهم في ذلك عبارات أخر ه

( فاصفح الصفح الجميل ) روى عمروبن دينار عن محمد بن الحنفية عن أبيه على كرم الله تعالى وجهه أنه قال: الصفح الجميل صفح لا توبيخ فيه ولا حقد بعده مع الرجوع إلى ما كان قبل ملابسة المخالفة، وقيل: الصفح الجميل مواساة المذنب برفع الحجل عنه ومداواة موضع آلام الندم فى قلبه ( ولقد آتيناك سبعاً من المثانى ) وهي الصفات السبعة أعنى الحياة والعلم والقدرة والأرادة والبصر والسمع والكلام، ومعنى كونها مثانى أنها ثنى وكرر ثبوتها له صلى الله تعالىءأيه وسلم ، فكانت له عليه الصلاة والسلام أولا فىمقام وجودالقلب وتخلقه بأخلاقه واتصافه بأوصافه ، و ثانيا في مقام البقا. بالوجود الحقاني ، وقيل : معنى كونها مثاني أنها ثوانى الصفات القائمة بذاته سبحانه عز وجل ومواليدها، وجاء « لازال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتىأحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به ، الحديث (والقرآن العظيم) وهو عندهم: الذات الجامع لجميع الصفات ( لا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً منهم ) إلى ا تخره . قال بُعضهم في ذلك غار الحق سبحانه عليه عليه الصلاة والسلام أن يستحسن من الكمون شيئًا ويعيره طرفه وأراد منه صلى الله تعالى عليه وسلم أن تكون أوقاته مصروفة اليه وحالاته موقوفة عليه وأنفاسه النفيسة حبيسة عنده ، وكان صلى الله تعالى عليه وسلم كما أراد منه سبحانه ولذلك وقع فى المحل الاعلى ( ما زاغ البصر وما طغى ) ( فسبح بحمد ربك و كن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) قد مر عن الكشف مافيه مقنع لمر أراد الاشارة من المسترشدين ، هذا وأسأل الله سبحانه أن يحفظنا من سوء القضا و يمن علينا بالتوفيق إلى ما يحب ويرضى بحرمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلموا "له وأصحابه رضى الله تعالى عنهم أجمه بين ماجرى فى تفسير كتأب الله تعالى قلم ه

## ۵(سورة النحل ٢١)١

وتسمى كما أخرج ابن ابى حاتم سورة النعم قال ابن الفرس: لما عدد الله تعالى فيها هن النعم على عباده ، وأطلق جمع القول بأنها مكية وأخرج ذلك ابن مردويه عن ابن عباس . وابن الزبير رضى الله تعالى عنهم ، وأخرج النحاس من طريق مجاهد عن الحبر أنها نزلت بمدكة سوى ثلاث آيات من آخرها فانهن نزلن بين مكة والمدينه فى منصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحد ، وفى رواية عنه أنها كلها مكية الاقوله تعالى : ( ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ) الى قوله سبحانه : ( بأحسن ماكانوا يعملون ) وروى أمية الازدى ( ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ) الى قوله سبحانه : ( بأحسن ماكانوا يعملون ) وروى أمية الازدى

عن جابر بن زيد ان اربعين آية منها نزلت بمكة وبقيتها نزلت بالمدينة ، وهي مائة وثمان وعشرون آية مقال الطبرسي . وغيره : بلا خلاف ، والذي ذكره الداني في كتاب العدد أنها تسعون و ثلاث وقيل أربع وقيل خمس في سائر المصاحف، وتحتوى من المنسوخ قيل على أربع آيات باجماع وعلى آية واحدة على مختلف فيها ، وسيظهر لك حقيقة الأمر في ذلك إن شاء الله تعالى ، ولمَّا ذكر في آخر السورة السابقة المستهزؤ ن المكذبون له صلى الله تعالى عليه وسلم ابتدى. هنا بعد قوله تعالى: ﴿ بَسْمَ اللهُ الرَّجْمَٰرِ. الرَّحيم ﴾ بقوله عز وجل: ﴿ أَيُّ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ المناسب لذلك على ماذكر غير واحد في معناه وسبب نزوله . وفي البحر أن بيان وجه الأرتباط انه تعالى لما قال: (فوربك لنسأ لنهم أجمعين) كان ذلك تنبيها على حشرهم يوم القيامة وسؤ الهم عما فعلوه في الدنيا فقيل: ( أتى أمر الله ) فإن المرادبه على قول الجمهوريوم القيامة ، وذكر الجلالاالسيوطيان آخر الحجر شديدة الالتثام بأول هذه فان قوله سبحانه: ﴿ وَاعْبِدُ رَبِّكُ حَتَّى يَأْتَيْكُ اليَّقِينَ ﴾ الذي هو مفسر بالموت ظاهر المناسبة بقوله سبحانه هنا: (أتى أمر الله) وانظر كيف جاء فى المتقدمة ( يأتيك ) بلفظ المضارع وفى المتأخرة ( أتى ) بلفظ الماضي لأن المستقبل سابق على الماضي يم تقرر في محله ، والأمر واحد الأمور وتفسيره بيوم القيامة كما قال في البحر ، وفسر بما يعمه وغيره من نزول العذاب الموعود للكفرة ، وعن ابنجريج تفسيره بنزول العذاب فقط فقال: المراد بالأمر هنا ماوعد الله تعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم من النصر والظفر على الاعداء والانتقام منهم بالقتل والسبي ونهب الأموال والاستيلاء على المنازل والديار ، وأخرج ابر\_\_ جرير . وغيره عن الضحاك ان المراد به الأحكام والحدود والقرائض ، وكأنه حمله على ماهوأحد الأوامر وفيها ذكره بعد إذ لم ينقل عن أحد أنه استعجل فرائض الله تعالى وحدوده سبحانه ، والتعبير عن ذلك بأمر الله لاتهويل والتفخيم ، وفيه إيذان بأن تحققه فى نفسه وإتيانه منوط بحكمه تعالىالنافذوقضائه الغالب،وإتيانه عبارة عن دنوه وأفـترابه على طريقة نظم المتوقع في سـلك الواقع ، وجوز أن يكون المراد إتيان مباديه فالماضي باق على حقيقته ، ولعل ما أخرجه ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعمالي عنهما أنه فسر الأمر بخروج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مؤيد لما ذكر وبعضهم أبقى الفعل على معناه الحقيقي وزعم ان المعنى أتى أمر الله وعدا فلا تستعجلوه وقوعا وهو كماترى ، وظاهرصنيع الـكثير يشعر باختيار ان المـأضي بمعنى المضارع على طريق الاستعارة بتشبيه المستقبل المتحقق بالماضي في تحقق الوقوع والقرينة عليه قوله سبحانه (١) فانه لو وقع مااستعجل . وهو الذي يميل اليه القلب ٤ والضمير المنصوب في (تستعجلوه) على ما هو الغاهر عائد على الامر لانه هو المحدث عنه ، وقيل: يعود على الله سبحانه أى فلا تستعجلوا الله تعالى بالعذاب أو باتيان يوم القيامة كقوله تعالى : (ويستعجلونك بالعذاب) وهو خلاف الظاهر ، لكن قيل : ان ذلك أوفق بما بعد، والخطاب للكفرة خاصة ويدل عليه قراءة ابن جبير (فلا يستعجلوه) على صيغة نهى الغائب، واستعجالهم وان كان بطريق الاستهزاء لـكـنه حمل على الحقيقة ونهوا بضرب من التهكم لامع المؤمنين سواء أريد بامر الله تعالىماقدمنا أو العذاب الموعود للكفرة خاصة ، أما الأول فلا نه

<sup>(</sup>١) قرله والقرينة عليه قوله سبحانه الخكذا بخطه ولعله سقط منه ( فلا تستعجلوه) مقول القول بدليل ماذكره من التعليل اه

لا يتصور من المؤمنين استعجال الساعة (١) أو ما يعمها من العذاب حتى يعمهم النهى عنه ، وأما الثانى فلائن الاستعجال من المؤمنين-قيقة ومن الكفرة استهزاء فلا ينظمهما صيغة واحدة ، والالتجاء الى ارادة معنى مجازى يعمهها معامى غير أن يكون هناك نكتة سرية تعسف لايليق بشأن التنزيل .

وادعى بعضهم عموم الخطاب واستدل بما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه لما نزل قوله. تعالى : ( اقتربت الساعة ) قال الـكمفار فيها بينهم : ان هذا يزعم أن القيامة قد قربت فأمسـكوا عن بعض ما تعملون حتى تنظروا ما هوكائن، فلما تأخرت قالوا ؛ مانرى شيئًا فنزلت ( اقترب للناس-سابهم) فأشفقوا وانتظروا قربها فلما امتدت الايام قالوا : يامحمد مانري شيثًا بما تخوفنا به فنزلت ( اتى أمرالله)فوثب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرفع الناس رؤسهم فلما نزل ( فلا تستعجلوه ) اطمأنواثم قال صلى الله تعالى عليه وسلم : « بعثت أنا والساعة كهاتين واشار بأصبعيه ان كادت لتسبقني » ولا دلالة فيه على ذلك لأن مناط اطمئنانهم إنما هو وقوفهم على أن المراد بالاتيان هو الاتيانالادعائي لاالحقيقي الموجب لاستحالة الاستعجال المستازمة لامتناع النهي عنه لما ان النهي عن الشيء يقتضي امكانه في الجملة ، ومدار ذلك الوقوف إنما هو النهى عن الاستعجال المستلزم لإمكانه المقتضى عدم وقوع المستحيل بعد، ولا يختلفذاك باختلاف المستعجل كاثنا من كان بل فيه دلالة واضحة على عدم العموم لآن المراد بأمر الله إنما هو الساعة وصدور استعجالها عن المؤمنين مستحيل. نعم يجوز تخصيص الخطاب بهم على تقدير كون أمر الله تعالى العذاب الموعود للـكفرة خاصة ، لكن الذي يقضى بهالاعجاز التنزيلي انه خاص بالكـفرة كذاقالهأبو السعود ، وبحثفيهمن وجوه ،أما أولافلا والذى لايتصورمن المؤمنين الاستعجال بمعنى طلب الوقوع عاجلا لاعده عاجلا وسياق ماروى يدل على الاخبر ، فانه لما سمعوا صدر الـكلام حملوه على الظاهر فاضطَربوا فقيل لهم: (فلا تستعجلوه) أي لاتعدوه عاجلاً ، على أن عدم تصور المعنى الاول أيضاً منهم في حيز المنع لجو از أن يستعجلوه لتشني صدورهم وإذهاب غيظ قلوبهم والاستهزاء بهم والضحك منهم ، واما ثانيا فلا ْنالجمع بين الحقيقة والمجار لعله مذهب ذلك القائل، واما ثالثًا فلا ْن القول بكون القراءة على صيغة نهى الغائب دالة على أن الخطاب مخصوص بالكفرة ممنوع والسند ظاهر , وأما رابعا فلا َّن نني دلالة ماروى على عموم الخطاب غير موجه لعموم لفظ الناس ، وأما خامسا فلا أن قوله: بل فيه دلالة واضحة على عدم العموم لأن المراد بأمرالله تعالى إنما هو الساعة الى آخره ، يرد عليه أنه لادلالة فيه أصلا على عدم العموم فضلا أن تكون واضحة ، وقد عرفت ما في قوله : وقد عرفت ، واما سادسا فلا من حصره المراد بالامر في الساعة مخالف لما ذكره في تفسير قوله : (أتى أمر الله ) حيث قال : أي الساعة أو ما يعمها وغيرها من العذاب فبعد هذا التصريح كيف يدعي ذلك الحصر؟ ، و في بعض الابحاث نظر · وقال بعضالفضلاء : قد يقال: إن المراد بالناس في الخبر المؤمنون لما في خبر آخر أخرجه ابن مردويه عن الحبر قال : ﴿ لما نزلت ﴿ أَتَّى أَمْرُ اللَّهُ ﴾ ذعر أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى نزلت ( فلا تستعجلوه ) فسكنوا» . وهذا أيضا على ماقيل لايقتضي كون الخطاب للمؤمنين لجواز أن يقال: إنهم لما سمعوا أولالآية ذعرواواضطربوا لظنأنهوقع فلماسمعوا خطاب الكفرة

<sup>(</sup>١) قال تعالى : ( يستعجل بها الذين لايؤ منون بها ) اه منه

بقوله سبحانه : ( فلا تستعجلوه ) اطمأنت قلوبهم و سكنوا ، وقد يورد على دعوى أنصدو راستعجال الساعة من المؤمنين مستحيل أن ذلك حق لو كان استعجالهم على طرز استعجال الكفرة لها وليس ذلك بمسلم فانه يجوز أن يراد باستعجالهم اضطرابهم وتهيؤهم لها المنزل منزلة الاستعجالالحقيقي، واستدلعلي كونالخطاب للكفرة بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ ﴾ فانه علىذلك التقدير يظهر ارتباطه بما قبله وذلك بأن يقال حينئذ : لماكان استعجالهم ذلك من نتائج اشراكهم المستتبع لنسبة الله تعالى الى ما لا يُليق به سبحانه من العجز والاحتياج الى الغير واعتقادهم أن أحدا يحجزه عن امضاً. وعيده أو انجازوعده قيل بطريق الاستثناف ذلك على معنى تنزه وتقدس بذاته وجل عن اشراكهم المؤدى الى صدور أمثال هذه الاباطيل عنهم أو عنأن يكون له شريك فيدفع ماأراد بهم بوجه منالوجوه وقد كانوا يقولون على مافى بعض الروايات: ان صح مجيء ذلك فالاصنام تخلصناً عنه بشفاعتها لنا، والتعبير بالمضارع للدلالة على تجدداشرا كهم واستمراره والالتفات الى الغيبة للايذان باقتضاء ذكر قبائحهم للاعراض عنهم وطرحهم عن رتبة الخطاب وحكاية شنائعهم للغير وهذا لا يتأتى على تقدير تخصيص الخطاب بالمؤمنين، وقيل في وجه الارتباط علىذلك التقدير: انه تعالى لما نهاهم عن الاستعجال ذكر ما يتضمن أن انذاره سبحانه واخباره تعالى للتخويف والارشادوأن قولهجل وعلا: (أتبيأمر الله) إنما هولذلك فيستعدكلأحد لمعاده ويشتغل قبل السفر بتهيئة زاده فلذلك عقب بذلك دون عطف، وقد أشار بعضهم الى ارتباط ذلك باعتبار ما بعده فيكون ماذكر مقدمة واستفتاحا له، وأيضا فانقوله تعالى: (اتيأمرالله) تنبيه وايقاظ لما يرد بعده منادله التوحيد اه، وأنت تعلم أن الارتباط على ماقرر أولا أظهرمنه علىهذا التقرير فافهم ، ثمان (ما)تحتمل الموصولية والمصدرية والاحتمال الثاني أظهر،ولابدعلي الاحتمال الاولمناعتبار ما أشرنا اليه وآلا فلا يظهر التنزيه عنالشريك. وقرأ حمزة. والكسائي (تشركون) بتاء الخطابعلىوفق(فلاتستعجلوه) وقرأ باقىالسبعة. والاعرج. وابوجمفر. وأبورجاء. والحسن. بياء الغيبة، وقدتقدم ان فىالكلام حينئذ التفاتا وهو مبنى على ان الخطاب السابق للـكفرة أمااذا كان للمؤمنين أو لهمو للكفرة فلا يتحد معنى الضمير ينحتى يكون التفات ولا التفات أيضاً على قراءة (تشركون) بالتاء سواء كان الخطاب الاول للـكفرة أو لهم وللـؤمنين · نعم في ذلك على تقدير عموم الخطاب تغليبان على ما قيل الاول تغليب المؤمنين على غيرهم في الخطاب و الثاني تغليب غيرهم عليهم في نسبة الشرك وعلى قرءاة (يستعجلوه ويشركون) بالتحتية فيهما لاالتفات ولا تغليب ﴿ يُنَرِّكُ اللَّا تُكَةً ﴾ قيل هو اشارة الى طريق علم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم باتيان ها أوعدبه وباقترابه ازاحة لاستبعاد اختصاصه عليه الصلاة والسلام بذلك، وقال في الكشف: التحقيق ان قوله سبحانه: ( أتى أمر الله ) تنبيه وايقاظ ليكون مايرد بعده بمكنا في نفس حاضرة ملقية اليه وهو تمهيدلما يرد مندلائل التوحيد وقوله تعالى: (ينزلاالملائكة ) الخ تفصيل لما أجمل في قوله سبحانه وتعالى أيقظ أولا ثم نعي عليهم ماهم فيه من الشرك ثم أردفه بدلائل السمع والعقل، وقدم السمعي لأن صاحبه هو القائم بتحرير العقلي وتهذيبه أيضا فليس النظر الى دليل السمع بل الى من قام به من الملاتكة والرسل عليهمالسلام وهمالقائمون بالامرينجيعا فافهم . وأخذسيبويه منه أنجعل(ينزل) حالامنضمير(يشركون)لايطابقالمقامالبتة انتهى ه وما ذكره من أمرالحالية اشارة الى الاعتراض على شيخه العلامة الطيبي حيث جعل ذلك أحد احتمالين في

الجملة، ثانيهها كونها مستأنفة وهو الظاهر، وما أشاراليه من وجه الربط وادعى أنه التحقيق لايخلو عماهو خلاف المتبادر، والتعبير بصيغه الاستقبال للاشارة الى أن التنزيل عادة مستمرة له تعالى، والمراد بالملائكة عند الجمهور جبريل عليه السلام ويسمى الواحد بالجمع عنا قال الواحدى ـ اذا كان رئيساً، وعند بعضهو عليه السلام ومن معه من حفظة الوحى \*

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ينزل) مخففاً من الانزال، وزيد بن على رضى الله تعالى عنهما. والاعمش. وأبو بكرينزلمشددآمبنياللمفعول والملائكة بالرفع على أنهنا ثبالفاعل والجحدرى كذلك إلاأنه خفف، وأبوالعالية والاعرج. والمفضل عن عاصم (تنزل) بتاء فوقية مفتوحة وتشديد الزاىمبنياً للهاعلوقد حذفمنه أحد التاءين وأصله تتنزل، وابنأ بي عبلة (ننزل) بنون العظمة والتشديد، وقتادة بالنون والتخفيف، وفي هاتين القراء تين كما في البحر التفات ﴿ بِالرُّوحِ ﴾ أى الوحى كما أخرجه ابن جرير ، وابن أبى حاتم عن ابن عباس ويدخل فىذلك القرآن ، وروىً عن الضَّحَاك . والربيع بنأنس الاقتصار عليه ،وأياماً كان فاطُّلاق (الروح) على ذلك بطريق الاستعارة المصرحةانحققة ، ووجه الشبهأن الوحي يحيىالقلوب الميتةبدا. الجهلوالضلال أو أنه يكون بهقوام الدين فاأن بالروح يكون قوام البدن ،و يلزم ذلك استعارة مكنية وتخييلية وهي تشبيه الجهل والضلال بالموت وضد ذلك بالحياة أو تشبيه الدين بانسان ذي جسد وروح ، وهذا كماإذا قلت : رأيت بحرا يغترف الناسمنه وشمسا يستغيثون بها فانه يتضمن تشبيه علم الممدوح بالماء العظيم والنور الساطع الحمنه جاممن عرض فليس كَأَظْفَارَ المُنية \_ وليسغير كونهاستعارةمصرحة ، وجعلذلك في الكشفمن قبيَّل الاستعارة بالكناية وليس بذاك ، والباء متعلقة بالفعل السابق أو بما هو حال من مفعوله أى ينزل الملائـكة ملتبسين بالروح ، وقوله سبحانه : ﴿ مَنْ أَمْرِه ﴾ بيان للروح المراد به الوحى ، والأمر بمعنى الشأن واحد الأ.ور ، و لايخرج ذلك الروح من الاستعارة إلى التشبيه كما قيل في قوله تعالى : ( حتى يتبين لـكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفَجر) لما قالوا :من أن بينهما بو نا بعيداً لأن نفس الفجر عين المشبه شبه بخيط، وليس مطلق الأمر بالممني السابق مشبها به ولذا بينت به الروح الحقيقية فىقوله تعالى : ( قل الروح من أمر ربى )كما تبين به المجازية ، ولو قيل : يلقى أمره الذي هو الروح لم يخرج عن الاستعارة فليس وزان ( من أمره ) وزان ( من الفجر ) وليس كل بيان مانعا من الاستعارة كما يتوهم من كلام المحقق فى شرح التلخيص ،

وجوزأن يكون الجارو المجرور متعلقا بمحذوف وقع حالا من الروح على معنى حال كونه ناشئا ومبتدأ منه أوصفة له على دأى من جوز حذف الموصول مع بعض صلته أى بالروح الكائن من أمره أو متعلقا ـ بينزل و ( من ) سببية أو تعليلية أو ينزل الملائد كة بسبب أمره أو لاجله ، والامر على هذا واحد الاوامر، وعلى ما قبله قيل: فيه احتمالان و ذهب بعضهم الى أن ( الروح )هو جبريل عليه السلام وأيده بقوله تعالى: ( نزل به الروح الامين ) وجعل الباء بمعنى مع ، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ان ( الروح ) خلق من خلق الله تعالى كصور بنى آدم لا ينزل من السماء ملك الا ومعه واحد منهم ، وروى ذلك عن ابن جريج وعليه ممل بعضهم ما فى الآية هنا . وتعقب ذلك ابن عطية بأن هذا قول ضعيف لم يأت له سند يعول عليه ، وأضعف منه بل لا يكاد بقدم عليه فى الآية أحد ماروى عن مجاهد أن المراد بالروح أرواح الخلق لا ينزل ملك الاومعه هنه بل لا يكاد بقدم عليه فى الآية أحد ماروى عن مجاهد أن المراد بالروح أرواح الخلق لا ينزل ملك الاومعه

روح من الله الارواح ﴿ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مَنْ عَبَاده ﴾ أى أن ينزل عليهم لا لاختصاصهم بصفات تؤهاهم لذلك، والآية دليل على أن النبوة عطائية كماهو المذهب الحق ، ويرد بها أيضا على بعض المتصوفة القائلين بأنه لاحاجه للخلق إلى ارسال الرسل عليهم السلام قالوا: الرسل سوى الله تعالى وكل ماسواه سبحاله حجابعنه جل شابه فالرسل حجاب عنه تعالى وكل ماهو حجاب لاحاجة للخلق اليه فالرسل لاحاجة اليهم ، وهذا جهل ظاهر، و لعمري أنه زندقة والحاد، وفساده مثل كونه زندقة في الظهور، ويكفي في ذلك منع الكبري القائلة بأن كل ماسواه سبحانه الخ فان الرسل وسيلة إلى الله تعالى و الوصول اليه عز وجل لاحجاب، وهل يقبل ذوعقل أن نائب السلطان في بلاده حجاب عنه ؟وهبهذا القائل أمكنه الوصولاليه سبحانه بلا واسطة بقوة الرياضة والاستعداد والقابلية فالسوادالاعظم الذين لايمـكمنهم ماأمكنه كيف يصنعون . وبمن ينتظم في سلك هؤلاء الملحدين البراهمة فانهمأ يضانفوا النبوة لكنهم استدلوا بأن العقل كاف فيما ينبغي أن يستعمله المكلف فيأتي بالحسن ويجتنب القبيح ويحتاط في المشتبه بفعل أو ترك ، فالانبياء عليهم السلام إما أن يأتوا بما يوافق العقل فلاحاجة معه اليهم أو بما يخالفه فلا الثفات اليهم ، وجوابه أن هذا مبنىعلى القول بالحسن والقـحالعقليين ، وقد رفعت الاقلام وجفت الصحف وتم الامرفى ابطاله ، وعلى تقدير تسليمه لانسلم أن العقل يستقل بجميع ماينبغي، ولانسلم أيضا أنهم إن جاؤا بما يوافق العقل لاحاجة اليهم لجواز أن يعرفوا المـكلفبعضمايخفي عليه عاينبغي له أو يؤكدوا حكمه بحكمهم، ودليلان أقوى مندليل ، ولانسلم أيضا أنهم إن جاؤا بمايخالف العقل لايلتفت اليهم لجواز أن يخالفوه فيما يخفي عليه ، على أنذلك فرض محاللإجماع الناس على أن الشرع لا يأتي بخلاف العقل في نفس الامرو إنما يأتى بما يقصر عن ادراكه بنفسه كوجوب صوم آخر يوم من ر•ضان وحرمة صوم أول يوم من شوال ، وتمام الكلام في ذلك يطلب من محله ﴿ أَنْ أَنْذُرُوا ﴾ بدل من (الروح) على أن (أن) هي التي من شأنها أن تنصب المضارع وصلت بالامر كما وصلت به في قولهم: كتبت اليه بأن قم،ولاضير في ذلك كما حقق في موضعه أي ينزلهمملتبسين بطلب الانذار منهم · وجوز ابن عطية . وأبو البقاء.وصاحبالغنيان كون (أن) مفسرة فلاموضع لهامن الاعراب، وذلك لما في تنزيل الملائـكة بالوحي من معنى القول كأنه قيل: يقول بواسطة الملائـكة لَمن يشاه من عباده أن أنذروا ، وجوز الزمخشرى ذلك وكون (أن) المخففة من المثقلة وأمر البدلية على حاله قال : والتقدير بانه أنذروا أي بان الشان أقول لـكم أنذروا ه وتعقبه أبوحيان أنجعلها مخففة واضهار اسمهاوهوضه يرالشان وتقدير القول حتى يكون الخبرجملة خبرية تـكلف٧حاجة اليه مع سهولة جعلها الثنائية التي من شأنها نصب المضارع ، و فيه بحث ، ففي الكشف أن تحقيق وصل الامربهذا الحرف اصبة كانتأومخففة واضمار القول قد سلف إنما الـكلام في إيثار المخففة ههنا وفى يونسوالناصبة فى نوح وهي الاصل لقلة التقدير ، وذلك لأن مقام المبالغة يقتضي إيثار المخففة ، ولهذا جعل بدلا والمبدل منه ماعرفت شا"نه ، وكذاك في يونس معناه أعجبوا من هذا الامر المحقق وهوأن الشان كذا ، وأما في نوح فكلام ابتدائي ، وجعلهم فائدة القول أن لا يقع الطلبي خبرا من ضيق العطن فذلك في ضميرالشان غير مسلم لانه متحد بما بعده وهو يا تقول: كلامىاضربزيدا انتهى . وقرئ ( لينذروا )والانذار الإعلام كاقيل خلاأنه مختص باعلام المحذور أى اعلموا ﴿ أَنَّهُ لَا الْهَ إِلَّا أَنَّا ﴾ فالضمير للشان وهو من خلاف

مقتضى الظاهر ، وفائدة تصدير الجملة به الايذان،مزأول الامر بفخامة مضمونها مع مافىذلك من زيادة تقرير في الذهن ، و(أن)ومابعدها في موضع المفعول الثاني ـ لأنذروا ـ دون تقدير جار فيه و المفعول الاول محذوف، والمراد العموم أي أعدوا الناس ان الشان الخطير هذا، ووجه انباء مضمونه عن المحذور بأنه ليس لذاته بل من حيث اتصاف المنذرين بما يضاده من الاشراك، ولايشترط تحقق المحذور كالاتصاف المذكور بالفعل في تحقق ماهية الانذار، وإن أبيت الاالاشتر اط فتحقق الاتصاف في بعض أفر اد المنذر بن لاسما الاكثر بالفعل كاف م وقال الراغب : الانذار اخبار فيه تخويف كما أن التبشير اخبار فيه سرور وهو قريب مما تقدم ، ومحصله على العبار تين التخريف ، ومنهنا جوز بعضهم تفسيره بذلك وقدر المفعول الأول خاصا و(أن) ومابعدهافي موضع المفعول الثاني بتقدير الجار أي خوفوا أهل الكفر والمعاصي بأن الشأن الخطير هذا، وذلك كماجوز تفسيره بالاعلام ، وجمل المفعول الأول عاماولم يقدر جارافي الثاني ، وذكر أنذلك أصل معناه وأن تخصيصه باعلام المحذور طارئ فان أريد ذلك الاصلكان تعلقه بما بعده ظاهرا غاية الظهور ، وإن أريدغيره احتاج إلى التوجيه ، وقد علمته فيما إذا كان المفعول الاول عاما، والامرفيما إذا كانخاصا بعد ذلك أظهر من أن يذكر . وذكر بعض الفضلاء أن الثابت في اللغة أن نذر بالشي كفرح به فحذره وأنذره إذا أعلمه بما يحذره وليس فيها بجيئه بمعنى التخويف فأصله الاعلام مع التخويف فاستعملوه بكل من جزئ معنييه الاعلام والتخويف انتهى وفيه غفلة عما أشرنا اليه ، وكأنه لهذا قيل : إنه لم يأت بشيء يعتد به ﴿ فَأَتَقُونَ ٢ ﴾ جعله أبو السعود خطابا للمستعجلين علىطريقة الالتفات والفاء فصيحة أي إذا كانالام كاذكر من جريان عادته تعالىبتنزيل الملائكة علىمن يشاء تنزيلهم عليه من عباده وأمر المنزل عليهم بأن ينذروا الناس بأنه تعالىلاشريك له في الالوهية فاتقون في الاخلال بمضمونه ومباشرة ماينافيه وفروعه التيمن جملتها الاستعجال والاستهزاء انتهىء وهو على ما يقتضيه الظاهر مبنى على مامال اليه من اختصاص الخطاب السابق بالكفرة، وجعل بعضهم هذا الخطاب رجوعاً أيضاً إلى خطاب قريش لـكـنه متفرع على التوحيد، ووجه تفرعه عليه أنه سبحانه وتعالىإذا كان واحداً لم يتصورتخليص أحد لاحد من عذابه إذا أراد ذلك ولم يجوز جعله من جملة الموحى به علىمعنى أعلموهم قولى أنالشأن لاإله الانا فاتقونأوخوفوهم بذلكمعللا بأنه لوكان ذلك لقيل \_إن\_بالكسرلابالفتح . وتعقب بمنع اللزوم فانأنايست بعدقول صريح أومقدرو إنما ذكروا ذلك فى ىيانالمعنى لتصويره، واختير أنه إذا كان الانذار بمعنى التخويف فالظاهر دخول هذا الامر في المنذر به لانه هو المنذر به في الحقيقةوهو المقصود بالذكر، وإذاكان بمعنىالاعلام فالمقصود بالاعلام هوالجملة الاولى وهومتفرع عليهاعلى طريق الالتفات، ولايخلو عن مناقشة فتأمل، والذي يميل اليه القاب أن المجموع داخل في حيز الانذار وهو مشتمل على التوحيد الذي هو منتهي كمال القوة العلمية والامر بالتقوى التي عي أقصى كمال القوة العملية فان النفوس البشرية لهانسبة إلى عالم الغيب تستعدبها لقبول الصور والتحلي بالمعارف والادراكات من ذلك العالم، ونسبة إلى عالم الشهادة تستعد بها لأن تتصرف في أجسام هذا العالم و يسمى استعدادها الحاصل لها باعتبار النسبة الاولى قوة نظرية واستمدادها باعتبارالنسبة الثانية قوة عملية، وأشرف كالات القوة النظرية معرفة أن لا إله الاالله تعالى، وأشرف كمالات القوة العملية الاتيان بالاعمال الصالحة الواقية عن خزى يوم القيامة ،

وقدم قوله تعالى: (لاإله إلاأنا) على قوله سبحانه: (فاتقون) للاشارة إلى أن ما يستند إلى القوة النظرية أعلى عالا مما يستند إلى القوة العملية، والحكال الإنساني باعتبار هاتين القوتين يسمى كالا نفسانيا، وله كالات أخر هي كالاته البدنية وقواه الحيوانية، وقد فصل ذلك في موضعه. ثم انه تعالى شرع في تحرير الدلائل العقلية الدالة على توحيده الذي هو المقصد الأعظم من بعثة الرسل عليهم السلام فقال عزقائلا: ﴿ خَاتَى السَّمَوَاتُ وَالاَّرْضَ بِالحُقَى ﴾ وذكر بعض المحققين انه تعالى شأنه وعظم برهانه قد استوفى أدلة التوحيدو اتصاف ذاته الكريمة بصفات الجلال والاكرام على أسلوب بديع جمع فيه بين دلالة المصنوع على الصانع والنعمة على المنعم ونبه على أن واحد يكنى صارفا للشركين عما هم فيه من الشرك وعليه مدار السورة الكريمة كلما بصرهم طائفة من البصائر ضمنها تبكيتهم وكفرانهم نعمتى الرعاية والهداية، وانظر إلى فاتحته ثم إلى خاتمته فى قوله سبحانه: (واصبر) إلى آخر السورة بين لك بعض ماضمن الكتاب الكريم من أسرار البلاغة وأنوار الاعجاز، والمراد بالسموات أخر السورة بين لك بعض ماضمن الكتاب الكريم من أسرار البلاغة وأنوار الاعجاز، والمراد بالسموات والارض إما هذه الاجرام والاجسام المعلومة، وإماجهة العلو والسفل أى أوجد ذلك ملتبساً بما يحق له بمقتضى الحكمة فيدل على صانع حى عالم قادر مريد منفرد بالالوهية والربويية والالزم إمكان التمانع المستلام بمقتضى الحكمة فيدل على صانع حى عالم قادر مريد منفرد بالالوهية والربوية والالزم إمكان التمانع المستلام

لإمكان المحال حسبها بين في علم السكلام ، ولذا عقب هذا بقوله تعالى ؛ ﴿ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣ ﴾ • وقرأ الاعمش (فتعالى) بالفاء ، و(ما) يحتمل أن تكون مصدرية أى تعالى وتقدس بذاته وافعاله عن إشراكهم، وأن تكون موصولة على معنى تعالى عن شركة ما يشركونه من الباطل الذى لا يبدئ ولا يعيد ، واستدل بالآية على أنه تعالى ليس من قبيل الاجرام والاجسام كما يقوله المجسمة ، ووجه ذلك انها تدل على احتياج الاجرام والاجسام إلى خالق سبحانه وتعالى لا يجانسها و إلا لاحتاج اليه فلا يكون خالقا ، وبارادة الجهتين يكون وجه الدلالة من الآية أظهر ، وقرأ الكسائى (تشركون) بالتاء •

( خَلَقَ الانسَانَ ﴾ أى هذا النوع غير الفرد الآول منه ﴿ مَنْ نَطْفَة ﴾ أصلها الماء الصافى ويعبر بها عن ماء الرجل أى أوجده من جماد لاحس له ولاحراك سيال لايحفظ شكلا و لا وضعا ﴿ فَاذَا هُو ﴾ بعد الخلق من ذلك ﴿ خَصِيمُ ﴾ منطبق مجادل عن نفسه مكافح للخصوم، وهوصيغة مبالغة ، وقال الواحدى : بمعنى عناصم، وفعيل بمعنى المخالط والعشير بمعنى المعاشر ﴿ وَبِينَ لا عَنْ مَعْهِ للحجة لقن بها ؛ وقيل : المعنى أوجده من ذلك فاذا هو خصيم لخالفه سبحانه منكر لعظيم قدر ته قائل : (من يحيى العظام وهي رميم) والآول أنسب بمقام الامتنان باعطاء القدرة على الاستدلال بنلك على قدرته جل جلاله ووحدته، وين الامام وجه الاستدلال فقال بعدأن زعم أن الانسان في الشرف بعد الافلاك والكواك وسيما وصدر الآية إشارة إلى الاستدلال ببخلق تلك بالاستدلال بالمستدلال بالاستدلال بعنا الله وعجود السانع الحكم وعجزها إشارة إلى الاستدلال بالمنا في وجود السانع الحكم وعجزها إشارة إلى الاستدلال بالاستدلال بالاستدلال بالابزاء أو مختلفتها فان الابنات والايجاب في عملت في مادة متشابهة الاجزاء وجب أن يكون عملها الكرية وحيث لم يكن الام

فيها محرفيه كذلك لظهورأن الإبدان ليستكرية علمناأن المقتضي لهاهو الفاعل الحكيم المختار، وإنكان الثابي قلنا: انه يحبأن ينتهي تحليل تركيبها إلى أجزاءيكون كل واحدمنها في نفسه جسما بسيطا وحينئذلو كأن المدبر لهاقوة طبيعية لوجب أن يكون كل من تلك البسائط كرى الشكل فكان يلزمأن يكون الانسان على شكل كرات مضمومة بعضها إلى بعض وحيشلم يكن لذلك علمناأن المقتضيهو الفاعل المختار أيضاجل شأنه وأيضاً إن النطفة رطبة سريعة الاستحالة فلاتحفظ الوضع فالجزء الذيهو مادة الدماغ يمكن حصوله في السفل والجزء الذيهو مادة القلب يمكن حصوله في الفوق فحيثكان الإنسان على هذا الترتيب المعين دائما مع إمكان غيره علمناأن حدو ثه على ذلك الترتيب ليس إلا بتدبير الفاعل المختار الحكيم ولايصح أن يقال: إن ذلك من تأثير النجوم والإوضاع الفلكية لان تأثيراتها متشابهة على أنه قد بين بطلان كونها مؤثرة بغير ذلك في موضعه ، وتقرير الثاني أنالنفوس الإنسانية في أول الفطرة أقل فهما وذكا. وفطنة من نفوس سائر الحيوانات فان فرخ الدجاجة حين خروجه من قشر البيضة يميز بين العدو والصديق فيهرب من الهرة ويلتجيُّ إلى الام ويميز بين الغذاء الذي يوافقه والذيلايوافقه وأماولد الانسانفانه حينانفصاله من بطنأمه لايميز بين العدووالصديق ولابين الضار والنافع ثم إنه بعد كبره يقوى عقله ويعظم فهمه ويصير بحيث يقوى على معرفة الله تعالى وعلى معرفة أصناف المخلوقات العلوية والسفلية والاطلاع على كــثير من أحوالها الدقيقة وعلى الخصومات والمباحثات فانتقال نفسه من تلك البلادة المفرطة إلىهذه الـكياسة المفرطة لابد وأن يـكون بتدبير إله مختار حكيم ينقلها من نقصانها إلى كالها ومن جهالتها إلى معرفتها بحسب الحـكمة والاختيار، والثاني قيل: انسب بمقام تعداد هنات الـكفرة فانه قد اشتمل من بيانجراءة من كفر على الله تعالى وعدم استحيائه منه سبحانه ووقاحته بتماديه فى الـكفر ه

وذ كر بعضهم أنه يؤيد هذا الوجه قوله تعالى فى سورة يس بعد ما ذكر مثله: (قالمن يحى العظام وهى رميم) فانه نص فيها ذكر فيكون صدر الآية للاستدلال وعجزها لتقرير الوقاحة ، وتعقب بأنه ليس بشئ لآن مدار ما قبلها فى تلك السورة علىذكر الحشر والنشر ومكابرتهم فيه مخلاف هذه ولكل مقام مقال، وأماكون الآية مسوقة لتقرير وقاحة الانسان لانتفاء التنافى بين الاستدلال على الوحدانية والقدرة وتقرير وقاحة المنسكر ين ولذا جعل التتميم لماقبله (تعالى عمايشر كون) فعدم المنافى لا يقتضى وجود المناسب، وعندى لكل وجهة ه وفي الكشف المعنيان ملائمان للمقام الا أن فى الثانى زيادة ملائمة مع قوله: (تعالى عما يشركون) ثم انه أدمج فيه المعنى الأول، وروى الواحدى أن أبي بن خلف أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعظم رميم وقال: يامحد أترى ان الله تعالى عليه وسلم بعظم رميم وقال: يامحد أترى ان الله تعالى عيمي هذا بعد ما قدرم فنزلت نظير مافي آخر يس، والمشهور ان تلك هى النازلة فى أكد القصة ، ثم وجه التعقيب واذا الفجائية فى قوله سبحانه: (فاذا هو) الى آخره معان كونه خصيا مبينا بأى معنى أريد لم يعقب خلقه من نطفة اذ بينهما وسائط أنه بيان لأطواره الى كمال عقله فالتعقيب باعتباد آخرها فلا الأزواج الثمانية من الابل، والبقر ، والصان ، والمعز عن حال الشئ بما يؤول اليه فافهم ه ﴿ وَالاَنْهُم ﴾ وهى الأزواج الثمانية من الابل، والبقر ، والصان ، والمعز ، قال الراغب : ولا يقال أنعام إلا إذا كان فيها إلى وهو أرجح من الرفع فى مثل هذا الموضع لتقدم الفعلية وقرى به فى الشواذ أو على العطف على الانسان وما وهو أرجح من الرفع فى مثل هذا الموضع لتقدم الفعلية وقرى به فى الشواذ أو على العطف على الانسان وما

بعد بيان ماخلق لأجله والذي بعده تفصيللذلك، وقوله سبحانه : ﴿لَـكُمْ ﴾ إما متعلق بخلقها\_ وقوله تعالى : ﴿ فَيَهَا ﴾ خبر مقدم وقوله جل وعلا: ﴿ دَفْ ۚ ﴾ مبتدأ مؤخر والجملة حال من المفعول أو الجاروالمجرور الأولخبر للمبتدا المذكور والثانى متعلق بما فيه من معنى الاستقرار، وقيل: حال من الضمير المستكن فيه العائد على المبتدأ، وقيل:حالمن (دف،) اذ لوتأخر لكان صفة ،وجوز أبوالبقاءأن يكونالثاني هو الخبروالاول في موضع الحالِ من مبتدئه ، وتعقبه أبوحيان بأن هذا لايجوز لأن الحال إذا كان العامل فيها معنى لايجوزتقديمها علَى الجَمَلَة بأسرها فلا يجوز قائمًا في الدار زيد فان تأخرت الحال عن الجملة جازت بلا خلاف وان توسطت فالاخفش على الجواز والجمهورعلى المنع، وجوز أبوالبقاء أيضا أن يرتفع(دف،) \_بلكم\_أو\_بفيها\_ والجملة كالها حال من الضمير المنصوب، و تعقبه أبوحيان أيضا بأن ذلك لا يعدمن قبيل الجملة بل هُو من قبيل المفرد،ونقل أنهم جوزوا أن يكون(لكم) متعلقاً بخلقها وجملةفيها (دفء) استثناف لذكر منافع الانعام، واستظهركون جملة (لكم فيها دف،) مستأنفة ، ثممقال: ويؤيد الاستثناف فيها الاستثناف فيمقابلتها أعنىقوله تعالى: (ولكم فيها جمالً ) فقا بل سبحانه المنفعة الضرورية بالمنفعة الغير الضرورية، وإلى نحو ذلكذهب القطبفاختار أن الـكلام قد تم عند (خلقها) لهذا العطف وخالفه في ذلك صاحب الكشف فقال: إن قوله تعالى : ( خلقها لكم ) بناء على تفسير الزمخشرى له بقوله: ما خلقها إلا لـكم ولمصالحـكم يا جنس الانسان طرفـمن ترشيح المعنى الثانى فى قوله سبحانه : ( فاذا هو خصيم مبين ) لما فى الالتفات المشار اليه من الدلالة عليه، وأما الحصر المشاراليه بقوله: ما خلقها الالـكم فمناللام المفيدة للاختصاص سيما وقدنوع الخطاب بما يفيد زيادة التمييز والاختصاص، وهذا أولى منجعل (الكم فيها دف.) مقابل(لـكم فيهاجمال) لافادته المعنى الثانى وأبلغ علىأنه يكون (فيها دف.) تفصيلا للاول وكرر (لحكم) فىالثانى لبعد العهد وزيادة التقريع اه، والحق في دعوى أولوية تعلق (لكم) بماقبله معه كما لايخني، والدفء اسم لما يدفأ به أي يسخن،وتقولالعرب • دفي. يومنا فهو دفي اذا حصلت فيه سخونة ودفى. الرجلُّ دفا. ودفا. بالفُتح والـكسر ورجل دفآن وامرأة دفأى ويجمع الدف. علىادفا. ، والمرادبهمايعم اللباس والبيت الذى يتخذ من أوبارها وأصوافها، وفسره ابنءباسفيما أخرجه عنهابنجريروغيره بالثياب ه وأخرج عبد الرزاق وغيره عنه رضي الله تعالى عنه أيضا انه نسلَ كل دابة ، و نقله الأموى عن لغة بعض العربوالظاهرهوالاول. وقرأ الزهري. وأبوجعفر (دف) بضمالفا. وشدهاو تنوينها، ووجه ذلك فيالبحربأنه نقل الحركةمن الهمزة الى الفاموحذفت ثم شددالفاء اجراء للوصول مجرى الوقف إذيجوز تشديدها فىالوقف ه وقرأ زيد بن على رضيالله تعالى عنهما (دف) بنقل الحركة والحذف دون تشديد، وفي اللوامح قرأ الزهري (دف) بضمالفاء من غير همزة وهي محركة بحركتها، ومنهم من يعوض عن هذه الهمزة فيشدد الفاء وهوأحد وجهى حمزة بن حبيب وقفا واعترض بأن التشديدوقفا لغةمستقلة وان لم يكن ثمة حذف من الـكلمة الموقوف عليها ودفع بأنه إنما يكونذلك إذا وقف على آخر حرف منهاأما إذا وقفعلى ما قبل الآخر منها كمقاض فلاه ﴿ وَمَّنَافَع ﴾ هي درها وركوبها والحراثة بها والنضح عليها وغير ذلك، وانما عبر عنها بها ليشمل الـكل مع أنه الانسب بمقام الامتنان بالنعم، وقدم الدف. رعاية لاسلوب الترقى الى الاعلى ﴿ وَمَنْهَا تَا كُلُونَ ٥ ﴾ أى تأكاون ما يؤخل منهامن اللحوم والشحوم ونحوذلك فين تبعيضية، والائل إما على معناه المتبادر و اما بمعنى التناول الشامل الشرب فيدخل في العد الالبان ، وجوز أن تكون (من) ابتدائية وأن تكون التبعيض مجازا أو سببية أي تأكلون ما يحصل بسببها فان الحبوب والثمار المأكرلة تكتسب باكتراء الابل مثلا وأثمان نتاجها وألبانها وجلودها والأول أظهر وأدخل ما يحصل من اكترائها من الاجارة التي يتوصل بها الى مصالح كثيرة في المنافع ، وتغيير النظم الجليل قيل اللايماء الى أنها لا تبقى عند الاكلكا في السابق واللاحق فان الدف والمنافع التي أشرنا اليها والجمال يحصل منها وهي باقية على حالها ولذلك جعلت محال لها بخلاف الاكل و تقديم الظرف للحصر على مهني أن الاكل منها هو المعتاد المعتمد في المماش من بين سائر الحيوانات فلا يرد الاكل من الدجاج والبط وصيد البر والبحر فانه من قبيل التفكه ، وكذا لا يرد أكل لحم الخيل عند من أباحه الإنه ليس من المعتاد المعتمد أيضا، والحاصل أن الحصر اضافي وبذلك لا يرد أيضا أكل الحبر والبقول ونحوها ، ويضم من المعتاد المعتمد أيضا، والحاصل أن الحصر اضافي وبذلك لا يرد أيضا أكل الخبر والبقول ونحوها ، ويضم المعتاد المعتمد أيضاء والحاصل أن الحصر اضافي وجعله لمجرد ذلك كافي الكشف قصور ، وأبو حيان ينكر كون التقديم مطلقا الحصر فينحصر وجهه هنا حينئذ في الرعاية المذكورة ه

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا ﴾ مع ما ذكر من المنافع الضرورية ﴿ جَمَالٌ ﴾ زينة فى أعينالناس وعظمة ووجاهة عندهم، والمشهور اطلاقه على الحسن السكثير، ويكون فى الصورة بحسن التركيب وتناسق الاعضاء وتناسبها، وفى الاخلاق باشتمالها على الصفات المحمودة وفى الافعال بكونها ملائمة للمصاحة من درء المضرة وجاب المنفعة وهو فى الاصل مصدر حمل بضم الميم ويقال للرجل جميل وجهال وجهال على التكثير وللمرأة جميلة وجملاء عند الكسائى وأنشد

## فهي جملاء كبدر طالع ، بذت الخلق جميعاً بالجهال

ورأى بعضهم اطلاقه على التجمل فظن أنه مصدر باسقاط الزوائد ﴿ حَينَ تُسُرَّوُنَ ﴾ أى تردونها بالعشى من المرعى الى مراحها يقال: أراح الماشية اذا ردها إلى المراح وقشد ﴿ وَحَينَ تَسْرَّوُنَ ﴾ يتخرجو نهاغدوة من حظائرها ومبيتها الى مسادحها ومراعيها يقال: سرحها يسرحها سرحا وسروحا وسرحت هى يتعدى ولا يتعدى، والفعل الاول وكذا الثانى متعد والمفعول محذوف لرعاية الفواصل، وتعيين الوقتين لأن ما يدور عليه أمر الجهال من تزين الافنية وتجاوب ثغاتها ورغائها إنما هو عند الذهاب والجيء فى ذينك الوقتين، وأها عند كونها فى المسارح فتنقطع اضافتها الحسية الى اربابها، وعند كونها فى الحظائر لايراها راء ولاينظر اليها ناظر وتقديم الا راحة على السرح مع أنها متأخرة فى الوجود عنه لكونها أظهر منه فى استداع ماذكر من الجهال وأتم فى استجلاب الانس والبهجة اذ فيها حضور بعد غيبة واقبال بعد ادبارعلى أحسن ما يكون ملائى البطون وأتم فى استجلاب الانس والبهجة اذ فيها حضور بعد غيبة واقبال بعد ادبارعلى أحسن ما يكون ملائك البطائين طفلة الضروع. وقرأ عكرمة. والضحاك. والجعدرى (حينا) فيهما بالتنوين وفك الاضافة على ان كلتا الجملتين وحينا قبلها والعامل فى (حين) اما المبتدأ لانه بمعنى التجمل فى قبله المقيلة جمع ثقل، وقيل: وجوزأن يكون متعلقا بمحذوف وقع صفة لجهال ﴿ وَتَحْملُ أَنْقالُكُمْ ﴾ أى أحالكم الثقيلة جمع ثقل، وقيل: وجوزأن يكون متعلقا بمحذوف وقع صفة لجهال ﴿ وَتَحْملُ أَنْقَالُكُمْ ﴾ أى أحالكم الثقيلة جمع ثقل، وقيل: أجسام بنى آدم ه

(اكم بلك) بروى عن ابن عباس انه اليمن والشام ومصر و كأنه نظر الى أنها متاجر أهل مكة كا يؤذن به ما فى تفسير الخازن عنه رضى الله تعالى عنه من أنه قال: يريد من مكة الى اليمن والى الشام، وفى رواية اخرى عنه . وعن الربيع بن أنس . وعكر مة أنه مكة وكأنهم نظروا الى أن اثقالهم وأحمالهم عند القفول من متاجرهم أكثر وحاجتهم الى الحرلة أمس، والظاهر أنه عام لكل بلد سحيق والىذلك ذهب أبو حيان، وجعل ماورد من التعيين كالمذكور وكالذى نقله عن بضعهم من أنها مدينة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم محرد لا على التمثيل لا على أن المراد ذلك المعين دون غيره ﴿ لَمْ تَكُونُوا بَالغيه ﴾ واصلين اليه بأنفسكم بحردين عن الاقفال فضلا عن أن تحملوا على ظهوركم أثقال كم لو لم تمكن الانعام ولم تخلق ﴿ إلّا بشقّ الْأَنْفُس ﴾ أى مشقتها وتعبها، وقيل: المعنى لم تكونوا بالغيه بها الابما ذكر وحذف بها لان المسافر لابدله من الاثقال، والمراد النبيه على بعد البلد وأنه مع الاستعانة بها بحمل الاثقال لاتصلون اليه الا بالمشقة، ولا يخفى أن الاول أبلغ . وقرأ مجاهد، والاعرج . وأبو جهفر. وعمرو بن معين. وابن أرقم (بشق) بفتح الشين وروى ذلك عن نافع. وأبي عمرو و طلاذلك لغة، والمعنى ما تقدم، وقيل: الشق بالفتح المصدر وبالكسر الاسم يعنى المشقة وعلى الكسر بهذا المعنى جاء قوله: لغة، والمعنى ما تقدم، وقيل: الشق بالفتح المصدر وبالكسر الاسم يعنى المشقة وعلى الكسر بهذا المعنى جاء قوله:

فانه أراد من مشقتها، وعنالفراء أن المفتوح مصدر من شق الامر عليه شقا وحقيقته راجعة إلى الشق الذي هو الصدع والمكسورالنصف يقال: أخذت شقالشاة أي نصفها، وجاء «اتقوا النار ولو بشق تمرة «والمعنى الابذهاب نصف الانفس كأن الانفس تذوب تعبا ونصباً لما ينالها من المشقة لها يقال لاتقدر على كذا الا بذهاب جل نفسك أو قطعة من كبدك وهومن المجاز ، وجوز بعضهمأن يكون على تقدير مضافأىالابشق قوى الانفس، والاستثناء مفرغ أي لم تكونوا (بالغيه) بشيء من الاشياء الابشق الانفس، وجعل أبو البقاء الجار والمجرور في موضع الحال من الضمير المرفوع في بالغيه أي مشقوقًا عليكم وضمير (تحمل)للانعام إلاأن الحمل المذكور باعتبار بعضأ نواعهاوهي الابل ومثلة كثير، ومن هنا يظهر ضعف استدلال بعضهم بهذا الاسناد على أن المراد بالانعام فيما مر الابلفقط، وتغيير النظم الكريم السابق الدال على كون الإنعام مدارا للنعم الى الفعلية المفيدة للحدوث قيل لعله للاشعار بأن هذه النعمة ليست في العموم بحسب المنشأ وبحسب المتعلقوفي الشمول للاوقات والاطراد فى الاحيان المعهودة بمثابة النعم السالفة فانها بحسب المنشأ خاصة كماسمعت بالابل وبحسب المتعلق بالمتقلبين في الارض للتجارة وغيرهافي أحايين غير مطردة، وأما سائر النعم المعدودة فموجودة في جميع الاصناف وعامة لكافة المخاطبين دائما وفي عامة الاوقات اه. واحتج كما قال الامام منكر وكرامات الأولياء بهذه الآية لأنها تدل علىأنالانسانلايمكنه الانتقالمن بلد إلى آخر الأبشقالانفس وحمل الأثقال على الجمال ومثبتو الكرامات يقولون:إنالاوليا. قد ينتقلونمن بلد إلى آخر بعيد في زمان قليل من غير تعب وتحمل مشقة فكان ذلك علىخلاف الآية فيكون باطلاو إذا بطلت في هذه الصورة بطلت في الجميع اذ لاقائل بالفرق، وأجاب بأنا تخصص عموم الآية بالادلة الدالة على وقوع الكرامات اه، ولعل القائلين بعدم ثبوت طي المسافة للأوليا. يستندون إلى هذه الآية لـكنهؤلا. لاينفون الكّرامات مطلقاً فلا يصح قوله إذ لاقائل بالفرق، ومن أنصف علم أن الاستدلال بها على هذا المطلب بما لايكاد يلتفت اليه بناء على أنَّها مسوقة للامتنان ويكفي فيه

وجود هذا فيأكثر الاحايين لأكثر الناس فاقهم ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَ وفْ رَحيم ۗ ٧﴾ ولذلك أسبغ عليكم النعم الجليلة ويسر المكم الامور الشاقة العسيرة ﴿ وَالْخَيْلَ ﴾ هو كما قال غير واحد اسم جنس للفرس لاواحد لهءن لفظه كالابل، وذكر الراغب أنه في الاصل يطلق على الافراس والفرسان، وهو عطف على الانعام أي وخلق الخيل ﴿ وَالْبِغَالَ ﴾ جمع بغل معروف ﴿ وَالْحَمير ﴾ جمع حمار كذلك و يجمع فى القلة على احمرة وفى الكثرة على حمر و هو القياس، و قرأ ابن أبي عبلة برفع (الخيل) وماعطف عليه ﴿ لَتَرْكَبُو هَا ﴾ تعليل لخلق المذكورات، والكلام فى تعليل أفعال انله تعالى مبسوط فى الـكلام ﴿ وَزينَةً ﴾ عطف على محل (لنزكبوها) فهو مثله مفعول لأجله وتجريده عن اللام دونه لأن الزينة فعل الزاين وهو الخالق تعالىففاعل الفعلين المعلل والمعلل به واحد بخلاف فاعل الركوب وفاعل المعلل به فشرط النصب الذي اشترطه من اشترطه موجود في المعطوف دون المعطوف عليه قاله غير واحد ، وذكر بعض المدققين أن في عدم مجيَّها على سنن واحد دلالة على أن المقصود الاصلى الأول فجي. بالحروف الموضوعة لذلك وسيق الخطاب واعيد الضمير للثلاثة في(لتركبوها) وجي. بالثاني تتميما ودلالة على أنه لما كان من مقاصدهم عد في معرض الامتنان والافليس الترين بالعرض الزائل عا يقصده أهل الله تعالى وهم أهل الخطاب بالقصد الاول واعترضما تقدم بأنه وانثبت اتحاد الفاعل لكن لم تتم بهشر وطصحةالنصب لفقد شرط آخر منها وهو المقارنة فى الوجود فان الخاق متقدم على الزينة . وأجيب بأن ذلك على ارادة ارادة الزينة كماقيل في ضربت زيدا تأديبا أن التأديب بتأويل ارادته ، وجوز أبوالبقاء كون (زينة) مصدرا لفعل محذوف أى ولتتزينوا بها زينة ، وقال ابن عطية إنه مفعول به لفعل محذوف أى و جعلها زينة ، وروى قتادة عن ابن عباس أنه قرأ (لتركبوهازينة) بغيرواو ، قالصاحباللوامح: إن(زينة)حينئذنصبعلىالحالمهاالضميرفى(خلقها) أو منالضمير في (لتركبوها) ولم يعينالضمير وعينه ابنعطيةفقال هوالمنصوب ، وقال غيرواحد تجوز الحالية من كل من الضميرين أي لتركبوها متزينين أومتزينا بها ، وقال الزمخشري بعد حكاية القراءة:أيخلقها ذينة لتركبوها، ومراده على افيل أن الزينة اما ثاني مفعولي خاق على اجرائه مجرى جعل اوهو حال عن المفعولات الثلاثة على الجمع ، وجوزكونه مفعو لا له (لتركبوها) وهو بمعنى التزين فلايرد عليه اختلاف فاعل الفعلين؛ قيل: وأما لزوم تخصيص الركوب المطلوب بكونه لأجل الزينة وكون الحكمة في خلقها ذاك وكون ذلك هو المقصود الاصلى لنا فلا ضير فيه لأن التجمل بالملابس وألمراكب لامانع منه شرعا وهولاينافى أن يكون لخلقهاحكم أهم كالجهاد عليها وسفر الطاعات، وإنما خص لمناسبته لمقام الامتنآن مع أن الزينة على ماقال الراغب مالايشين في الدنيا ولافي الآخرة، وأما مايزين فيحالة دون أخرى فهو من وجه شين اه فتأمل ولاتغفل. واستدل بالآية على حرمة أكل لحوم المذكورات لأن السوق في معرضالاستدلال بخلق هذه النعم منة علىهذا النوعدلالة على التوحيد وسوء صنيع من يقابلها بالاشراك والحكيم لا يمن بأدنى النعمتين تاركا أعلاهما ، كيف وقد ذكر آماما ، وروى ابن جرير . وغيره القول بكراهة أكل لحوم الخيل لهذه الآية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وروى عن أبى حنيفة عليه الرحمة أنه قال: رخص بعض العلماء فى لحم الخيل فأما أنا فلا يعجبني أكله،وفي رواية أخرى أنه قال أكرهه والاولى تلوح إلى قوله بكراهة التنزيه والثانية تدل على التحريم بناء على ماروي عن

أبي يوسف أنه ساله إذا قلت: في شيء أكرهه فمارأيك فيه ؟ فقال: التحريم ، وكا نه لهذا قالصاحب الهداية الاصح أن كراهة أكل لحما تحريمية عند الامام ، وفي العمادية أنه رضى الله تعالى عنهم عن القول بالكراهة قبل مو ته بثلاثة أيام وعليه الفتوى ، وقال صاحباه والامام الشافعي رضى الله تعالى عنهم : لا بأس بأكل لحوم الخيل . وأجاب بعض الشافعية عن الاستدلال بالآية بمنع كون المذكور أدنى النعمتين بالنسبة إلى الخيل قال : وذلك لأن الآية وردت للامتنان عليهم على نحو ما ألفوه ، ولا ينكر ذو أرب أن معظم الغرض من الخيل الركوب وذلك لا الاكل بخلاف النعم ، وذكر أغلب المنفعتين وترك أدناهما ليس بدعا بل هو دأب اختصارات القرآن ، وذكره في الأول أن لم يصر حجة لنا في الاكتفاء مع التنبيه على أنه نزر في المقابل فلا يصير حجة علينا ، فظهر وذكره في الأول أن لم يصر حجة لنا في الاكتفاء مع التنبيه على أنه نزر في المقابل فلا يصير حجة علينا ، فظهر اله لا استدلال لامن عبارة الآية ولامن اشارتها ه

واستدلوا على الحل بما صح من حديث جابر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهلية والبغالوأذن عليه الصلاة والسلام فى لحم الحيل يوم خيبر ، وفيه دليل عندهم على أن الآية لاتدل علىالتحريم لافادته أن تحريم لحوم الحمر الاهلية انما وقع عام خيبر كما هو الثابت عند أكثر المحدثين وهذهالسورة مكية فلو علم التحريم ُما فيها كان ثابتا قبله ، وبحث فيه بأن السورة وان كانت مكية يجوز كون هذه الآية مدنية ، وفيه أن مثل ذلك يحتاج الى الرواية ومجرد الجواز لا يكني ، وعورض حديث جابر بما أخرجه أبو عبيد . وأبو داود . والنسائي . وابن المنذر عن خالد بن الوليد قال : « نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن لحوم الخيل والبغال والحمير » والترجيح كما قال في الهداية للمحرم ، لكن أنت تعلم أن هذا الحنبريوهي أمر الاستدلال بالآية لما أنخالدا قد أسلم بالمدينةوالآية مكية فلو كانالتحريم معلومًا مُنها لما كان للنهى الذي سمعه كثير فائدة ، والجَملة الاستدلال بالآية على حرمة لحوم الخيل لايسلم من العثار فلا بد من الرجوع فى ذلك إلى الاخبار . والحـكم عند تعارضها لايخنى علىذوىالاستبصار، والذى أميل اليه الحل والله تعالى أعلم ﴿ وَيَغْلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨ ﴾ أى ويخاق غير ذلك الذي فصله سبحانه لـكم ، والتعبير عنه بما ذكر لأن بحموعه غير معلوم ولايكاد يكون معلوما فالكلام اجمالا لما عدا الحيوانات المحتأج غالبا احتياجا ضروريا أو غير ضرورى ، والعدول إلى صيغة الاستقبال المدلالة على الاستمرار والتجدد أو لاستحضار الصورة ، ويجوز أن يكورن اخبارا منه تعالى بأن له سبحانه ما لاعلم لنابه من الخلائق ( فما لاتعلمون) على ظاهره ، فقدأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : « قالرسولالله صلى الله تعالى عليهوسلم ان بما خلق الله تعالى لارضالؤلؤة بيضاء مسيرة الفعام عليها جبل من ياقوتة حمرا محدق بها في تلك الارض ملك قد ملاً شرقها وغربهاله ستمائة رأس في كل رأس ستمائةوجه في كل وجه ستمائة ألف وستون ألف فم في كل فم ستون ألف لسان يثني على الله تعالى و يقدسه ويملله ويكبره بكل لسان ستمائة ألف وستين ألف مرة فاذا كان يوم القيامة نظر الى عظمة الله تعالى فيقول :وعزتك ما عبدتك حق عبادتك فذلك قوله تعالى : ( ويخلق ما لاتعلمون ) وفي رواية أخرى عنه أن عن يمين العرش نهرا من نور مثلالسموات السبع والأرضين السبع والبحار السبع يدخل فيه جبريل عليه السلام كل سحر فيغتسل فيزداد جمالا الى جماله وعظها الى عظمه ثم ينتفض فيخلق الله تعالى من كل قطرة تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك فيدخل منهم كل يوم سبعون

ألف ملك البيت المعمور وسبعون ألف ملك الكعبة لايعودون الى يوم القيامة ،

وروى هذا أيضا عن الضحاك. ومقاتل. وعطاء ، وعما لانعلمه أرض السمسمة التي ذكر عنها الشيخ الاكبر قدس سره ما ذكر ، و جابرصا و جابلقا حسما ذكر غير واحد ، وان زعمت ذلك من الخرافات كالذى ذكره عصر ينارئيس الطائفة الذين سموا أنفسهم بالكشفية ودعاهم أعداؤهم من الإمامية بالكفشية في غالب كتبه بما تضحك منه لعمر أبيك الشكلي و يتمني العالم عند سماعه لمزيد حيائه من الجهلة نزوله الى الأرض السفلي فاقنع بما جاء في الآثار ، و لا يثنينك عنه شبه الفلاسفة اذا صح سنده فانها كسر اب بقيعة ، والذي الشفلي فاقنع بما حد من الكفار فضلاعن المؤمنين يشك في أن تله تعالى خلقالا نعلمهم ليحتاج الى اير ادالشواهد على ذلك ، و يجوز أن يكون المراد بهذا الخلق الخلق في الجنة أي و يخلق في الجنة غير ماذكر من النعم الدنيوية ما لا تعلمون أي ماليس من شأنكم أن تعلموه ، وهو ما أشير اليه بقوله صلى الله تعالى على وسلم حكاية عن الله تعالى .

﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ الْسَّبِيلِ ﴾ القصد مصدر بمعنى الفاعلى، يقال: سبيل قصد وقاصد أي مستقيم كا نه يقصد الوجه الذي يؤمه السالك ولا يعدل عنه ، فهو نحو نهر جار وطريق سـائر و (علي) للوجوب مجازا والـكلام علىحذف مضاف أي متحتم عليه تعالى متعين كالامر الواجب لسبق الوعد بيان ، وقيل : هـداية الطريق المستقيم الموصل أن سلحكه الى الحق الذي هو التوحيد بنصب الادلة وارسال الرسل عليهم السلام والزال الكتب لدعوة الناس اليه ، أو هومصدر بمعنى الاقامة والتعديل و ( على )على حالها المار الاأنه لاحاجة الى تقديرالمضاف أي عليه سبحانه تقويم السبيل و تعدياها أي جعلما بحيث يُصلسـالـكماالي الحق على حد صغر البعوضة وكبر الفيل وحقيقته راجعة الى ماذكر من نصبالادلةوارسال الرسل عليهمالسلام وانزال الـكمتب، وجوز أن يكون القصد بمعنى القاصد أى المستقيم كما فى التفسير الاول و (على)ليستالوجوبواللزوم والمعنى أن قصد للسبيل ومستقيمه موصل اليه تعالى ومار عليه سبحانه ، وفيه تشبيه مايدل على الله عزوجل بطريق مستقيم شأنه ذلك ، وقد ذكر نحو هذا ابن عطية وهوكما ترى ، وأل في السبيل للجنس عند كثيرفهو شامل للستقيم وغير، واضافة القصد بمعنى المستقيم اليه من اضافة العام الى الخاص، واضافة الصفة إلى الموصوف خلاف الظاهر على ماقيل ؛ وقيل : أل للعهد . والمراد سبيل الشرع وقوله تعالى : ﴿ وَمُنْهَا جَائْرُ ﴾ أى عادل عن المحجة منحرف عن الحق لا يوصل سالـكم اليه ظاهر في ارادة الجنس إذ البعضّية إنما تتأتى على ذلك ، فان الجائر على ارادة العهد ليس من ذلك بل قسيمه ، ومن اراده أعاد الضمير على المطلق الذي في ضمن ذلك المقيد أو على المذكور بتقدير مضاف أي ومن جنسها جائر، وقال ابن عطية : يحتمل أن يعود على سبيل الشرع ، والمراد بهذا البعض فرق الضلالة من امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وهو جائر عن قصد السبيل؛ وزعم بعضهم أن الضمير يعود على الخلائق أي ومن الخلائق جائر عن الحقُّ ، وأيد بقراءة عيسي، ورويت عن ابن مسعود ( ومنكم ) وأخرجها ابن الانباري في المصاحف عن على كرمالله تعالى وجهه لـكن بالفاء بدل الواو وليس بذاك ، والنأنيث لأنالسبيل تؤنث وتذكر، والجار والمجرور قيلخبر مقدم و(جائر) مبتدأ مؤخر، وقيل: هو في محل رفع بالابتداء اما باعتبار مضمرنه واما بتقدير الموصوف أيبعضالسبيل

أو بعض من السبيل جائر ، والجملة على ما اختاره بعض المحققين اعتراضية جيء بها لبيان الحاجة الى البيان أو التعديل بنصب الادلة والارسال والانزال الامور المذكورة سابقاً واظهار جلالة قدر النعمة فىذلك ، وذلك هو الهداية المفسرة بالدلالة على ما يوصل الى المطلوب لا الهداية المستلزمة للاهتداءاايه فان ذلك ليس على الله سبحانه اصلا بل هو مخل بحـكمته كما يشير اليهقوله تعالى : ﴿ وَلُو ْ شَاءَ لَهُدَا كُمْ أَجْمَعِينَ ٩ ﴾ فانمعناه ولو شاء هدايتكم الى ماذكر من التوحيد هداية مستلزمة للاهتداء اليه لفعل ولكن لم يشأ لأن مشيئته تابعة للحكمة ولاحكمة في تلك المشيئة لما أن الذي يدور عليه فلك التكليف إيما هو الاختيار الذي عايه ترتب الاعمال|اتي بها يرتبط الجزاء ، وقيد ( اجمعين ) للمنفي لاللنفي فيكون المراد سلب العموم لاعموم السلب ؛ وذكر بعضهم أنه كان الظاهر أن يقال: وعلى الله قصد السبيل وجائرها أو وعليه جائرها الا أنه عدل عنه الى مافى النظم الـكريم لأن الضلال لايضاف اليه تعالى تأدبا فهو كقوله تعالى: ( الذين أنعمت عليهم غيرالمغضوب عليهم)، وزعمااز مخشرى أنالمخالفة بين أسلو بى الجملةين للايذان بما يجوزاضافته من السبيايناليه تعالىو مالايجوز وعنى الاشارة الى ماذهب اليه اخوانه المعتزلة مرى عدم جواز اضافة الضلال اليه سبحانه لانه غير خالقه وجعلوا الآية للمخالفة حجة لهم في هذه المخالفة . وأجاب بعض الجماعة بأن المراد على الله تعالى بحسبالفضل والكرم بيان الدين الحق والمذهب الصحيح فأما بيان كيفية الاغواء والاضلال فليس عليه سبحاله، وبحث فيه بأنه كما أن بيان الهداية وطريقها متحتم فكذاضده وليسار سال الرسل عليهم السلام والزال الكتب الالذلك، وقال ابن المنير : ان المخالفة بين الأسلوبين لأن سياق الـكلام لاقامة الحجة على الحلق بأنه تعالى بين السبيل القاصد والجائر وهدى قوماً اختاروا الهدى وأضل آخرين اختاروا الضلالة، وقد حقق أن كلفعل صدر على يد العبد فله اعتباران هو من حيث كونهموجودا مخلوق لله تعالى ومضافاليه سبحانهبهذا الاعتبار، وهومر حيث كونه مقترنا باختيار العبد له وتيسره عليه يضاف إلى العبد وأن تعدد هذين الاعتبارين ثابت في كل فعل فناسب إقامة الحجة على العباد إضافة الهداية إلى الله تعالى باعتبار خلقه لها و إضافة الصلال إلى العبد باعتبار اختياره له . والحاصل أنه ذكر في كل واحد من الفعلين نسبة غير النسبة المذكورة في الآخر ليناسب ذلك إقامة الحجة ألا لله الحجة البالغة ، وأنكر بعض المحققين أن يكون هناك تغيير الأسلوب لأمر مطلوب بناء على أن ذلك إنما يكون فيها اقتضى الظاهر سبكا معينا ولـكن يعدل عن ذلك لنكتة أهممنه ،وليس المراد من بيان قصد السبيل مجرد اعلام أنه مستقيم حتى يصح إسناد أنه جائر اليه تعالى فيحتاج إلى الاعتذار مواضع غير معدودة بل المراد نصب الأدلة للهداية اليه ولاإمكان لاسناد مثله اليه تعالى بالنسبة إلى الطريق الجائر بأن يقال ؛ وجائرها حتى يصرف ذلك الاسناد منه تعالى إلى غيره سبحانه لنكتة ولا يتوهمه متوهم حتى يقتضى الحالدفع ذلك بأن يقال لاجائرها ثم يغير سبك النظم عنه لداعية أقوىمنه ، وذكرأن الجملة اعتراضية حسبها نقلناه سابقًا، وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق،بيد أن لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يراد ببيان السبيلا لمستقيم وببيان السبيل الجآئر نصب الادلة الدالة على حقية الاول ليهتدى اليه وبطلان الثانى ليحذر و لا يعول عليه وهذا غير مجرد الاعلام الذي ذكره، ونسبته اليه تعالى ممكنة بل قال بعضهم : ان الحق أن المعنى على الله تعالى بيان طريق الهداية ليهتدوا اليه وبيلن غيرهاليحذروه لكن اكـتني أحدهما للزوم الآخرله

وفى الكشف أن تغاير الاسلوبين على أصل أهل السنة واضح أيضا إذلامنكر أن الاول هو المقصود لذاته فبيان طريق الضلالة إجمالا قدر ما يمتاز قصد السبيل منه في ضمن بيان قصد السبيل ضرورة وبيانه التفصيلي ليس مما لابد من وقوعه ولا أن الوعد جرى به على مذهب اله فليتأمل ، ثم ان الآية منادية على خلاف ما زعمه المعتزلة ومنهم الزجاج (١) من عدم استلزام تعلق مشيئته تعالى بشئ وجوده وقد التجأوا الى التزام تفسيرها بالقسرية ، وقال أبو على منهم : المعنى لوشاء لهداكم إلى الثواب أوالى الجنة بغير استحقاق وكل ذلك خلاف الظاهر كما لا يخنى ه

( هُو الَّذِي أَ نُولَ مِن السَّمَاء مَاءً ﴾ شروع في نوع آخر من النعم الدالة على توحيده سبحانه ، والمراد من المهاء نوع منه وهو المطر، ومن السهاء اما السحاب على سبيل الاستعارة أو المجاز المرسل، واما الجرم المعروف والمكلام على حذف مضاف أى من جانب السهاء أو جهتها و حملها على ذلك بدون هذا يقتضيه ظاهر بعض الأخبار ولاأقول به ، و(من) على كل تقدير ابتدائية وهو متعلق بما عنده، وتأخير المفعول الصريح عنه ليظمأ الذهن اليه فيتمكن أتم تمكن عند وروده عليه، وقوله تعالى: ﴿ لَـكُمْ ﴾ يحتمل أن يكون خبر امقدما ، وقوله سبحانه : ﴿ مَنْهُ ﴾ في موضع الحال من قوله عزوجل: ﴿ شَرَابُ ﴾ أى ما تشربون وهو مبتدأ مؤخر أو هوفاعل بالظرف الاولو الجملة صفة الماء و (من) تبعيضية وليس في تقديمها إيهام حصر، ومن توهمه قال بلا بأس به لأن جميع المياه العذبة المشروبة بحسب الاصل منه كا ينبي عنه قوله تعالى : (فساكه يناييع في الارض) وقوله سبحانه: (فأسكناه في الأرض) ويحتمل أن يكون متعلقا بما عنده (ومنه شراب) مبتدأ وخبرأ وشراب فاعل بالظرف و الجملة ومن كاتقدم ومقب بين المجرورين و توسيط الثاني منها بين الماء وصفته ممالا يليق بحز الة النظم الجمليل وهو كذلك ﴿ وَمنهُ شَجَرٌ ﴾ أى نبات مطلقا سواء كان له ساق أم لا كما نقل عن الزجاج و هو حقيقة في الأول، ومن استعماله في الثاني قول الواجز ؛

نعلفها اللحم إذا عز الشجر والخيل في اطعامها اللحم ضرر

فانه قيل: الشجر فيه بمعنى الكلا ً لأنه الذي يعلف، وكذافسره في النهاية بذلك في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: « لاتاً كلوا ثمن الشجر فانه سحت ، ولعل ذلك لانه جاء في الحديث النهى عن منع فضل الماء كمنع فضل الكلا و تشارك الناس في الماء والكلا والنار، وأبقاه بعضهم على حقيقته ولم يجعله بجازا شاملا، و (من) اما للتبعيض مجازاً لان الشجر لما كان حاصلا بسقيه جعل كأنه منه كقوله: «أسنمة الابال في ربابه « يعني به المطر الذي ينبت به ما تأكله الابل فقسمن أسنمتها، واما للابتداء أي وكائن منه شجر، والاول أولى بالنسبة الى ماقبله هو قال أبو البقاء : هي سبية أي و بسببه انبات شجر، ودل على ذلك (ينبت لكم مالزرع) وجوز ابن الانبارى الوجهين الأولين على ما يقتضيه ظاهر قوله: الكلام على تقدير مضاف اما قبل الضمير أي من جهته أو من سقيه شجر

<sup>(</sup>۱) فائدة هذا أن ابن عطية لم يعرف ذلك فقال اذ رأى تفسيره المشيئة بمشيئة القسر إن هذا تفسير أهل البدعة وقد وقع فيه من غير قصد اه منه \*\* (م – ١٤ – ج – ٤٤ – تفسيرروح المعانى)

واما قبل شجر أى ومنه شراب شجر كقوله تعالى : (وأشربوافىقلوبهم العجل) أى حبه اه وهوبعيد وان قيل: الاضهار أولى من الججاز لا العكس الذى ذهب اليه البعض وصحح المساواة لاحتياج كل منهما الى قرينة ه

(فيه تُسيمُونَ • ( ) أى ترعون يقال: أسام الماشية وسومها جعلها ترعى وسامت بنفسها فهى سائمة وسوام رعت حيث شاءت، وأصل ذلك على ما قال الزجاج السومة وهى كالسمة العلامة لأن المواشى تؤثر علامات فى الأرض والأماكن التي ترعاها . وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما (تسيمون) بفتح الناء فان سمع سام متعديا كان هو وأبهام بمعنى والا فتأويل ذلك أن الكلام على حذف مضاف أى تسيم مواشيكم ( يُنبُتُ ) متعديا كان هو وجل يقال نبت الشي وأنبته الله تعالى فهو منبوت وقياس هذا منبت ، وقيل : يقال أنبت الشجر لازماً وأنشد الفراء .

رأيت ذوى الحاجات حول بيوتهم قطينا بها حتى إذا أنبت البقل

أى نبت ، وكان الاصمعى ينكر مجىء أنبت بمعنى نبت . وقر أأبو بكر (ننبت) بنون العظمة ، و الزهرى (ينبت) بالتشديد وهو للتكثير في قول ، واستظهر أبو حيان أنه تضعيف التعدية ، وقر أأبي (ينبت) بفتح الياء ورفع المتعاطمات بعد على الفاعلية ، و جملة ينبت ﴿ لَـكُمْ بِه ﴾ أى بما أنزل من السماء ﴿ الزَّرْعَ وَالزَّيْرَونَ وَالنَّخيلَ وَالأَّعْنابَ ﴾ يحتمل أن تكون صفة أخرى ـ لماء ـ وأن تكون مستأنفة استثنافا بيانيا كأنه قيل : وهل له منافع أخرى والأعناب ينبت لحم به الخ ، وايثار صيغة الاستقبال للدلالة على التجدد والاستمرار وأن الانبات سنته سبحانه الجارية على عمر الدهود أو لاستحضار الصورة لما فيها من الغرابة ، وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لما أشرنا اليه آنفا مع مافى تقديم أولها من الاهتمام به لادخال المسرة ابتداء ، وتقديم الزرع على ماعداه قيل : لأنه أصل الأغذية وعمود المعاش وقوت أكثر العالم وفيه مناسبة للسكلا المرعى، ثم الزيتون لما فيه من الشرف من حيث أنه ادام من وجه وفاكه من وجه ، وقد ذكر الأطباء له منافع جمة ، وذكر غير يسير منها في التذكرة ، والظاهر من كلام اللغويين أنه اسم جنس جمعى واحده زيتونة وأنه يطلق على الشجر المخصوص وعلى ثمرته ه

واستظهر أن المراد به هنا الأول وسيأتى قريبا ان شاء الله تعالى تمام السكلام فى ذلك، وأكثر ما ينبت فى المواضع التى زاد عرضها على الميل واشتد بردها وكانت جبلية ذات تربة بيضاء أو حراء، ثم النخيل على الأعناب لظهور دو امها بالنسبة اليها فان الواحدة منها كثيرا ما تتجاوز مائة سنة وشجرة العنب ليست كذلك، نعم الزيتون أكثر دو اما منهما فان الشجرة منه قد تدوم ألف سنة مع أن ثمرتها كثيرا ما يقتات بها حتى جاء فى الخبر ما جاع بيت وفيه تمر » وأكثر ما تنبت فى البلاد الحارة اليابسة التى يغلب عليها الرمل كالمدينة المشرفة و العراق وأطراف مصر ، وهى على ما قال الراغب جمع نخل وهو يطلق على الواحد و الجمع ويقال للواحدة نخلة، وأما الأعناب فجمع عنبة بكسر العين وفتح النون والباء وقد جاءت ألفاظ مفردة على هذا الوزن غير قايلة ه

وقد ذكر فى القاموس عدة منها، ونسب الجوهرى الىقلة الاطلاع فى قوله: إن هذا البناءفى الواحدنادر وجاء منه العنبة والتولة والحبرة والطيبة والحيرة ولا أعرف غير ذلك، وذكر الجوهرى انه إن أردت جمعه فى أدنى العدد جمعته بالتاء وقلت عنبات وفى الكث عنب وأعناب اه، ولينظر هذا مع عدهم أفعالا من جموع القلة، ويطلق العنب كما قال الراغب على ثمرة السكرم وعلى السكرم نفسه، والظاهر أن المراد هو الثانى يه

وذكرأبوحيان فى وجه تأخير الاعناب إن تمرتها فاكهة محضة، وفيه انه ان أراد بثمرتها العنب ادام طريا قبل أن يتزبب فيمكن أن يسلم وأن أراد به المتزبب فغير مسلم، وفي كلام كثير من الفقهاء في بحث زكاة الفطر أن في الزميب اقتياتًا بل ظاهر كلامهم انه في ذلك بعد التمر وُقبل الارز، والباحث في هذا لا ينفي الاقتيات فا لايخني على الواقف على البحث ، وفي جمع (النخيل والاعناب) اشارة الى أن ثمارها مختلفة الاصناف فني التذكرة عند ذكر التمر أنه مختلف كثير الأنواع كالعنب حتى سمعت أنه يزيد على خمسين صنفا، وعند ذكر العنب أنه يختلف بحسب الكبر والاستطالة وغلظ القشر وعدم العجم وكبثرة الشحم واللون والطعم وغير ذلك الى أنواع كثيرة كالتمر اه، وأنا قدسمعت منوالدي عليه الرحمة أنه سمع في مصرحين جاءها بعد عوده من الحجلزيارة أخيه المهاجر اليها لطلب العلم أن في نواحيها من أصناف التمر ما يقرب من ثلثمائة صنف والعهدة على من سمع منه هذا ، وللعلامة أبىالسعود هناما يشعر ظاهره بالغفلة وسبحان من لا يغفلو كان الظاهر تقديم غذاءالانسان لشرفه على غذاء ما يسام لـكر. قدم ذاك ـ على ما قال الامام ـ للتنبيه على مكارم الاخلاق وأن يكون اهتمام الانسان بمن تحت يده أقوى من اهتمامه بنفسه، والعكس في قوله تعالى: (كلو اوأرعوا أنعامكم) للايذان بأن دَلُكُ ليس بلازم وان كان،ن الاخلاق الحميدة ، وهو على طبق ماورد في الخبر وابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وقيل: لأن ذلك بما لا دخل للخلائق فيه ببذر وغرس فالامتنان به أقوى، وقيل: لأنأ كـثر المخاطبين من أصحاب المواشي وليس لهم زرع ولاشيء بما ذكر، وقالشهابالدين في وجهذلك. والكأن تقول لماسبق ذكر الحيو المات المأكولة والمركوبة ناسب تعقيبها بذكر مشربها ومأكلها لأنه أقوىفىالامتنانبها اذ خلقها ومعاشهالأجلهم فان من وهب دابة مع علفها كان أحسن ، كما قيل: من الظرف هبة الهدية مع الظرف اه ولا يخلو عن حسن ، والاولى عليه أن يراد من قوله تعالى: (لكرمنه شراب) مايشرب، وأما ماقيل: انماقدم مرالغذاء غذاء للانسان أيضًا لكن بواسطة فانه غذاء لغذائه الحيواني فلايدفع السؤال لأنه يقال بعد: كان ينبغي تقديم ماكانغذاء له بغيرواسطة ، لايقال : هذا السؤال إيما يحسن اذا كان المراد من المتعاطفات المذكورات ثمراتها لامايحصل منها الثمرات لأن ذلك ليس غذاء الانسان لأنا نقول: ليس المقصود من ذكرها الا الامتنان بثمر اتها الَّا أنها ذكرت على نمط سابقهـا المذ كور في غذاء المـاشية ويرشد الى أن الامتنان بثمراتها قوله سبحانه : ﴿ وَمَنْ كُلِّ الشَّمَرَ ات ﴾ وارادة الثمرات منها من أول الامر بارتكاب نوع من المجاز في بعضها لهذا اهمال لرعاية غيرأمر يحسن له حملها على ماقلنا دون ذلك، منه (ينبت) إذ ظاهره يقتضي التعلق بنفس الشجرة لابثمرتها فليعمل بما يقتضيه في صدر الـكلام وإن اقتضى آخره اعتبار نحو ما قيل في و غلفتها تبنا وما. باردا ه كـذا قيل وفيه تأمل، ومنع بعضهم كون الإنبات بما يقتضيالتعاق المذ كور فقد قال سبحانه: (فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا) وجوز أن لايكون الملحوظ فيهاعد مجرد الغذائية بلمايعمها وغيرها علىمعنى ينبت به لنفعكم ماذكر والنفع يكون بما فيه غذاء وغيره، و(من) للتبعيض والمعنى وينبت لكم بعض كل الثمرات ، وإنما قيل ذلك لما في الـكشاف وغيره من أن كل الثمرات لاتكون إلا في الجنة وإنما أنبت فىالارض بعض من كل للتذكرة، وقال بعض الاجلة: المرأد بعض ما فى بقاع الامكان من ثمر القدرة الذي لم تجنه راحة الوجود، وهو أظهر وأشمل وأنسب بما تقدم لأنه سبحانه كما عقبذ كرالحيوانات المنتفع بها على التفصيل بقوله تعالى: (و يخلق مالا تعلمون) عقب ذكر الثمرات المنتفع بها بمثله (إنَّ في ذَلَكَ ) المذكر ر من انزال الماء وإنزال ما فصل ( لآيةً ) عظيمة دالة على تفرده تعالى بالالهية لاشتهاله على كال العلم والقدرة والحكمة (لقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ١١) فان من تفكر في أن الحبة والنواة تقع في الارض و تصل اليها نداوة تنفذ فيها فينشق أسغلها فيخرج منه عروق تنبسط في الارض وربما انبسطت فيها وإن كانت صلبة وينشق أعلاها وإن كانت منتكسة في الوقوع فيخرج منها ساق فينمو فيخرج منه الاوراق والازهار والحبوب والثمار المشتملة على أجسام مختلفة الاشكال والالوان والخواص والطبائع وعلى نواة قابلة لتوليد الامثال على النمط المحرر لا إلى نهاية مع إتحاد الماء والارض والهواء وغيرها بالنسبة الى الدكل علم ان من هذه آثاره لا يمكن أن يشبهه شيء في شيء من صفات الكال فضلا عرب ان يشاركه في أخص صفاته التيهي الالوهية واستحقاق العبادة أخس الاشياء كالجاد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولله تعالى در من قال:

تأمل فى رياض الورد و انظر الي آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات على أهدابها ذهب سبيك على قضب الزبر جد شاهدات بأن الله ليس له شريك

وحيث كان الاستدلال بما ذكر لاشتاله على أمر خنى محتاج الى التفكر والتدبر لمن له نظر سديد ختم الآية بالتفكر ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ ﴾ يتعاقبان خلفة لمنامكم واستراحتكم وسعيكم فى مصالحكم من الاسامة وتعهد حال الزرع ونحو ذلك ﴿ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ ﴾ يدأبان فى سيرهما وإنارته با إصالة وخلافة وأدائه ما يبط من تربية الاشجار والزروع وإنضاج الثمرات وتلوينها وغير ذلك من التأثيرات المترتبة عليها بإذن الله تعالى حسبها يقوله السلف فى الاسباب والمسببات، وليس المراد بتسخير ذلك للمخاطبين تمكينهم من التصرف به كيف شاؤا كما فى قوله تعالى: (سبحان الذي سخر لنا هذا) ونحوه بل تصريفه سبحانه لذلك حسبها يترتب عليه منافعهم ومصالحهم كأن ذلك تسخير لهم وتصرف من قبلهم حسب ارادتهم قاله بعض المحققين ، وقال آخرون: ان أصل التسخير السوق قهراً ولا يصح ارادة ذلك لأن القهر والغلبة مما لا يعقل فيما لا شعورله من الجمادات كالشمس والقمر وعدم تعقله فى نحو الليل والنهاد أظهر من ذلك فهو هنا مجاز عن الاعداد والتهيئة لما يراد من الانتفاع ، وفى ذلك إيماء إلى مافى المسخر من صعوبة المأخ ذبالنسبة إلى المخاطبين ،

وذكر الامام فى المراد من التسخير نحو ماذكر أولا ثم ذكر وجها آخر قال فيه: إنه لا يستقيم الاعلى مذهب المحاب الهيئة وهو أنهم يقولون: الحركة الطبيعية للشمس والقمر هى الحركة من المغرب إلى المشرق فالله تعالى سخر هذه الكواكب بواسطة حركة الفلك الاعظم من المشرق إلى المغرب ف كانت هذه الحركة قسرية فلذا ورد فيها لفظ التسخير، وذكر أيضا أن حدوث الليل والنهار ليس الابسبب حركة الفلك الاعظم دون حركة الشمس وأماحركتها فهى سبب لحدوث السنة ولذا لم يكن ذكر الليل والنهار مغنيا عن ذكر الشمس اه ، ولا يعترض عليه بأن ماذكره من قوله: إن حدوث الليل والنهار إلى آخره لا يتأتى فى عرض تسعين لان الليل والنهار لا يحصلان الإبغروب الشمس وطلوعها وهي هناك لا تغرب و لا تطلع بحركة الفلك الاعظم بل بحركتها الخاصة ولذا كانت

السنة يوما وليلة لما أن ذلك العرضغير مسكون وكذا مايقرب منه فلا يدخل فى حيز الامتنان نعم فىكلامه عند المتمسكين بأذيال الشريعة غير ذلك فلينظر؛ وفي كون الشمس والقمر بما لاشعور لهما خلاف بين العلماء فذهب البعض إلى أنهما عالمان وهو الذى تقتضيه الظواهر واليه ذهب الصوفية والفلاسفة، ولم أشعر بوقوع خلاف فى أن الليل والنهار مما لاشعور لهما، نعم رأيت فىالبهجة القادرية عن القطب الربانىالشيخ عبدالقادر الكيلانى قدس سره العزيز أنااشهر أو الاسبوع يأتيه فى صورة شخص فيخبره بما يحدث فيه منالحوادث، ولعل هذا على بحوظهور القرآن يوم القيامة في صورة الرجل الشاحب وقوله لمن كان يحفظه. ﴿أَمَا الذي اسهر تك فىالدياجي وأظمأتك فىالهواجر» وظهور الموت فى صورة كبش أملح وذبحه بين الجنة والنار يوم القيامة كما جاء فى الخبر، وعليك بالايمان بما جاءعن الصادق المصدوق وَيُطِّلِيُّهُ وأنتَ فَى الايمان بغيره بالخيار، وإيثار صيغة الماضي قيل للدلالة على أن ذلك التسخير أمرواحد مستمروان تجددت آثاره ﴿ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتُ بأَمْرِه ﴾ مبتدأ وخبرأي وسائر النجوم البيبانية وغيرهافي حركاتها وأوضاعها المتبدلة وغير المتبدلة وسائر أحوالهامسخرات لما خلقت له بخلقه تعالى و تدبيره الجارى على و فق مشيئته فالامرواحد الامور ، وجوز أن يكون واحدالاو امرويراد منه الامر التكويني عند من لايقول بادر اكالنجوم، والمعنىأنها مسخرة لما خلقت له بقدرته تعالى وإيجاده، قيل: وحيث لم يكن عود منافع النجوم اليهم في الظهور عثابة ماقبلها من الجديدين والنيرين لم ينسب تسخيرها اليهم بأداة الاختصاص بل ذكر على وجه يفيد أنها تحت ملكوته عز وجلمن غير دلالة على شيء آخر، ولذلك عدل عن الجملة الفعلية الدالة على الحدوث إلى الاسمية المفيدة للدوام والاستمرار ، وقرأ ابن عامر برفع (الشمس والقمر) أيضافيكون المبتدأ الشمس والبواقى معطوفة عليه و (مسخرات) خبر عن الجميع، ولايتأتى على هذه القراءة ماقيل في وجه عدم نسبة تسخير ذلكاليهم بأداة الاختصاص كما لايخفي، واعتبار عدم كون ظهور المنافع بمثابة السابق بالنظر إلى المجموع كما ترى. ومن الناس من قال فى ذلك: إن المراد بتسخير الليل والنهار لهم نفعهم بهما من حيث أنهما وقتا سعى فى المصالح واستراحة ومن حيث ظهور مايترتب عليه منافعهم بما نيط به صلاح المكونات التي من جملتها مافصل وأجمل مثلاكالشمس والقمر فيهما، ويؤل ذلك بالآخرة إلىالنفع بذلك وهو معنى تسخيره لهم، فيكون تسخير الليل والنهار لهم متضمنا لتسخير ذلك لهم فحيث أماده الـكلام أولااستغنى عن التصريح به ثانيا وصرح بما هو أعظم شأنا منه وهو أن تلك الامور لم تزل و لاتزال مقهورة تحت قدرته منقادة لارادته ومشيئته سواء كنتم أولم تكونوا فليتدبر، وقرأ الجمهور (والنجوم- و-مسخرات) بالنصب فيهما ، وكذا فيما تقدم ، وخرج ذلك على أن (النجوم) مفعول أول لفعل محذوف يني. عنه المعل المذكورو (مسخرات) مفعول ثان له ، أي و جعل النجوم مسخرات ، وجو زجعل جعل بمعنى خلق المتعدى لمفعول و احد فسخرات حال، واستظهرأ بوحيانكون (النجوم) معطوفا علىماقبله بلااضهارو(مسخرات) حينئذ قيل حال من الجميع على أن التسخير مجاز عن النفع أى نفعكم بها حال كونهامسخرات لماخلقت له مما هو طريق لنفعكم والافالحمل على الظاهر دال علىأن التسخير في حال التسخير بأمره ولا كذلك لتأخر الاول ، وقيل : لذلك أيضا : إن المراد مستمرة علىالتسخير بأمره الايجادى لأن الاحداث لايدل علىالاستمراد، وجوز بعض أجلة المعاصرينأن يكون حالامو كدة بتقدير (بامره) متعلقا (بسخر) والكلاممن باب التناذع، وقبوله مفوض اليك، وقيل: هو مصدر

ميمى كمسرح منصوب على أنه مفعو ل مطلق السخر المذكورا ولاوسخرها مسخرات على منو ال ضربته ضربات، وجمع اشارة إلى اختلاف الانواع، وفى افادة تسخير ماذكرا بذان بالجواب عما عسى يقال: إن المؤثر في تسكر ين المبات حركات الكواكب وأوضاعها فان ذلك ان سلم فلاريب فى أنها ممكنة الذات والصفات واقعة على بعض الوجوه المحتملة فلا بد من موجد ضرورة احتياج الممكن فى وجوده إلى مخص لئلا يلزم من الوقوع على بعض الوجوه مع احتمال غيره ترجيح بلامرجع مختار لما أن الايجاب ينا فى الترجيح واجب الوجود دفعاً للدور أوالتسلسل كذا قاله بعض الاجلة ، واعترضه المولى العمادى بأنه مبنى على حسبان ماذكر أدلة الصانع تعالى من خاق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون) وقال سبحانه: (وائن سألتهم من نزل من السهاء ماء فأحى به الارض من بعد موجها ليقولن الله فأنى يؤفكون) وقال سبحانه: (وائن سألتهم من نزل من السهاء ماء فأحى به الارض من بعد موجها ليقولن الله ) الآية وإنما ذلك أدلة التوحيد من حيث أن من هذا شأنه لا يتوهم أن يشاركه شيء في شيء فضلا أن يشاركه الجمادفي الألوهية اه، وتعقب بأن كون ماذكر أم أمر آخر ، ولعمرى لاأرى لهذا الاعتراض وجها بعد قول القائل فى ذلك إيذان بالجواب عما عسى يقال الم حيث عيف الهول وأقحم عسى في البين لكن للقائل كلام يدل دلالة ظاهرة على أنه اعتبر الادلة المذكورة أدلة حيث لم يبت القول وأقحم عسى في البين لكن للقائل كلام يدل دلالة ظاهرة على أنه اعتبر الادلة المذكورة أدلة على وجود الصانع عز شأنه أيضا وقد سبقه فى ذلك الامام ه

(إنَّ فَ ذَٰلكَ ﴾ أى التسخير المتعلق بما ذكر ﴿ لَا يَات ﴾ باهرة متكاثرة على ما يقتضيه المقام ﴿ لَقُوم يَمْقُلُونَ ١٢ ﴾ وحيث كانت هذه الآثار العلوية متعددة ودلالة ما فيها من عظيم القدرة والعلم والحكمة على الوحدانية أظهر جمع الآيات وعلقت بمجرد العقل من غير تأمل وتفكر كأنها لمزيد ظهورها مدركة ببداهة العقل بخلاف الآثار السفلية في ذلك كذا قالوا، وهو ظاهر على تقدير كون الاستدلال على الوحدانية لاعلى الوجود أيضا، وأما اذا كان الاستدلال على ذلك فني دعوى الظهور المذكور بحث لانجرار الكلام على ذلك إلى ابطال التسلسل فكيف تمكون الدلالة ظاهرة غير محوجة الى فكر. وأجيب عنه بأن الاستدلال بالدور أو التسلسل أنما هو بعد التفكر في بدء أمرها وما نشأ منه من اختلاف أحوالها فافهم وجوز أن يكون المراد لقوم يعقلون ذلك والمشار اليهنهاية تعاجيب الدقائق المودعة في العلويات المدلول عليها بالتسخير التي لا يتصدى لمعرفها الا المهرة الذير في لهم نهاية الادراك من أساطين علماء الحكمة وحينذ قطع الآية بقوله سبحانه هنا: (يعقلون) للاشارة الى احتياج ذلك الى التفكر أكثر من غيره والأول أولى كما لا ينخق ﴿ وَمَاذَراً ﴾ أى خلق ومنه الذرية على قول والعطف عند بهض على (النجوم) رفعا ونصباعلى أنه مفعول لجعل و (ما) موصولة أى والذي ذرأه ﴿ لَكُمْ في الأرض ﴾ من حيوان ونبات، وقيل: من الماهدن وهو بحاز أن مقل في ذلك، قال الراغب: الآلوان يعبر بها عن الاجناس والانواع يقال: فلان أنى بألوان من الحديث والطعام وكان ذلك ما أن اختلافها غالبا يكون باختلاف اللون، وقيل: المراد المدنى الحقيقى أى مختلفا ألوانه والطعام وكان ذلك ما أن اختلافها غالبا يكون باختلاف اللون، وقيل: المراد المدنى الحقيقى أى مختلفا ألوانه

من البياض والسواد وغيرهما والاول أبلغ أي ذلك مسخر لله تعالى أو لما خلق له من الخواص والاحوال والـكيفيات أو جعل ذلك مختلف الألوان والاصناف لتتمتعوا بأى صنف شئتم منه ،وذهب بعضهم الى أن الموصول معطوف على الليل وقيل عليه: إن في ذلك شبه التكرار بناء على أن اللام في (لـكم)للنفع وقد فسر (سخر الـكم) لنفعـكم فمآل المعنى نفعكم بما خلق لنفعكم فالأولى جعله فى محل نصب بفعل محذوف أى خلق أو أنبت ي قأله أبو البقاء و يجعل (مختلفا) حالا من مفعوله واعتذر بان الخلقللانسان لايستلزم التسخير لزوما عقليا، فان الغرض قد يتخلف مع أن الاعادة لطول العهدلاتنكر. ورد بأنه غفلة عن كون المعنى نفعكم وما ذكر علاوة مبنى على كون (لكم)متعلقة-بسخر- أيضاوهي عند ذلك الذاهب متعلقة كماهو الظاهر بذرأوفي الحواشي الشهابية أن هــذا ليس بشيء لان التكرار لماذكر وللتأكيد أمر سهل،وكون المعنى نفعكم لايأباه مع أن هذه الآية سيقت كالفذلكة لما قبلها ولذاختمت بالتذكر،وليس لمن يميزبين الشيال واليمين أن يقول:ما مبتدأ و(مختلفا)حالمن ضميره المحذوف،وجملة قوله تعالى:﴿ إِنَّ فَ ذَلْكَ لَا ۖ يَةً لِّقَوْمَ يَذَّكُّرُونَ ١٣﴾ خبره والرابط اسم الاشارة على حد ما قيل فىقولە تعالى :( ولباسالتقُوى ذلك خير ) كأنه قيل،وما ذرأه لـكم فىالارضان فيه لا ية، وحاصله إن فيما فوأ لا يَه لظهور مخالفة الآية عليه السباق.والسيلق بل عدم لياقته لأن يكون محملا لكلام الله تعالى الجليل أظهر من أن ينبه عليه، (و) الوانه، على ألوان الاحتمالات مرفوع بمختلفاً وقدر بعضهم ليصح رفعه به موصوفًا وقال: أي صنفًا مختلفًا ألوانه وهو بما لاحاجة اليه كما يخني على من له أدنى تدرب في علم التحو ،ثم إن المشار اليه ماذكر من التسخير و نحوه، وقيل: اختلاف الآلو ان (و تنوين) آية للتفخيم آية فخيمة بينة الدلالة على أن من هذا شأنهواحدلا ينبغىأن يشبهه شئ فيشئوختم الآية بالنذ كراما لما في الحمواشي الشهابية من أنها كالفذلكة لماقبلها واما للاشارة إلى أن الامر ظاهر جداً غير محتاج الا إلى تذكر ما عسى يغفل عنهمن العلوم الضرورية، وقال بعضهم: يذكرون أن اختلاف طبائع ما ذكر وهيآته واشكاله مع اتحاد مادته يدل على الفاعل الحـكيم المختار، وهو ظاهر فى ان ما ذكر دليل على أثبات وجود الصانع كما انه دليل علىوحدانيته وهو الذى ذهب اليهالامام واقتدى به غيره، ولم يرتضه شيخ الاسلام بنا. على ان آلخصم لاينازع في الوجود وانما ينازع في الوحدانية فحى. بما هو مسلم عنده من صفات الكمال للاستدلال به على ما يقتضيه ضرورة من وحدانيته تعالى واستحالة ان يشاركه شيء في الالوهية، وقال بعضهم: لامانع من أن يكون المراد الاستدلال بما ذكر من الآيات على مجموع ااوجودوالوحدانية والخصم ينكرذلكوان لم ينكر الوجودوكان فىاخذ الوجود فىالمطلوب اشارة الى ان القول به مع زعم الشركة في الالوهية بما لايعتد بهوليس بينهوبين عدم القول به كثير نفع فتدبر ذاكوافه تعالى يتولى هداك ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ ﴾ شروع في نوع آخر من النعم متعلق بالبحر اثر تفصيل النوع المتعلق بالبر، وجعله بعضهم عُديلا لقوله تعالى : (هو الذي انزل من السماء ماء لكم ) فلذا جاء على اسلو به جملة اسمية معرفة الجزءين،وما وقع في البين اما مترتب على ذلك الماء المنزل واما متضمن لمصلحة ما يترتب عليه ،والبحر على ما في البحريشمل الملح والعذب ، والمعنى جعل لـكم ذلك بحيث تتمكنون من الانتفاع به بالركوب والغوص والاصطياد ﴿ لَتَأْثُلُوا مَنْهُ خُاطَّرَيًّا ﴾ وهو السمك، والتعبير عنه باللحم مع كونه حيو اناللاشارة إلى قلة عظامه وضعفها في اغلب ما يصطَّاد للاكل بالنسبة إلى الانعام الممتن بالا كل منها فيما سبق، وقيل: للتلويح بانحصار الانتفاع به في الأكل و (من) متعلق \_ بتأكلوا \_ او حال مها بعده وهى ابتدائية ، وجوزأن تـكون تبعيضية والـكلام على حذف مضاف أى من حيوانه ، وحينئذ يجوزأن (١) من اللحم الطرى لحم السمك كما يجوزأن يراد منه السمك ، والطرى فعيل من طرو يطرو طراوة مثل سرو يسرو سراوة ، وقال الفراء : من طرى يطرى طراء وطراوة كشقى يشقى شقاء وشقاوة ، والطراوة ضد اليبوسة ، ووصفه بذلك للاشعار بلطافته والتنبيه إلى أنه ينبغى المسارعة إلى أكله فانه لـكونه رطبا مستعد للتغير فيسرع اليه الفساد والاستحالة ، وقد قال الاطباء :ان تناوله بعد ذهاب طراوته من أضر الاشياء ففيه إدماج لحدكم طبى ، وهذا على ماقيل لاينافى تقديده وأكله محللا كم توهم ، وفى جعل البحر مبتدأ اكله على أحد الاحتمالين إيذان بالمسارعة أيضا ه

وزعم بعضهم أن في الوصف إيذانا أيضاً بكمال قدرته تعالى في خلقه عذبا طريا في ما. مرلايشرب، وفيه شيء لايخني، ولا يؤكل عندنا منحيوان البحر إلاالسمك، ويؤيده تفسير اللحم به المروى عنقتادة وغيره ، وعن مالك. وجماعة مر. أهل العلم اطلاق جميع مافى البحر، واستثنى بعضهم الخنزير. والـكلب. والانسان، وعن الشافعي أنه أطلق ذلك كله، ويوافقه ماأخرجه ابن أبي حاتم عن السدى أنه قال: هو (٢) السمك ومافى البحر من الدواب نعم يكره عندنا أكل الطافى منه وهوالذي يموت حتف أنفه في الماء فيطفو على وجهالماءلحديثجابر عن النبيصلي الله تعالى عليه و سلم ما نضب الماءعنه فكلو او ما لفظه الماء فكلو او ماطفا فلا تأكلو او هو مذهب جماعة منالصحابة رضيالله تعالىعنهم، وميتة البحرفيخبر «هوالطهورماؤه الحلميتته» مالفظه ليكون موته مضافا اليه لا مامات فيه منغيرآ فة، وماقطع بعضه فمات بجل أكل ماأبين وما بقى لأن موته بآفة وماأبين من الحي فهو ميت و إن كان ميتا فميتنه حلال، ولو وجد في بطنالسه كه سمكة أخرى تؤكل لان ضيق المـكان سبب موتها، وكذا إذا قتلها طير الماء وغيره أوماتت في حب ماء ،وكذا إنجمع السمك في حظيرة لايستطيع الحروج منه وهويقدر على أخذه بغير صيد فمات فيها ، وإن كان لايؤخذ بغير صيد فلا خ يرفى أكله لانه لم يظهر لمو ته سبب، واذا ماتت السمكة فيالشبكة وهي لاتقدر على التخاص منها أو أكلت شيئا القاه في الماء لتأكل منه فماتت منه وذلك معلوم فلا بأس بأكلها لأن ذلك في معنى ماانحسر عنه الماء، وفيموت الحروالبرد روايتان إحداهما وهي مروية عن محمد يؤكل لأنه مات بسبب-ادثوكان يما لوألقاه الماء على اليبس والأخرى ورويت عن الامام أنه لايؤكل لأنالحر والبرد صفتان من صفة الزمان وليسا من أسباب الموت في الغالب، ولاباسِ باكل الجريث والمارماهي ، واشتهر عن الشيعة حرمة أكل الأول فليراجع ، واستدل قتادة كماأخرج ابن أبي شيبة عنه بالآية على حنث من حلف لا ياكل لحما فاكل سمكا لما فيها من اطلاق اللحم عليه ، وروى ذلك عرب مالك أيضا. وأجيب بان مبنى الإيمان على مايتفاهمه الناس في عرفهم لاعلى الحقيقة اللغوية ولاعلى استعمال القرآن، ولذا لما أفتى الثوري بالحنث في المسئلة المذكورة للآية وبلغ أباحنيفة عليه الرحمة قال للسائل: ارجع واساله عمن حلف لا يجلس على بساط فجلس على الأرض هل يحنث لقوله تعالى : (جعل لـكم الأرض بساطاً) فقال له :كانك السائل أمس؟ فقال : نعم ، فقال : لايحنث في هذا ولا في ذاك ورجع عما أفتى به أولاً ، والظاهر أن متمسك الامام قد كان العرف وهو الذي ذهب اليه ابن الهام لاما في الهداية كما قال

<sup>(</sup>۱)] قوله : يجوز ان من اللحم النح كذا بخطه ولعله يجوز أن يراد من اللحم الخ (۲) قوله . هو أى اللحم الطرى اه منه ه

منأن القياس الحنث، ووجه الاستحسان أن التسمية الفرآنية مجازية لأن منشأ اللحم الدمولادم فىالسمك لسكونه الماء مع انتقاضه بالالية فانها تنعقد من الدم ولايحنث بأكلها ه

واعترض بأنه يجوزأن يكرِن في المسئلة دليلان ليس بينهها تناف، وما ذكر من النقض مدفوع بأن المذكور كل لحم ينشأ من الدم ولا يلزم عكســه الـكلى. وتعقب بأن أطلاق اللحم على السمك لغة لاشبهة فيه فينتقض الطرد والعكس فمر ادالمعترض الردعليه بزيادة في الالزام. نعم قديقال: مراده بالمجاز المذكور أنه مجازعر في كالدابة اذا أطلقت علىالانسان فيرجع كلامه إلى ماقالهالامام وحينتذلاغبارعليه ، وماذكره بيان لوجه الاستعمال العرفى فلا يرد عليه شيء وهو كما ترى، وعلى طرز ماقاله الامام يقال فيمن حلف لايركب دابة فركب كافراً أنه لا يحنث مع أن الله سبحانه سمى الـكافر دابة في قوله تعالى: ( إن شر الدواب عنــد الله الذين كفروا) وفي الـــكشاف بيانا لعدم اطلاق اللحم على السمك عرفا أنه اذا قال واحدلغلامه إشتربهذه الدراهم لحما فجأً ، بالسمك كان حقيقًا بالانكار عليه أي وهو دليل على عدم إطلاق اللحم عليه فىالعرف فحيث كانت الايمان مبنية على العرف لم يحنث بأكله. واعترض بأنه لو قاللغلامه :اشتر لحما فاشترى لحمم عصفوركانحقيقا بالانكار مع الحنث بأكله. وتعقب بأن الانكار إنما جاء من ندرة اشتراء مثله لأنه غير متعارف وفيها نحن فيه اشتراء السمك ولحمه متعارف فليس محل الانكار الاعدم إطلاق اللحم عليه ﴿ وَتَسْتَخْرَجُوا مُنْهُ حَلْيَةً ﴾ كاللؤلؤ والمرجان ﴿ تَلْبُسُونَهَا ﴾ أى تلبسها نسامكم وجهه ذلك بأنه أسند الى الرجال لاختلاطهم بالنساء وكونهم متبوعين أوَّ لانهم سبب لتزينهن فانهن يتزين ليحسن في أعين الرجال فكان ذلك زينتهم ولباسهم ه قال ابن المنير: ولله تعالى در مالك رضي الله تعالى عنه حيث جعل للزوج الحجر على زوجته فيها له بال من مالها، وذلك مقدر بالزائد على الثاث لحقه فيه بالتجمل، فانظر الىمكنة حظُّ الرجال من مال النساءو من زينتهن حتى جعل كحظ المرأة من مالها وزينتها فعبر عن حظه في لبسها بلبسه كما يعبر عن حظما سواء مؤيدا بالحديث المروى فى الباب اه. ويفهم منه جو ازاعتبار المجاز فى الطرف، وصرح بذلك بعضهم و فسر (تلبسون) بتتمتعون وتتلذذون، وبجوزان يكون الجاز في النقص وما أظهر في التفسير مراد في النظم، وقيل: الـكلام على التغليب أومن باب بنو فلان قتلوا زيداً ففيه اسناد ما للبعض إلى الكل. وتعقّب بأنه وجه لـكلا الوجهين أما الاول فلعدم التلبس بالمسند وهو اللبس، وأما الثانى فلا نه لا يتم بدون المجاز فى الطرف فلا وجه للعدول عن إعتباره على النحو السابق إلى هذا، وقال بعضهم: لاحاجة الى كلُّ ذلك فانه لامانع من تزين الرجال باللؤ لؤ. و تعقب بأنه بعد تسليم أنه لامانع منه شرعا مخالف للعادة المستمرة فيأباه لفظ المضارع الدال علىخلافه، ولا يصحما يقال:إن فىالبحر زمرذا بحريا وبفرض الصحة يجئ هذا أيضاً، ولعله لما أن النساء مأمورات بالحجاب وإخفاء الزينة عنغير المحارم اخني التصريح بنسبة اللبس اليهن ليكون اللفظ كالمعنى واستدل ابويوسف ومحمد عليهما الرحمة بالآية على ان اللؤلؤ يسمى حليا حتى لو حلف لايلبس حليا فلبسه حنث. وأبو حنيفةرضي الله تعالى عنه يقول: لايحنث لأن الؤلؤ وحده لايسمى حلياً في العرف وبائعه لايقالله بائع الحلي كذا في أحكام الجصاص. واستدل بعضهم بالآية على أنه لا زكاة في حلي النساء ، فأخرج ابنجرير عن أبي جعفر أنه سئل هل في حلى النساء صدقة؟ قال: لا ميكما قال الله تعالى: (حلية تلبسونها) وهو كما ترى، ثمان اللحم الطرى يخرج مر البحر العذب والبحر (م- ١٥ - ج - ١٤ - تفسير روح المعاني)

الملح والحلية إنما تخرج من الملح، وقيل: إن العذب يخرج منه لؤلؤ أيضاً ألا أنه لايلبس الاقليلا والـكمثير التداوى به ، ولم نر من ذكر ذلك في أكثر الـكــتبالمصنفة لذكر مثل ذلك ه

وأخرج البزار عن أبي هريرة قال : كلم الله تعالىالبحر الغربي وكلم البحر الشرقي فقال للبحر الغربي: إني حامل فيك عباداً من عبادي فما أنت صانع بهم؟ قال: أغرقهم قال: بأسك في نواحيك وحرمه الحلية والصيدو كلم هذا البحر الشرقىفقال: إنى حامل فيك عباداً من عبادى فما أنت صافع بهم ? قال: أحملهم على يدى وأكون لهم كالو الدة لولدها فأثابه سبحانه الحلية والصيد، وأخرج نحو ذلك ابن أبي حاتم من طريق عبدالله بن عمرو بن العاص عن كعب الاحبار ، والله تعالى أعلم بصحة ذلك، وظاهركلام الأكثر ين حمل(البحر) فىالآية علىالبحر الملح وهو بملوء من السمك بل قيل ان السمك يطلق على كل ما فيه من الحيو انات ولا يكو ن اللؤ لؤ الافي مو اضع مخصوصة منه ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ ﴾ السفن ﴿ مَوَاخرَ فيه ﴾ جوارى فيه جمع ماخرة بمعنى جارية، وأصل المخرالشق يقال: مخرالًاء الأرض إذا شقها وسميتُ السفن بذلك لانهاتشق الماء بمقدمها، وقال الفراء: هوصو تجرى الفلك بالرياح ﴿ وَلَتَبْتَغُوا ﴾ عطف على تستخرجوا وما عطف عليه ومابينهما اعتراض لتمهيد مبادى الابتغاء ودفع كونه بأُستخراج الحلية، وعدلءن نمط الخطابالسابق واللاحق-أعنى خطاب الجمع إلى خطاب المفرد- المرادُّ به كل من يصلح للخطاب ايذانا بأن ذاك غير مسوق مساقهما، واجاز ابن الانباري أن يكون معطوفاعلي علة محذوفة أىلتنتفعوا بذلك ولتبتغواءوأن يكون متعلقابفعل محذوف أى فعلذلك لتبتغوا،وهو تـكلف يغنىالله تعالى عنه ﴿ مَنْ فَضْلُه ﴾ منسعة رزقه بركو بهاللتجارة ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْـكُرُونَ } ١ ﴾ تقومون بحق نعم الله تعالى بالطاعة والتوحيد، ولعل تخصيص هذه النعمة بالتعقيب بألشكر لأنها أقوى في باب الانعام منحيث أنه جعل ركوب البحرمع كونه مظنةالهلاك لأن راكبيه كإقالعمررضيالله تعالى عنه دو دعلى عود سببا للانتفاع وحصول المعاش وهو من كمال النعمة لقطع المسافة الطويلة فى زمن قصير مع عدم الاحتياج الى الحل والترحال والحركة مع الاستراحه والسكون، وما أحسن ما قيل في ذلك :

## وإنا لفي الدنيا كركب سفينة نظنوقوفا والزمان بنا يسرى

وعدم توسيط الفوز بالمطلوب بين الابتغاء والشكر قيل للايذان باستغنائه عن التصريح به و بحصوطها معاه واستدل بالآية على جواز ركوب البحر للتجارة بلا كراهة واليه ذهب جماعة ، وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يكره ركوب البحر الالثلاث غاز أو حاج أو معتمر ﴿ وَأَلْقَى فَى الْأَرْضَ رَواسَى ﴾أى جبالا ثوابت ، وقد مر تمام السكلام فى ذلك ﴿ أَنْ تَميدَ بَكُمْ ﴾ أى كراهة أن تميد أو لئلا تميد، والميدا ضطراب الشيء العظيم ، ووجه كون الالقاء ما نعاعن اضطراب الارض بأنها كسفينة على وجه الماء والسفينة إذا لم يكن فيها أجرام ثقيلة تستقر ف كذا الارض لولم يكن عليها هذه الجبال لاضطرب قالجبال بالنسبة اليها كالاجرام الثقيلة الموضوعة فى السفينة بالنسبة اليها هو تعقبه الامام لوجوه . الاول على مذهب الحسكاء القائلين بأن حركة الاجسام أوسكونها لطبائعها أن الارض وتعقبه الامام لوجوه . الاول على مذهب الحسكاء القائلين بأن حركة الاجسام أوسكونها لطبائعها أن الارض

وبين أجزائه هواء يمنعه من السكون ويفضى به إلى الميد لولا الثقيل. والثانى على مذهب أهل الحق القائلين بأنه ليس للاجسام طبائع تقتضي السكون أو الحركة فماسكن ساكن وماتحرك متحرك في بر وبحر الاءحض قدرة الله تعالى وحده • والثانى أن ارساءالأرض بالجبال لئلا تميد وتبقى واقفة على وجه الماء إنما يعقل إذا كانالماء الذي استقرت على وجهه ساكنا وحينئذ يقال: إن قيل إنسبب سكونه في حيزه المخصوص طبيعته المخصوصة فلم لايقال في سكون الأرض في هذا الحيزانه بسبب طبيعتها المخصوصة أيضا، وإن قلنا: إنه بمحض قدر تهسمانه فلم لم يقل: إن سكون الارض أيضا كذلك فلا يعقل الارساء بالجبال على التقديرين. والثالث أنه يجوز أن تميد الأرض بكليتها ولا تظهر حركتهاولا يشعر بها أهلها ويكون ذلك نظير حركة السفينة من غير شعور راكبها بها ولايأبىذلك الشعوربحركتها عند احتقاناابخارفيها لأن ذلك يكون فيقطعة صغيرة منها وهويجرى بجرى الاختلاج الذي يحصل في عضو معين منالبدن، ثم قال: والذي عندي في هذا الموضع المشكل أن يقال: ثبت بالدلائل اليقينية أن الارض كرة وثبت أن هذه ألجبال على سطح الكرة جارية مجرى خشونات تحصل على وجه هذه الـكرة وحينئذ نقول لوفرضنا أن هذه الخشونات ماكانت حاصلة بلكانت ملساء خالية عنها لصارت بحيث تتحرك على الاستدارة كالافلاك لبساطتها أو تتحرك بأدنى سبب للتحريك فلماخلقت هذه الجبال وكانت كالخشونات على وجهها تفاوتت جوانبها وتوجهت الجبال بثقلها نحو المركز فصارت كالاوتاد لمنعها إياها عن الحركة المستديرة اه ۽ وقد تابع الامام في هذا الحلالعلامة البيضاوي ، واعترض عليه بأنه لاوجه لما ذكره على مذهب أهل آلحق ولاعلى مذهب الفلاسفة، أما الأول فلا نذات شي. لاتقتضي تحركه وانماذلك بارادة الله تعالى، وأما الثانىفلا نالفلاسفة لم يقولوا: إنحقالارضأن تتحرك الاستدارة لان في الارض ميلا مستقيماً وماهو كذلك لايكون فيه مبدأ ميل مستدير على ماذكروا فيالطبيعي. وأورد أيضا على منع الجبال لها من الحركة أنه قد ثبت في الهندسة أن أعظم جبل في الآرض وهو ماار تفاعه فرسخان و ثلث فرسخ إلى قطر الأرض نسبة خمس سبع عرض شعيرة إلى كرة قطرها ذراع ولاريب في أن ذلك القدر من الشعيرة لايخوج تلك الكرة عن الاستدارة بحيث يمنعها عن الحركة، وكذا حال الجبال بالنسبة إلى كرة الأرض، ثم قيل: الصحيح أن يقال خاق الله تعالى الارض مضطربة لحـكمة لايعلمها الاهوثم ارساها بالجبال على جريان عادته فىجعل الاشياء منوطة بالاسباب، وقال بعض المحققين في الجواب: إن المقصود أن الارض من حيث كونها كرة حقيقية بسيطة مع قطع النظر عن كونها عنصراكان حقها أحدالاه رين لأنها من تلك الحيثية إما ذوميل مستدير كالافلاك فكان حقها حينئذ أن تتحرك مثلها على الاستدارة وإما ذوميل مستقيم فحقها السكون لكنها تتحرك بأدنى قاسر، أما السكون فلا أن الجسم الحاصل في الحيز الطبيعي لما يتحرك حركة طبيعية آنية لاستلزامها الخروج عن الحيز الطبيعي ولايتصور مزالأرض الحركةالارادية لـكونها عديمة الشعور، وأما التحرك بأدنى قاسرفيحكم به بالضرورة من له تخيل صحيح، واستوضح ذلك من كرة حقيقية على سطح حقيقى فانها لاتماسه الابنقطة فبأدنى شيء ولو نفخة تتدحرج عنمكانها نعمالواقع في نفس الامر أحد الامرين معينا وذكرهما توسيع للدائرة وهو أمر شائع فيما بينهم فيندفع قوله: وأما الثانى فلا أن الفلاسفة الخ، وأما قوله: إنه قد ثبت في الهندسة الخ فجوابه انهم قد صرحواً في كتب الهيئة بأن في كل اقليم ثلاثين جبلا بل أكثر فنسبة كل جبل وإن كانت كالنسبة المذكورة لكن يجوز أن يكون بحموعها مانعاعن حركتها كالحبل المؤلف من الشعرات المخالف حكمه حكم كل شعرة،على أن تلك النسبة باعتبار الحجم ومنعها عن حر كتها باعتبار الثقلو ثقل هذه الجبال يكاد أن يقاوم ثقل الارض لأن الجبال أجسام صلبة حجرية والأرض رخوة متخلخلة كالكرة الخشبية التيأازقت عليها حبات من حديد، وما يقال: من أن فيه غير ذلك ابتناء على قواعد الفلسفة فلا يطعن فيه لأن ذلك الابتناء غير مضر إن لم يخالف القواعد الشرعية فما نحن فيه ، واعترض على ماادعي المعترض صحته بأنه يرد عليه ماأورده، وظني أنه بعد الوقوفعليمراده لايرد عليه شيء بما ذكر،ونحن قد اسلفنا نحوه واطنبنا الكلامڧهذا المقام ومنه يظهر ماهو الاوفق بقواعد الاسلام، ثم ماذكره المجيب منأن المصرح به في كتب الهيئة أن في كل اقلم ثلاثين جبلاً بل أكثر خلاف المشهور وهو أن في الاقليم الاول عشرين وفي الثاني سبعة وعشرين وفي الثالث ثلاثة وثلاثين وفي الرابع خمسة وخمسين وفي الحامس ثلاثين وفي كل من السادس والسابع أحدعشر والمجموع مائة وسبعة وثمانون جبلاعلىأن كلامه لا يخلو عن مناقشة فتدبر، ومعنى (ألقي) على مانقل ابن عطية عن المتأولين خلق وجعل ، واختار هو أنه أخص من ذلك وذلك أنه يقتضي أن الله سبحانه أوجدالجبال من يحض قدرته واختراعه لامنالارض ووضعها عليها وأيد بأخبار رووها في هذا المقام وقد تقدم بعضها، ولم يعد بعليكما فيقوله تعالى: (وألقيت عليك محبة مني)للاشارة إلى كال الجبال ورسوخهاوثباتهافيالارض حتى كأنها مسامير في ساجة وانظر هل تعد من الارض فيحنث منحلف لايجلس على الارض إذا جلسعليهاأم لافلا يحنث لم يحضرني من تعرض لذلك ، والظاهر الاول لعد العرف إياهامنها وإن كان ظاهر هذه الآية كغيرها عدمالعد، وقوله تعالى: ﴿ وَأَنْهَارًا ﴾ عطف على رواسي والعامل فيه (ألتي) إلاأن تسلطه عليه باعتبار ،افيه من معنى الجعل والخلق أوتضمينه إياه، وعلىالتقديرين لااضمار وهو الذى اختاره غير واحد، وجوز أن يكون مفعولًا به لفعل مضمر وليس اجماعاً خلافاً لابر\_ عطية ، أي وحمل أو خلق أنهاراً نظير ماقيل في قوله • علفتها تبناً وماء بارداً • وقدر أبوالبقاء شقوالعطف-ينئذ منعطف الجمل و كأنه لماكان أغلبمنابع الانهار من الجبال ذكر الانهار بعد ماذكر الجبال، وقوله تعالى: ﴿وَسُبُلاً ﴾ عطف على (أنهاراً) أي وجعل طرقا لمقاصدكم ﴿ لَعَلَّــُكُمْ تَهْتَدُونَ ٥١﴾ لها فالتعليل بالنظر إلى قوله تعالى: (وسبلا)كماهو الظاهر، ويجوز أن يكون تعليلا بالنظر إلى جَميع ما تقدم لان تلك الآثار العظام تدل على بطلان الترك ، وقيل : تدل على وجو د فاعل حكيم فني قو له تعالى: (تهتدون) تورية حينئذ ﴿وَعَلَامَات﴾ معالم يستدل بها السابلة مننحو جبل ومنهل ورائحة تراب، فقد حكى أن من الناس من يشم التراب فيعرف بشمه الطريق وانها مسلوكة اوغير مسلوكة ولذا سميت المسافة مسافة أخذا لهامنالسوف بمعنىالشم ، وأخرج ابن جرير . وغيره عنابن عباسأنها معالم الطرق بالنهار . وعنالـكلي أنها الجبال. وعن قتادة أنها النجوم ، وقال ابن عيسى: المراد منها الامور التي يعلم بها مايراد من خط أولفظ أواشارة أوهيئة ، والظاهرماذكر أولا، وأغربمافسرت به وأبعده أنالمراد منها حيتان طوال رقاق كالحيات في ألوانها وحركاتها تكون في بحر الهند الذي يسار اليه من اليمن، سميت بذلك لأنها إذا ظهرت كانت علامة للوصول إلى بلاد الهند وأمارة للنجاة ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۗ ١ ﴾ بالليل فىالبر والبحر، و المراد بالنجم الجنس فيشمل الخنس وغيرها بما يهتدي به، وعن السدى تخصيص ذلك بالثريا والفرقدين و بنات نعش و الجدى؛ وعن الفراء

تخصيصه بالجدى والفرقدين ، وعرب بعضهم أنه الثريا فانه علم بالغلبة لها ، فني الحديث إذا طلح النجم ارتفعت العاهة ، وقال الشاعر :

حتى إذا مااستقر النجم فىغلس وغودر البقل ملوى ومحصود

وعن ابن عباس أنه سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك فقال: هو الجدى ولوصح هذا لا يعدل عنه و والجدى هو جدى الفرقد، وهو على ما فى المغرب بفتح الجيم وسكون الدال والمنجمون يصغرونه فرقابينه وبين البرج، وقيل: إنه كذلك لغة ، واستدل على ارادة ما يعمذلك بما فى اللوائح عن الحسن أنه قرأ، وبالنجم (بضمتين) وعن ابن و ثاب أنه قرأ بضم فسكون فان ذلك فى القراء تين جمع كسقف وسقف و رهن و رهن و التسكين قيل المتخفيف ، وقيل: لغة ، والقول بأن ذلك جمع على فعل أولى بما قيل: إن أصله النجوم فحذفت الواو ؛ وزعم ابن عصفور أن قولهم: النجم من ضرورة الشعر وأنشد:

إن الذي قضى بذا قاض حكم أن يرد الماء إذا غاب النجم

وهو نظير قوله: ه حتى إذا ابتلت حلاقيم الحلق ه والضمير يحتمل أن يكون عامال كل سالك في البر والبحر من المخاطبين فيها تقدم، وتغيير التعبير للائتفات، وتقديم الجار والمجرور للفاصلة والضمير المنفصل للتقوى، ويحتمل أن يكون الضمير لقريش لأنهم كانوا كثيرى الاسفار للتجارة مشهورين للاهتداء في مسايرهم بالنجم، واخراج الـكلام عن سنن الخطاب ، و تقديم الجار والضمير للتخصيص كأنه قيل : وبالنجم خصوصا هؤلاً. خصوصاً يهتدون ، فالاعتبار بذلك والشكر عليه بالتوحيدالزم لهموأوجب عليهم ، وجعل بعضهمالآية أصلا لمراعاة النجوم لمعرفة الاوقات والقبلة والطرق فلا بأسبتعلممايفيدتلك المعرفة ، لـكن معرفة عين القبلة علىالتحقيق بالنجوم متعسر بل متعذر كم أفاده العلامة الرباني أبوالعباس أحمد بن البناء لأنه إن اعتبر ذلك بما يسامت رؤس أهل مكة من النجوم فليس مسقط العمود منه على بسيط ملكة هو العمود الواقع منه على بسيط غيرهامن المدن، وان اعتبر بالجدى فلا يلزم من أن يكون في مكة على الكتف أوعلى المنكب أن يكون في غيرها كذلك الالمن يكون في دائرة السمت المارة برؤس أهل مكة والبلد الآخر، وذلك بجهول لا يتوصل اليه الا بمعرفة مابين الطولين والعرضين وهو شيء اختلف في مقداره ولم يتعين الصحيح فيه ، وقول من قال : إن ذلك يعرف بجمل المصلى مثلا الشمس بين عينيه إذا استوت في كبد السماء أطول يوم في السنة فمتى فعل ذلك فقد استقبل البيت إن أراد بكبد السماء فيه كبد سماء بلده فليس بصحيح لأن الشمس لاتستوى فى كبدالسماء فى وقت واحد فى بلدين متنائيين كثيرًا ، وإن أراد به كبد سماء مكة فلا يعلم ذلك فى بلد آخر الابمعرفة مابين البلدين فى الطول، وقد سمعت ما فى ذلك من الاختلاف ، ويقال نحو هذا فيما يشبه ماذكر بل قال قدس سره : إن معرفة ذلك على التحقيق بما يذكرونه من الدائرة الهندية ونحوها متعذّر أيضا لأن مبنى جميع ذلك على معرفة الاطوال والعروض ودون تحقيق ذلك خرط القتاد ، فلا ينبغيأن يكون الواجبعلىالمصلَّى الاتحرى الجهة ومعرفة الجهة تحصل بالنجوم وكذا بغيرها ما هو مذكور في محله ﴿ أُفَمَنْ يَخُلُّقُ ﴾ ماذكر منالمخلوقات البديعة أو يخلق كل شي. يريده ﴿ كَمُّن لَا يَخْلُقُ ﴾ شيئاً ماجليلا أو حقيرا ، وهو تبكيت للـكفرة وابطال لاشراكهم وعبادتهم غيره تعالى شأنه منَّ الاصنام بانكار ما يستلزمه ذلك من المشابهة بينه سبحانه و بينه بعد تعداد ما يقتضي ذلك اقتضاء ظاهرا ،

وتعقيب الهمزة بالفاء لتوجيه الانكار إلى ترتب توهم المشابهة المذكورة على مافعل سبحانه من الامور العظيمة الظاهرة الاختصاص به تعالىشأنه المملومة كذلك فيما بينهم حسيما يؤذن به غير آية ؛ والاقتصار علىذ كرالخلق من بين ما تقدم لكونه أعظمه وأظهره واستتباعه اياه أو لـكون كل من ذلك خلقا مخصوصا أي أبعد ظهور اختصاصه سبحانه بمبدئية هذه الشؤن الواضحة الدالة على وحدانيته تعالى وتفرده بالألوهية واستحقاق العبادة يتصور المشابهة بينه وبين ماهو بمعزل عن ذلك بالمرة كماهو قضية اشراككم ، وكانحق الـكلام بحسب الظاهر في بادىء النظر أفمن لايخلق كمن يخلق، لـكن قيل:حيث كان التشبيه نسبةً تقوم بالمنتسبين اختير ماعليه النظم الكريم مراعاة لحق سبق الملكة على العدم وتفاديا عن توسيط عدمها بينها وبين جزئياتها المفصلة قبلهاو تنبيها على كال قبح ،افعلوه من حيث أن ذلك ليس مجرد رفع أصنامهم عن محلها بلهو حط لمنزلة الربوبية إلى مرتبة الجماد ولاريب أنه أقبح من الأول، والمراد بمن لا يخاق كل ماهذا شأنه من ذوى العلم كالملائدكة وعيسى عليهم السلام وغيرهم كالاصنام ، وأتى ( بمن ) تغليبا لذوىالعلم على غيرهم مع مافيه من المشاكلةأو ذوو العلم خاصةً ويعرف منه حال غيرهم بدلالة النص، فان من يخلق حيث لم يكن كمن لايخلق وهو من جملة ذوى العلم فما ظنك بالجاد ، وقيل : المراد به الاصنام خاصة ، والتعبير ( بمن ) إما للمشاكلة أو بناء على ما عند عبدتهما ،والأولى ماتقدم ، ودخول الاصنام فيحكم عدم المشابهة إما بطريق الاندراج أو بطريق الانفهام بدلالة النص على الطريق البرهاني قاله بعض المحققين. واستدل بالآية على بطلان مذهب المعتزلة في زعمهم أن العباد خالقون لأفعالهم، وقال الشهاب بعد أن قرر تقدير المفعولعاما على طرزماذكرنا : وجوز أن يكونالعموم فيه مأخوذا من تنزيل الفعل ه:زلة اللازمأنه علم من هذا عدم توجه الاحتجاج بها على المعتزلة في إبطال قولهم بخلق العبادأفعالهم كما وقع في كتب الـكلام لأن السلب الـكلي لاينافي الايجاب الجزئي اه حسبها وجدناه في النسخ التي بأيدينا ولعلهاسقيمة والافلاأظنذلكالا كبوةجواد وهوظاهر ﴿ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ١٧ ﴾ أىألاتلاحظون فلاتتذكرون ذلك فانه لجلائه لايحتاج إلى شيء سوىالتذكر وهو مراجعة ماسبق تصوره وذهل عنه ، وقدر بعضهم المفعول عدم المساواة ، وذكر أنه لعدم سبقه حتى يتصور فيه حقيقة التذكر بأن يتصورو يذهل عنه جعل التذكر استعارة تصريحية للعلم به ، وقيل: الاستعارة مكنية في المفعول المقدر واثبات التذكر تخييل فتذكر ه

و وَإِنْ تُعدُّوانُهُمَةُ الله لاَتُحصُوهَا ﴾ تذكيراجمالى لنعمه تعالى بعد تعدادطائفة منها ، وفصل ما بينهما بقوله تعالى: (أفهن يخلق كمن لا يخلق ) كما قبل للمبادرة الى الزام الحجة والقام الحجر إثر تفصيل ما فصل من الآفاعيل التى هى أدلة التوحيد ، ودلالتها عليه و إن لم تكن مقصورة على حيثية الحاق ضرورة ظهور دلالتها عليه من حيثية الانعام أيضا لكنها حيث كانت من مستتبعات الحيثية الأولى استغنى عن التصريح بها ثم بين حالها بطريق الاجمالى أى إن تعدوا نعمه تعالى الفائضة عليكم مما ذكر وممايذ كر لا تطيقوا حصرها وضبط عددها فضلا عن القيام بشكرها ، وقد تقدم الكلام في تحقيق ذلك حسبها من الله تعالى به (انَّ اللهُ لَغَفُورٌ ﴾ حيث يستر ما فرط منكم من كفر انها و الاخلال بالقيام بحقوقها ولا يعاجلكم بالعقو بة على ذلك (رَّحيمُ ١٨) حيث بفيضها عليكم مع استحقاقكم القطع و الحرمان بما تأتون وما تذرون من أصناف الكفر والعصيان

التيمن جملتها المساواة بين الخالق وغيره ،وكل من ذينك الستر و الافاضة نعمة وأيما نعمة ، فالجمله تعليل للحكم بعدم الاحصاء، وتقديم المغفرة على الرحمة لتقدم التخلية على التحلية ﴿ وَاللَّهَ يَمْلُمُ مَا تُسْرُونَ ﴾ أى تضمرونه من العقائد والاعمال ﴿ وَمَا تُعْلَنُونَ ١٩ ﴾ أى تظهرونه منهما ، وحذف العائد لمراعاة الفواصل أى يستوى بالنسبة إلى علمه سبحانه المحيطالامران ، وفى تقديم الأول على الثانى تحقيق للساواة على أبلغوجه ، وفىذلك من الوعيد والدلالة على اختصاصه تعالى بصفات الألهية ما لايخني ، أما الأول فلا ُن علم الملكُ القادر بمخالفة عبده يقتضي مجازانه ، وكثير اماذكر علم الله تعالى وقدرته وأريد ذلك ، وأما الثاني فبناء على ماقيل : إن تقديم المسند اليه في مثل ذلك يفيد الحصر ، ومن هنا قيل : إنه سبحانه أبطل شركهم للاصنام أولا بقوله تعالى : ( أفمن يخلق كمن لايخلق ) وأبطله ثانيا بقوله تبارك اسمه : ( والله يعلم ) الخكأنه قيل: إنه تعالى عالم بذلك دون ما تشر كون به فانه لا يعلم ذلك بل لا يعلم شيئاً أصلا فـكيف يعد شريكاً لعالم السر والخفيات. وفى الكشف أن فى الجملة الأولى اشعاراً بأنه تعالى وما كلفهم حق الشكر لعدم الامكان وتجاوز سبحانه عن الممكن إلى السهل الميسور ، وفي الثانية ما يشعر بأنهم قصروًا في هذا الميسور أيضا فاستحقوا العتاب، ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ شروع فى تحقيق أن آلهتهم بمعزل عن استحقاق العبادة وتوضيحه بحيث لايبقى فيه شائبة رّيب بتعداد أحوالها المنافية لذلك منافاة ظاهرة ، وكأنها إنما شرحت مع ظهورها للتنبيه على كمال حماقة المشركين وأنهم لايعرفون ذلك إلا بالتصريح أى والآلهة الذين تعبدونهم أيها الكفار ﴿ مَنْ دُونَ اللَّهُ ﴾ سبحانه ﴿ لَا يَخْلَقُونَ شَيْئًا ﴾ من الاشياء أصلا أى ليس من شأنهم ذلك ، وذكر بعض الاجلة أن ذكرهذا بعد ننى النشابه والمشاركةللاستدلال علىذلك فكأنه قيل : هملايخلقونشيئاً ولا يشارك من يخلق من لايخلق فينتج من الثالث هم لايشار كون من يخلق ويلزمه أن من يخلق لايشاركهم فلا تـكرار ، وقيل عليه : إنه مبنى على أن من يخلق ومن لا مجرى على غير معين ، ويفهم من سابق كلام هذا البعض أنه بني الـكلام على أن الأول هوالله تعالى والثانىالاصنام ، ويقتضى تقريرههناك عدمالحاجة إلىهذه المقدمةللعلم بها وكونها مفروغا عنها، فالوجه أنالتكرار لمزاوجة قوله تعالى ﴿ وَهُمْ يُخْلَقُونَ • ٢ ﴾ وتعقب بأن المصرح به العموم فى الموضعين وأما التخصيص فيهما بما ذكر فلا ًن من يخلَّق عندنا مخصوص به تعالى فى الخارج اختصاص الـكوكب النهارى بالشمس وإن عم باعتبار مفهومه ، ومن لايخلق وإن عم ذهنا وخارجا فتفسيره بمن عبد لاقتضاء المقام له ، ومقتضى التقرير ليس عدم الحاجة الى المقدمة بل هو كونها فىغاية الظهوربحيث لايحتاج الى اثباتها وهذا مصحح لـكونها جزأ من الدايل، وإذا ظهر المراد بطل الايراد اه، ولعل الاوجه في توجيَّه الذكر ما أشرنااليه اولا، وحيثأنه لاتلازم أصلا بين نفى الحالقية وبين المخلوقية اثبت ذلك لهم صريحاعلى معنى شأنهم أنهم يخلقون اذ المخلوقية مقتضى ذواتهم لأنهاء كمنه مفتقرة في وجودهاو بقائها الى الماعل ءو بناء الفعل للمفعول إقال بعض الاجلة \_ لتحقيق التضاد والمقابلة بين ماأثبت لهم وما نفى عنهم من وصف الخالفية والمخلوقية وللايذان بعدم الحاجة الى بيان الماعل لظهور اختصاص بفاعله جل جلاله ، ولعل تقديم الضمير هنا لمجرد التقوى ، والمراد بالخلق منفيا ومثيتا المعني المتبادر منه يه

وجوزأن يراد من الثانى النحت والتصوير بناء على أن المراد من الذين يدعونهمالاصنام ،والتعبيرعنهم بما يعبر عنه عن العقلاء لمعاملتهم إياهم معاملتهم ، والتعبير عن ذلك بالخلق لرعاية المشاكلة، وفىذلك من الايماء بمزيد ركاكة عقول المشركين مافيه حيث أشركوا بخالقهم مخلوقيهم ، و إرادة هذا المعنى من الاول أيضاً ليست بشي. إذ القدرة على مثل ذلك الخلق ليست مما يدور عليه إستحقاق العباده أصلا·وقرأ الجمهوربالتا. المثناة من فوق فى ( تسرون.وتعلنون.وتدعون ) وهى قراءة مجاهد . والاعرج. وشيبة و أبى جعفروهبيرة عن عاصم ، وفي المشهور عنه أنه قرأ بالياء آخر الحروف في الاخير وبالتاء في الاولين ، وقر تتالثلاثة بالياء فى رواية عن أبى عمرو , وحمزة ، وقرأ الاعمش ( والله يعلم الذى تبدون وما تكتمون والذين تدعون ) الخ بالتَّاء منفوق في الافعال الثلاث ، وقرأ طلحة (ماتخفون وما تعلنون. وتدعون) بالتا. كذلك،وحملت القراءتان على التفسير لمخالفتهمالسواد المصحف، وقرأ محمد اليماني ( يدعون ) بضم اليا. وفتح العين مبنيــا للمفعول أي يدعونهم الكفار ويعبدونهم ﴿ أَمُوَاتُ ﴾ خبر ثان للموصول أو خبر مبتدأ محذوف أي هم أموات ، وصرح بذلك لما أن إثبات المخلوقيّة لهم غير مستدع لننى الحياة عنهم لماأن بعض المخلوقين أحياء، والمراد بالموت على ان يكون المراد من المخبر عنه الاصنام عدم الحياة بلا زيادة عما من شأنه أن يكون حيا ه وقوله سبِحانه: ﴿ غَيْرُ أُحْيَا ۗ ﴾ خبر بعد خبر أيضاً أوصفة ( اموات ) وفائدة ذ كره التأكيد عند بعض، وأختير التأسيس وَذلك أن بعض ما لا حياة فيه قد تعتريه الحياة كالنطفة فجيء به للاحتراز عن مثل هذاالبعض فكأنه قيل: هم أموات حالاوغير قاباين للحياة مآ لا ، وجوز أن يكون المرادمن المخبر عنه بماذكرمايتناول جميع معبوداتهم من ذوى العقول وغيرهم فيرتـكب في ( أموات ) عموم المجاز ليشملما كان/لهحياة ثممات كعزير أو سيموت كعيسي والملائكة عليهم الصلاة والسلام وما ليس من شأنه الحياة أصلا كالاصنام ه و(غير أحياء) علىهذا إذا فسربغير قابلين للحياة يكون من وصف الـكل بصفة البعض ليكون تأسيساً في الجملة وإذا اعتبر التأكيد فالأمر ظاهر ، وجوز أن من أولئك المعبودين الملائكة عليهم الصلاة والسلام وكان اناس من المخاطبين يعبدونهم ، ومعنى كونهم أمواتا أنهم لابدلهم من الموت وكونهم غير أحياء غير تامة حياتهم والحياة التامة هي الحياة الذاتية التي لايرد عليها الموت ، وجوز في قراءة ( والذين يدعون )بالياء آخر الحروف أن يكون الاموات هم الداعين ، وأخبر عنهم بذلك تشبيهاً لهم بالاموات لكونهم ضلالاغير مهتدين ، ولا يخفي مافيه من البعد ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبِعَثُونَ ٢٦ ﴾ الضمير الاوللا كلة و الثاني لعبدتها، والشعور العلم أو مباديه ، وقال الراغب : يقال شعرت أى أصبت الشعر ، ومنه استعير شعرت كـذا أى علمت علماً في الدقة كاصابةالشعر ، قيل : وسمى الشاعر شاعراً لفطنته ودقة معرفته ، ثم ذكر أن المشاعر الحواس وأن معنى لاتشعرون لاتدركون بالحواس وأن لو قيل فى كـثير بما جا. فيه لاتشعرون لاتعقلون لم يجز إذ كثير بما لايكون محسوسا يكون معقولا ، و « ايان » عبارة عن وقت الشيء ويقارب معنى متى ، وأصله عند بعضهم أى أو ان أى أى وقت فحذف الالف ثم جمل الواو ياء وأدغم وهوكما ترى ه وقرأأبو عبد الرحن«إيان» بكسرالهمزةوهي لغة قومه سليم، والظاهرأنه معمول ليبعثونو الجملة في موضع نصب \_ بيشعرون \_ لأنه معلق عن العمل أي ما يشعر أولئك الآلهة متى يبعث عبدتهم ، وهذا من باب التهكم بهم

بناء على ارادة الاصنام لأن شعور الجماد بالامور الظاهرة بديهي الاستحالة عندئل أحدفكيف بمالايعلمه الا العليم الخبير . وفي البحر أن فيه تهكما بالمشركين وأن آلهتهم لا يعلمون وقت بعثهم ليجازوهم على عبادتهم اياهم ، ولعل هذا جار على سائر الاحتمالات في الآلهة ، وفيه تنبيه على أن البعث من لوازم التـكليف لأنه للجزاء والجزاء للتـكليف فيكون هو له وأن معرفة وقته لابد منه فىالالوهية ، وقيل: ضميرا (يشعرون-ويبعثون ) للآلهة ويازم من نني شعورهم بوقت بعثهم نني شعورهم بوقت بعث عبدتهم وهو الذي يقتضيه الظاهر ، ومن جوز أن يكون المراد من الاموات الـكفرة الضلال جعل ضميرى الجمع هنالهم، والـكلامخارج مخرج الوعيد أي وما يشعر أولئك المشركون متى يبعثون الى التعذيب ، وقيل : الكلام تم عند قوله تعالى: ( وما يشعرون ) و ( ايان يبعثون ) ظرف لقوله سبحانه : ﴿ إِلَّـٰهِ كُمْ إِلَّهُ وَاحْدٌ ﴾ على معنى أن الاله واحد يوم القيامة نظير ( مالك يوم الدير \_ ) قال أبو حيان : ولا يصح هذا القول لأن أيان إذ ذاك تخرج عما استقر فيها من كونها ظرفا اما استفهاما أو شرطا وتتمحض للظرفية بمعنى وقت مضافا للجملة بعده نحو وقت يقوم زيد أقوم ، على أن هذا التعلق في نفسه خلاف الظاهر ، والظاهر أن قوله سبحانه : ( إلهكم) تصريح بالمد عى وتلخيص للنتيجة غب اقامة الحجة ﴿ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَة ﴾ وأحوالها التيمنجملتها البعث وما يعقبه من الجزاء ﴿ قُلُوبُهُم مُّنكرَةٌ ﴾ الوحدانية جاحدة لهــــا أو للا يات الدالة عليها ﴿ وَهُمْ مُسْتُكْبُرُونَ ٢٢ ﴾ عن الاعتراف بها أو عن الآيات الدالة عليها ، والفاء للايذان بأن اصرارهم على الانكار واستمرارهم على الاستكبار وقع موقع النتيجة للدلائل الظاهرة والبراهين القطعية فهي للسبية كما في قولك : احسنتالي زيد فانه أحسن الي ، والمعنى انه قد ثبت بماقررمنالدلائلوالحجج اختصاصالالهية به سبحانه فكان من نتيجة ذلك اصرارهم على الانكار واستمرارهم على الاستكبار ، وبناء الحكم على الموصول للاشعار بعلية ما في حيز الصلة له ، فإن الكفر بالآخرة وبما فيها من البعث والجزاء علىالطاعة بالثوابوعلى المعصية بالعقاب يؤدي إلى قصر النظر على العاجل وعدم الالتفات الى الدلائل الموجب لانكارها وإنكار موداها والاستكبار عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وإلايمان به، وأما الايمان بها وبما فيها فيدعو لاعبالة إلى الالتفات إلى الدلائل والتأمل فيها رغبة ورهبة فيورث ذلك يقينا بالوحدانية وخضوعا لأمر الله تعالى قاله بعض المحققين »

ومن الناس من قال: المراد وهم مستكبرون عن الايمان برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واتبـاعه، فيكون الانكار إشارة إلى كفرهم بالله تعالى والاستكبار إشارة إلى كفرهم برسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وَالْإُولَ أَظْهُرُ ﴾ واسناد الانكار إلىالقلوب لانهامحله وهو أباغ من[سناده اليهم ، ولعله إنما لم يسلك في[سناد الاستـكبار مثل ذلك لأنه أثر ظاهر فما تشير اليه الآية بعد ؛ وقد قال بعض العلماء : كل ذنب يمكن التستر به وإخفاؤه إلا التَّكبر فانه فسق يازمه الاعلان ﴿ لاَجَرَمَ ﴾ أي حق أو حقا ﴿ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسُرُّونَ ﴾ من الانكار ﴿ وَمَا يُعْلَنُونَ ﴾ من الاستكبار ، وقال يحيى بن سلام . والنقاش : المراد هنا بمايسرون تشاورهم في دار الندوة في قتل النبي عليه الصلاة و السلام ، وهو كما ترى ، وأياما كان فالمراد من العلم بذلك

(م -- ٦٦ - ج -- ١٤ - تفسير روح المعاني)

الوعيد بالجزاء عليه ، وأن وما بعدها فى تأويل مصدر مرفوع ـ بلا جرم ـ بناء على ما ذهب اليه الحليل . وسيبويه . والجهور من أنها اسم مركب مع لاتركيب خمسة عشر وبعد التركيب صار معناهامعى فعل وهو حق فهى مؤولة بفعل . وأبو البقاء يؤولها بمصدر قائم مقامه وهو حقا ، وقيل: مرفوع ـ بحرم ـ نفسها على أنها فعل ماض بمعنى ثبت ووجب و (لا) نافية لكلام مقدر تكلم به الكفرة كقوله سبحانه : ( لاأقسم ) على وجه . وذهب الزجاج إلى أنه منصوب على المفعولية ـ لجرم ـ على أنهافعل أيضا لكن بمعنى كسب وفاعلها مستتر يعود إلى مافهم من السياق و لا كما فى القول السابق ، وقيل : إنه خبر ( لا ) حذف منه حرف الجر و (جرم) اسمها ، والمعنى لاصدأ و لامنع فى أن الله يعلم النح ، وقد مرتمام الكلام فى ذلك .

وقرأ عيسى الثقنى (إن) بكسر الهمزة على الاستئناف والقطع ما قبله على ماقال أبو حيان، ونقل عن بعضهم أنه قد يغنى (لاجرم) عن القسم تقول للاجرم لآتينك وحينئذ فتكون الحملة جواب القسم ﴿ إنّهُ ﴾ جل جلاله ﴿ لاَ يُحبُّ المُسْتَكَبرينَ ٣٣ ﴾ أى مطلقا ويدخل فيه من استكبر عن التوحيد أو عن الآيات الدالة عليه دخو لا أوليا، وجوز أن يراد به أولئك الستكبرون والأول أولى، وأياما كان فالاستفعال ليس للطلب مثله فيما تقدم، وجوزكو نه عاما مع حمل الاستفعال على ظاهره من الطلب أى لا يحب من طلب الكبر فضلاعمن اتصف به ، وقد فرق الراغب بين الكبر والتكبر والاستكبار بعد القول بأنها متقاربة، والحق أنه قد يستعمل بعضها موضع بعض، وسيأتى إن شاء الله تعالى ذكر ذلك آنفاً وأظنه قد تقدم أيضا، والجملة تعليل لما تضمنه المكلام السابق من الوعيد، والمراد من نفى الحب البغض وهو عند البعض مؤول بنحو الانتقام والتعذيب والاخبار الناطقة بسوء حال المشكبر يوم القيامة كثيرة جدا .

( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ) أَى الأُولئك المستكبرين ، وهو بيان لإضلالهم غب بيان ضلالهم ، وقيل الضمير لكفار قريش الذين كانوا ـ كا روى عن قتادة ـ يقعدون بطريق من يغدو على الذي وَتَلِيَّةُ ليطلع على جلية أمره فاذا مر بهم قال لهم : ( مَاذَا أَنْولَ رَبّكُم ) على محمد عليه الصلاة والسلام ( قَالُوا أسطير الأولين و الين كا ) أى ما كتبه الأولون كاقالوا ( اكتنبافهي تملى عليه ) فالاساطير جمع اسطار جمع سطر فهو جمع الجمع بوقال المبرد : جمع أسطورة كأر جوحة وأراجيح ومقصودهم من ذلك أنه لا تحقيق فيه ، وقيل : القائل لهم بعض المسلمين ليعلموا ما عند وقيل : القائل بعضهم على سبيل التهكم وإلا فهو لا يعتقد إنوال شيء ، ومثل هذا يقال في الجواب عن تسميته بالمنزل في الجواب بناه على تقدير المبتدا فيه ذلك ، ويجوز أن يسموه بماذكر على الفرض والتسليم ليردوه كقوله : (هذا ربي) وقيل : قدروه منزلا مجاراة ومشاكلة ه

وفى الكشاف أن (مأذاً) منصوب \_ بأنزل \_ أى أى شىء أنزل ربكم أو مرفوع بالابتداء بمعنى أىشىء أنزله ربكم ، فاذا نصبت فمعنى (أساطير الأولين) ما تدعون نزوله ذلك، وإذا رفعت فالمعنى المنزل ذلك كـ قوله تعالى : (ماذا ينفقون قل العفو) فيمن رفع اهم، وقد خفى تحقيق مرامه على بعض المحققين ، فقدقال صاحب الفرائد : الوجه أن يكون مرفوع وجواب المنصوب منصوب ولم يقرأ أحد هنا بالنصب ه

وقالصاحبالتقريب : إن في كلام الزمخشري نظراً وبينه بما بينه وأجاب بمأجاب، وأطال الطبيي الكلام في ذلك ، وقد أجاد صاحب الـكشف في هذا المقام فقال : إن قوله أو مرفوع بالابتداء بمعنى أي شئ أنزله ايضاح والا فالمعنى ما الذي انزله على المصرح به في المفصل اذ لا وجه لحذف الضمير من غير استطالة (١)مع أناللفظ يحتمل النصبوالرفع احتمالا سواء، وعلى ذلك يلوح الفرق بينالتقديرين ظهورابينا، فانالمنصوب وإن دل على ثبوت أصل الفعل وأن السؤال عن المفعول متقاعد عن دلالة المرفوع فقد علم ان الجملة التي تقع صلة للموصول حقها ان تـكون معلومة للمخاطب وأين الحـكم المسلم المعلوم من غيره، واذا ثبت ذلك فليعلم انه على تقديرين لم يطابق به الجواب لقوله في (قالوا خيراً) طوبق يه الجواب بخلاف (اساطير) وقوله هنا كقوله تعالى : (ماذا ينفةون)الىآخره فيمن رفع تشبيه فيالعدول الىالرفع لاوجهه فانالجواب هنالك طبق السؤال بخلاف مانحن فيه ، و إنما قدر ماتدعون نزوله على تقدير النصب لأن السائل لم يكن معتقدا لانزال محقق بل سئل عن تعيين ما سمع نزوله في الجملة فيكنى في رده الى الصواب ما تدعون نزوله أساطير ، وأما على تقدير الرفع فلما دل على أن الانزال عنده محقق مسلم لانزاع فيه و إنما السؤال عن التعيين للمنزل أجيب بأن ذلك المحقق عندك أساطير تهـ كما إذ من المعلوم أن المنزل لأيكون أساطير فبولغ في رده إلى الصواب بالتهـ كم به وأنه بت الحــكم بالتحقيق في غير موضعه فأرى السائل أنه طو بق ولم يَطا بق في الحقيقة بل بو لغ في الرد ، و يشبه أن يكون الأول جوابا للسؤال فيها بينهم أو الوافدين ، والثانى جوابا عن سؤال المسلمين على ا ذكر من الاحتمالين لا العكس على ما ظن ، هذا هو الاشبه في تقرير قوله الموافق لما ذكره من بعد على ما مر ه وجعل ما ذكره هنالك وجها ثالثا وأنه طوبق به الجواب ههنا وتوجيه اختلافالتقديرين ادعاء ونزولا بما مهدناه وإن ذهب اليه الجمهور تـكلف عنه غنى اه. وقرئ (أساطير) بالنصب كما نصعليه أبو حيان. وغيره فانكار صاحب الفرائد من قلة الاطلاع ﴿ لَيَحْمَلُوا ﴾ متعلق ـ بقالوا ـ كما هو الظاهر أي قالوا ذلك لأن يحملوا ﴿ أُوزَارَهُمْ ﴾ أى آثامهم الخاصة بهم وهي آثام ضلالهم ، وهو جمع وزر ويقال للثقل تشبيها بوزر الجبل، ويعبر بكلمنهما عن الاثم كما في هذه الآية، وقوله تعالى ليحملوا أثقالهم ؛ ﴿ كَأَمَلُةٌ ﴾ لم ينقص منهاشي. ولم يكفر بنحو نكبة تصيبهم في الدنيا أو طاعة مقبولة فيها فما تكفر بذلك أوزار المؤمنين ، وقال الامام : معنى ذلك أنه لايخفف من عذابهم شيء بل يوصل اليهم بكليته ، وفيه دليل على أنه تعالى قد يسقط بعض المقاب عن المؤمنين اذ لوكان هذا المعنى حاصلاللكل لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفار به فائدة ، وحمل الاوزار مجاز عن العقاب عليها . وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم انه بلغه ان الكافر يتمثل عمله في صورة اقبح ما خاق الله تعالى وجها وأنتنه ريحا فيجلس إلى جنبه كلما افزعه شيء زاده وكلما يخاف شيئًا زاده خوفا فيقو ل: بئس الصاحبانت ومن أنت؟ فيقول: وما تعرفني؟ فيقول: لا. فيقول. أنا عملك كان قبيحا فلذلك ترابي قبيحا وكان منتنا فلذلك ترانى منتنا طاطى. إلى أركبك فطالما ركبتني في الدنيافير كبه وهو قوله تعالى :(ايحملوا أوزار همكاملة) ﴿ يَوْمَ القيَامَة ﴾ ظرف ليحملوا ﴿ وَمَنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُصَلُّونَهُمْ ﴾ أى وبعض اوزار من ضل

(١) فبه تأملِ فتاملِ اه منه

باضلالهم على معنى ومثل بعض اوزارهم - فن - تبعيضية لأن مقابلته لقوله تعالى: (كاملة) يعين ذلك و والمراد بهذا البعض حصة التسبب فالمضل والضال شريكان هذا يضله وهذا يطاوعه فيتحاملان الوزر والمضال اوزار غير ذلك وليست تلك محمولة ، وقال الاخفش: ان ( من ) زائدة اى وأوزار الذين يضاونهم على معنى انهم يعاقبون عقابا يكون مساويا لعقاب كل من اقتدى بهم ، والى الزيادة ذهب ابو البقاء واعترض على التبعيض بأنه يقتضى ان المضل غير حامل كل أوزار الضالوهو مخالف للمأثور « من سن سنة سيئة فعليه و زرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا » وفيه ان المأثور يدل على التبعيض لا أن بينهما مخالفة كا لا يخنى، ولتوهم هذه المخالفة قال الواحدى: إن من المجلس أى ليحملوا من جنس أوزار الا تباع، وتعقبه أبوحيان بأن من التي لبيان الجنس لا تقدر بما ذكر وانما تقدر بقولنا الاوزار التي هي أوزاد الذين يضلونهم فيول من حيث المعنى الى قول الأخفش وإن اختلفا فى التقدير، ولام (ليحملوا) للعاقبة لأن الحمل مترتب على فعلهم وليس باعثا ولاغرضا لهم ، وعن ابن عطية انها تحتمل أن تكون لام التعليل ومتعلقة بفعل مقدر لا بقالوا اى قدر باعثا ولاغرضا لهم ، وعن ابن عطية انها تحتمل أن تكون لام التعليل ومتعلقة بفعل مقدر لا بقالوا اى قدر مدور ذلك ليحملوا ، ويحى وحديث تعليل أفعال الله تعالى بالاغراض وأنت تدرى أن فيه خلافا ه

وجوز فى البحر كونها لام الامر الجازمة على معنى أن ذلك الحمل متحتم عليهم فيتم الـكلام عند قوله سبحانه: (أساطيرالاولين) والظاهرالعاقبة، وصيغه الاستقبال في (يضلونهم) للدلالة على استمرار الاضلال أو باعتبار حال قولهم لاحال الحمل .

﴿ بَغَيْرِ عَلَّم ﴾ حال من المفعول كأنه قيل : يضلون من لا يعلم انهم ضلال على الباطل، وفيه تنبيه علىأن كيدهم لايروج على ذي لب وإنما يقلدهم الجهلة الاغبياء وفيه زيادة تعيير لهم وذم إذكان عليهم إرشاد الجاهلين لا اضلالهم ، وقيل: انه حال من الفاعل أي يضلون غير عالمين بأن مايدعون اليه طريق الضلال ، وقيل : المعنى حينتُذ يضلون جهلامنهم بما يستحقونه من العذاب الشديد علىذلك الاضلال ، ونقل القول بالحالية عن الفاعل بنحو هذا المعنى عن الواحدي ، وزعم بعضهم أنه الوجه لاالحالية منالمفعول، وأيد بأنالتذييل بقوله تعالى: (ألا ساء ما يزرون) وقوله سبحانه : (منحيث لايشعرون) يقويه، وليس بذاك، وماذ كرظن من هذا المؤيد أنه اذا جعل حالاً من المفعول لم يكن له تعلق بما سيق له الـكلام من حال المضلين وقدهديت الى وجهه ورجحه أبوحيان بأنَّ المحدث عنه هو المسند اليه الإضلال على جهة الفاعلية فاعتباره ذا الحال أولى، ويردعليه مع ما يعلم مما ذكر أن القرب يعارضه فلا يصلح مرجحاً ، وقيل : هو حال من ضمير الفاعل في ( قالوا) على معنى قالوا ذلك غير عالمين بأنهم يحملون يوم القيامة أوزار الضلال والاضلال؛ وأيد بقوله تعالى: (وأتاهم العذاب من حيث لايشعرون) من حيث أن حمل ماذكر من أوزار الضلال والاضلال من قبيل اتيان العذاب من حيث لايشعرن، ويرده ان الحمل المذكور كما هو صريح الآية إنما هو يوم القيامة والعذاب المذكور إنما هو العذاب الدنيوي في ستسمعه إن شا. الله تعالى وجوز أن يكونحالا من الفاعل والمفعول فيا قالذلك ابن جني في قوله: (فأتت به قومها تحمله) وهو خلاف الظاهر، واستدل بالآية على أن المقلد بجب عليه أن يبحث ويميز بين المحق و المبطل و لا يعذر بالجهل، و هو ظاهر على ماقدمناه من الوجه الاوجه ﴿ أَلاَساً مَا يَزُرُ ونَ ٢٥ ﴾ أي بئس شيأ يزرونه ويرتكبونه من الاثم فعلهم المذكور ه

﴿ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مَنْ قَبْلَهُمْ ﴾ وعيد لهم برجوع غائلة مكرهم عليهم كدأب من قبلهم من الامم الخالية الذين أصابهم ماأصابهم من العذاب العاجل، والمكر صرف الغير عما يقصده بحيلة وهو ههنا على ماقيل مجاز عن مباشرة أسبابه وترتيب مقدماته لارب مابعديدل على أنه لم يحصل الصرف، وجوز أن يرتكب فيه التجريدأي سووا منصوبات وحيلا ليخدعوا بهار سلالله عليهم الصلاة والسلام ﴿ فَأَنَّى اللَّهُ بِنَا لَهُم مَنَ القَوَ اعد ﴾ أى منجهة الدعائم والعمد التي ننوا عليها بأن ضعضعت فمن أبتدائية والبنيان اسم مفرد مذكر ، ونقل الراغب عن بعض اللغويين أنه جمع بنيَّانة مثل شعير وشعيرة وتمرة وتحرل ونخلة وان هذا النحو من الجمع يصح تذكيره وتأنيثة، وأصل الاتيان كما قال الجيم. بسهولة وهو مستحيل بظاهره في حقه سبحانه ولذلك احتاج بعضهم إلى تقدير مضاف أي أمر الله تعالى وروى ذلك عن قتادة ،وجعل ذلك في الكشاف من قبيل أتى عليه الدهر بمعنى أهلكهو أفناه، وحينئذلاحاجةالي تقدير المضاف.وقرى (بنيتهم)وهو بمعنى بنائهم يقال بنيت أبني ابناءو بنية وبني نعم كثيرا مايعبر بالبنية عن الكعبة وقرأ جعفر بيتهم والضحاك (بيوتهم) ﴿ فَخَرَّ عَلَيْهُم السَّقُفُ مْنَ فُو قَهْم ﴾ أى سقط عليهم سقف بنيانهم إذ لايتصور له القيام بعد تهدم قواعده ، (ومن)متعلق بخروهي لا بتداء الغاية أومتماق بمحذوف على أنه حال من السقف مؤكدة، وقال ابن عطية وابن الاعرابي ان (من فوقهم) ليسبتأ كيدلان العرب تقول خر علينا سقف ووقع علينا حائط اذا انهدم في ملك القائل وإن لم يقع عليه حقيقة فهولبيانأ نهمكانوا تحته حين هدم.ومن الناس منزعم أن (على) بمعنى عن وهي للتعليل والـكلام على تقدير مضاف أي خر من أجل كفرهم السقف وجيء بقوله تعالى:(من فوقهم)مع(خر)لدفع توهم أن يكون قد خروهم ليسو اتحته ،ولا يخفى أنه تطويل من غير طائل بل كلام لاينبغي أن يتفوه به فاضل؛ والكلام تمثيل يعني أن حالهم في تسويتهم المنصو بات والحيل ليمكروا بهارسل الله تعالى عليهم الصلاة والسلام وابطال الله تعالى إياها وجعلها سببأ لهلاكهم كحال قوم بنوا بنيانار عمدوه بالاساطين فأتى ذلكمن قبل أساطينه بأن ضعضت فسقط عليهم السقف وهلكوا تحته ،ووجه الشبه أن مانصبوه وخيلوه سبب التحصن والاستيلاء صار سبب البوار والفناء فالاساطين بمنزلة المنصوبات وإنقلابها عليهم مهلكة كانقلاب تلك الحيل على أصحابها والبنيان ماكان زوروه وروجو افيه تلك المنصوبات وتطو اطئوا عليهمن الرأى المدعم بالمكائده ويشبه ذلك قولهم،من حفر لاخيهجباً وقعفيهمنكباً ه ويقرب من هذا ماقيل إن المراد احبط الله تعالى أعمالهم، وقيل الأمر مبنى على الحقيقة، وذلك أن نمرود بن كنعان بني صرحا ببابل ليصعد بزعمه الى السهاء ويعرف أمرها ويقاتل أهلها وأفرط في علوه فكان طوله في السهاء على ماحكي النقاش وروى عن كعب فرسخين،وقال ان عباسرضي الله تعالى عنهماوو هب، كان ارتفاعه خمسة آلافذراع وعرضه ثلاثة الافذراع فبعث الله تعالى عليه ريحا فهد مته وخر سقفه عليه وعلى أتباعه فها ـ كموا، وقيل: هدمه جبر بل عليه السلام بحناحه و لماسقط تبلبلت الناس من الفزع فتكلمو ايو منذ بثلاث وسبعين لسا فافلذلك سميت بابلوكان لسان الناس قبل ذلك السريانية ، ولا يخنى مافى هذا الخبر من المخالفة للمشهور لأن موجبه أن هلاك نمرود كان بما ذكر والمشهور أنه عاش بعد قصة الصرح وأهلكه الله تعالى ببعوضة وصلت لدماغه اظهاراً لـكمال خسته وعجزه وجازاه سبحانه من جنس عمله لأنه صعد الى جهة السماء بالنسور فأهلـكهالله تعالى بأخس الطيور، وماذكرفي وجه تسمية المـكان المعروف ببابل هو المشهور، وفي معجم البلدان ان مدينة بابل يوراسف

الجبار واشتق اسمها من المشترى لأن بابل باللسان البابلي الاول اسم للمشترى وأخر بها الاسكندر، وماذكر من أن اللسان كان قبل ذلك السريانية ذكره البغوى ونظر فيه الخازن بأن صالحًا عليه السلام وقومه كانوا قبل وكانوا يتكلمون بالعربية وكان قبائل قبل إبراهيم عليه السلام مثل طسم وجديس يتكلمون بالعربية أيضا وقد يدفع بالعناية •

وقال الضحاك الآية اشارة الى قوم لوطعليه السلام وما فعل بهم وبقراهم، والـكلام أيضا مبنى على الحقيقة واختار جماعة بناءه على التمثيل حسبها سمعت وعليه فالمراد على المختار من الذين كمفروا من قبل ما يشمل جميع الماكرين الذين هدم عليهم بنيانهم وسقط فيأيديهم وقرأ الاعرج السقف وزيد بن على رضي الله تعالى عنهما ومجاهد (السقف) بضم السين فقط و كلاهما جمع سقف و فعل و فعل على ما قال أبو حيان محفوظان في جمع فعل و ليساه قيسين فيه و يجمع على سقوف وهو القياس.وقرأت فرقة (السقف) به تبح السين وضم القافوهي لعة في السقف،وذكر أن الاصلُّ مضموم القاف وساكنه مخففه وكثر استعاله على عكس قولهم رجل بفتح فضم ورجل بفتح فسكون وهي لغة تميمية ﴿ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مَنْحَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٦﴾ باتيانه منه بل يتوقعون اتيان مقابله مما يريدون ويشتهون ، والمراد به العذاب العاجل ، وفي عطف هذه الجملة على ما تقدم تهويل لأمرهلا كهم ، و يدل على أن المراد به العاجل قوله سبحانه: ﴿ ثُمَّ يَوْمَ القَيَامَةَ يُخْزِيهِمْ ﴾ أى يذلهم ، والظاهر أن ضمائر الجمع ـ للذين مكروا ـ من قبل كأنه قيل : قد مكر الذين من قبامِم فعذبهِم الله تعالى في الدنيا ثم يعذبهم في العقبي ، و ( ثم )للايما. إلى ما بين الجزا.ين من التفاوتمع ما تدلعليه مزالتراخي الزماني ، وتقديم الظرف على الفعل قيل لقصر الاخزاء على يوم القيامة ، والمراد به مابين بقوله سبحانه : ﴿ وَيَقُولُ ﴾ أى لهم تفضيحا و تو بيخا ﴿ أَيْنَ شُرَكَائُكَ ﴾ الى آخره ، ولاشك أن ذلك لايكون إلا فىذلك اليوم ،وقال بعض المحققين . ليس التقديم لذلك بل لأن الآخبار بجزائهم في الدنيا مؤذن بأن لهم جزاء أخرويا فتبقى النفس مترقبة إلى وروده سائلة عنه بأنه ماذا مع تيقنها بأنه في الآخرة فسيق الـكلام على وجه يؤذن بأن المقصود بالذكر جزاؤهم لاكونه في الآخرة ، وذكر أيضا أن الجملة المذكورة عطف على مقدر ينسحب عليه الـكلام أي هذا الذي فهم من التمثيل من عذاب هؤلاء الماكرين القائلين في القرآن العظيم أساطير الأولين أو ما هو أعم منه ، ومما ذكر من عذاب أولئك الماكرين من قبل جزاؤهم في الدنيا ويوم القيامة يخزيهم إلى آخره، ثم قال: والضمير اما للمغترين في حق القرآن الكريم أو لهم ولمن مثلوا بهم من الماكرين ، وتخصيصه بهم يأباه السباق والسياق اه وفيه من ارتـكابخلافالظاهرمافيه فليتأمل، وفسر بعضهم الاخزاء بما هو من روادف التعذيب بالنار لانه الفرد الـكامل وقد قال تعالى : ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) وقيل عليه : ان قوله سبحانه : ( أين شركائي ) الى آخره يأباه لانه قبل دخولهم النار . وأجيب بأنالواو لاتقتضى الترتيب ، وأنت تعلمأن الأولى مع هذا حمله على مطلق الاذلال، واضافة الشركاء إلى نفسه عز وجل لأدنى ملابسة بناء على زعمهم أنهم شرًاء لله سبحانه عما يشركون فتكون الاسمية كقوله تعالى : (أين شركائـكم الذين كنتم تزعمون) ه وجوز أن يكون ما ذكر حكاية منه تعالى لإضافتهم فانهم كانوا يضيفون ويقولون: شركاء الله تعالى،

وفى ذلك زيادة فى توبيخهم ليست فى أين أصنامكم مثلا لو قيل ، ولا يخفى أن هذا خزى واهانة بالقول فاذا فسر الاخزاء فياتقدم بالتعذيب بالناركانت الآية مشيرة الى خزيين فعلى وقولى، وأشير إلى الأولى أولالأنه أنسب بسابقه . وقرأ الجمهور (شركائى) ممدودا مهموزا مفتوح الياء ، وفرقة كذلك الا أنهم سكنوا الياء فتسقط فى الدرج لالتقاء الساكنين ، والبزى عن ابن كثير بخلاف عنه بالقصر وفتح الياء ، وأنكر ذلك جماعة وزعوا أن هذه القراءة غير مأخوذ لأن قصر الممدود لايجوز الاضرورة ، وليسكما قالوا فانه يجوز فى السعة ، وقد وجه أيضا بان الهمزة المكسوره قبل الياء حذفت للتخفيف وليس كقصر الممدود مطلقا ، مع أنه قد روى عن ابن كثير قصر التى فى القصص و(ورائى) فى مريم ، وعن قنبل قصر (أن رآه استغنى) فى العلق فكيف يعد ذلك ضرورة \*

نعم قال أبو حيان : إن وقوعه في الـكلام قليل فاعرف ذلك فقد غفل عنه كثير من الناس ه

﴿ الّذِينَ كُنتُم تَشَاقُونَ فَيهُم ﴾ أى تخاصمون وتنازعون الإنبياء عليهم السلام وأتباعهم فى شأنهم وتزعمون أنهم شركاء حقاحين بينوا له مضد ذلك ، وفسر بعضهم المشاقة بالمعاداة ، وتفسيرها بالمخاصمة ليظهر تعلق (فيهم) به ولا يحتاج إلى جعل فى للسبية أولى ، وقيل : للمخاصمة مشاقة أخذا من شق العصا أو لكون كل من المتخاصمين فى شق ، والمراد بالاستفهام استحضارها للشفاعة على طريق الاستهزاء والتبكيت ، فأنهم كانوا يقولون : إن صح ما تقولون فالاصنام تشفع لنا ، والاستفسار عن مكانتهم لا يوجب غيبتهم حقيقة بل يكنى فى ذلك عدم حضورهم بالعنوان الذى كانوا يزعمون أنهم متصفون به فليس هناك شركاء ولا أما كنها ه

وقيل: إنذلك يوجب الغيبة، ويقال: إنه كالبينهم وبين شركائهم حينئذ ليتفقدوهم في ساعة علقوا الرجاء بهافيهم أو انهم الما ينفعوهم فسكأنهم غيب، ولا يحتاج الى هذا بعدماعلمت على أنه أورد على قوله. ليتفقدوهم إلى آخره أنه ليس بسديد ، فانه قد تبين للمشركين حقيقة الامر فرجعوا عن ذلك الزعم الباطل فكيف يتصور منهم التفقد. وأجيب بأنه يحوز أن يغفلوا لعظم الهول عن ذلك فيتفقدوهم ، ثم ان ماذكر يقتضى حشر الاصنام وهو الذي يدل عليه كثير من الآيات كقوله تعالى : (إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم) وقوله سبحانه : (وقودها الناس والحجارة) على قول ، ولاأرى مانعاً من حمل الشركاء على معبوداتهم الباطلة بحيث تشمل ذوى المدقول أيضا . وقرأ الجهور (تشاقون) بفتح النون ، ونافع بكسرها ورويت عن الحسر على حذف المسمل ذوى الدقاية ، والكسر على حذف يأه المنتكلم والاكتفاء به أى تشاقونني . على أن مشاقة الانبياء عليهم السلام وأتباعهم كمشاقة الله تمالى أه المنتكلم والاكتفاء به أى تشاقونني . على أن مشاقة الانبياء عليهم السلام وأتباعهم كمشاقة الله تمالى أه المنتخل وأماؤنا كانت بمعنى المخاصمة فظاهر أنهم لم بخاصموا الله تمالى وأماؤنا كانت بمعنى المخاصمة فظاهر أنهم لم بخاصموا الله تمالى وأماؤنا كانت بمعنى المخاصمة فظاهر أنهم لم بخاصموا الله تمالى وأماؤنا كانت بمعنى الخاصمة فظاهر أنهم لم بخاصموا الله تمالى وأماؤنا كانت بمعنى الخاصمة فظاهر أنهم لم بخاصموا الله تمالى وأماؤنا كانت بمعنى الخاصمة فظاهر أنهم لم بخاصموا الله تمالى وأماؤنا كانت بعنى الخاصمة فظاهر أنهم لم بخاصموا الله تمالى وأماؤنا كانت بعنى المناس وغي الله تعلى عنهم أنهم الملائكة والمؤمنون الذين أوتوا علم المؤمنين والامر فيه سهل . وعن ابن عباس وغي الله تعلى عنهم أنهم الملائكة عليهم السلام ولم نقف على تقييده اياهم . وعنمقاتل أنهم الحفظة منهم . ويشعر كلام بمضهم بأنهم ملائكة عليهم السلام ولم ناهم ملائكة

الموت حيث أورد على القول بأنهم الملائدكة أن الواجب حينئذ يتوفونهم مكان (تتوفاهم الملائدكة) وأنه يلزم منه الابهام في موضع التعيين والتعيين في موضع الابهام . وهو كما قال الشماب في غاية السقوط ، وقيل : المراد كل من اتصف بهذا العنوان من ملك وأنسىوغير ذلك . والذي يميل اليه القلب السليم القول الأولأي يقول أولئك تو بيخاللمشركين واظهارا للشماتة بهمو تقريرا لما كانوا يعظونهم وتحقيقا لما أوعدوهم به . وإيثار صيغة الماضي للدلالة على تحقق و قوعه و تحتمه حسبها هو المعهود في أخباره تعالى كقوله سبحانه: (و نادي أصحاب الجنة) ﴿ إِنَّ الْحُزْىَ ﴾ الذال والهوان . وفسره الراغب بالذال الذي يستحي منه ﴿ الْيُومَ ﴾ منصوببالخزى على رأى من يرى اعمال المصدر باللام كقوله : ضعيف النكاية أعداءه ، أو بالاً ستقرار في الظرف الواقع خبراً لإن ، وفيه فصل بين العامل والمعمول بالمعطوف إلاأنه مغتفر فى الظرف . وأل للحضور أى اليوم الحاضر، وإيراده للاشعار بأنهم كانوا قبل ذلك في عزة وشقاق ﴿ وَالسُّوءَ ﴾ العذابومن الخزى به جعل ذكرهذا للتأكيد ﴿ عَلَى السَّلَمْرِينَ ٢٧﴾ بالله تعالى وآياته ورسله عليهم السلام ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ المَلَاسُكَةُ ﴾ بتأنيثالفعل، وقرأ حمزة . والاعمش (يتوفاهم) بالتذكير هنا وفيها سيأتى إن شاء آلله تعالى، والوجهان شائعان في أمثال ذلك • وقرىء بادغام تاءالمضارعة فىالتاء بعدها ويجتلب فى مثله حينثذهمزة وصلفىالابتداء وتسقط فىالدرجوإن لم يعهد همزة وصل فيأولفعل مضارع · وفي مصحف عبد الله بناء واحدة في الموضعين ، وفي! لوصول أوجه الاعرابالثلاثة. الجرعلي أنه صفة (الـكافرين) أو بدلمنه أوبيان له ، والنصب والرفع على القطع للذم يوجوز ابن عطية كونه مرتفعا بالابتداء وجملة ( فألقوا ) خبره . وتعقبه أبوحيان بأن زيادة الفاء في الخبر لاتجوز هنا الا على مذهب الاخفش في اجازته وزيّادتها في الخبر مطلقا نحو زيد فقام أي قام ، ثم قال : ولايتوهم أنهذه الفاء هي الداخلة في خبر المبتدأ إذا كان موصولاً وضمن معنىالشرط لأنها لايجوز دخولها في مثل هذا الفعل مع صريح أداة الشرط فلا يجوز مع ماضمن معناه اه بافظه • و نقل شهاب عنه أنه قال: إن المنع مع ماضمن معناه أولى. وتعقبه بأن كونه أولىغير مسلملان امتناع الفاء معه لأنه لقوته لايحتاج إلى رابط إذاصح مباشرته للفعل وماتضمي معناه ليس كذلك ، وكلامه الذي نقلناه لا يشعر بالاولوية فلعله وجدله كلاما آخريشعربهاه واستظهرهو الجرعلي الوصفية ثم قال: فيكون ذلك داخلا في المقول ، فان كان القول يوم القيامة يكون (تتو فاهم) بصيغة المضارع حكاية للحال الماضية ، وان كان في الدنيا أي لما أخبر سبحانه أنه يخزيهم يوم القيامة ويقول جل وعلا لهم ما يقول قال أهل العلم ؛ ان الحزى اليوم الذي أخبر الله تعالى أنه يخزيهم فيه و السوء على الـكافرين يكون (تتوفاهم) على بابه ، و يشمل من حيث المعنى من توفته و من تتوفاه، وعلى ماذكره ابن عطية بحتمل إن يكون ( الذين ) الى آخره من كلام الذين أوتوا العلم وأن يكون اخبارا منه تعالى ، والظاهر أن القول يوم القيامة فصيغة المضارعلاستحضار صورة توفي الملائكة اياهم كاقيل آنفا لمافيهامن الهول، وفي تخصيص الخزي والسوء بمن استمركفره الى حين الموت دون من آمن منهم ولو في آخر عمره، وفيه تنديم لهم لايخني أي الـكافرين المستمرين على الـكفر الى أن تتوفاهم الملائكة ﴿ ظَالَمَى أَنْفُسِهُمْ ﴾ أىحال كونهم مستمرين علىالشرك الذي هو ظلم منهم لا نفسهم وأىظلم حيث عرضو هاللعذاب المقيم ﴿ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ﴾ أى الاستسلام كما قاله الاخفش

وقال قتادة : الخضوع، ولا بعد بين القولين . والمراد عليهما أنهم أظهروا الانقياد والخضوع، وأصل الالقاء في الاجسام فاستعمل في اظهارهم الانقياد واشعارا بغاية خضوعهم وانقيادهم وجعل ذلك كالشيء الملقى بين يدى القاهر الغالب . والجملة قيل عطف على قوله تعالى : (ويقول أين شركائي) ومابينهما جملة اعتراضية جيء بها تحقيقا لما حاق بهم من الحزى على رؤس الاشهاد . وكان الظاهر فيلقون إلى آخره إلا أنه عبر بصيغة الماضى للدلالة على تحقق الوقوع أى يقول لهم سبحانه ذلك فيستسلمون وينقادون ويتركون المشاقة وينزلون عماكانوا عليه في الدنيا من الكبر وشدة الشكيمة ، ولعله مراد من قال : إن الكلام قد تم عند قوله تعالى : (أنفسهم) عليه في الدنيا من الكبر وشدة الشكيمة ، وقيل عطف على (قال الذين) وجوز أبو البقاء . وغيره العطف على (تتوفاهم) معافيه وقد تقدم لك واستظهره أبو حيان ، لكن قال الشهاب : إنه انما يتمشى على كون (تتوفاهم) بمعنى الماضى ، وقد تقدم لك القول بأن الجملة خبر (الذين) مع مافيه . واعترض الأول بان قوله تعالى : ﴿ مَا كُناً نَعْمَلُ مَنْ سُوء ﴾ إماأن يكون منصوبا بقول مضمر وذلك القول حال من ضمير (القوا) أى القوا السلم قائلين ما كنا إلى آخره أو تفسيرا للسلم الذى القوه بناء على أن المراد به القول الدال عنه ميه بدليل الآية الاخرى (فألقوا اليهم القول) وأياما كان فذلك العطف يقتضى وقوع هذا القول منهم يوم القيامة وهو كذب صريح و لا يجوز وقوعه يومثذ ه

وأجيب بان المرادماكذاعاماين السوء في اعتقادنا أي كان اعتقادنا أن عملنا غيرسي، وهذا نظير ما قيل في تأويل قولهم و أجيب بان المرادماكذاعاماين السوء في اعتقادنا أي كان اعتقادنا أن عملنا غيرسي، وهذا نظير ما قيل في تأويل الله لا بطال النفي و لا يقال: الرد على من جحد واستيقنت نفسه لانه يكون كذبا أيضا فلا يفيد التاويل. ومن الناس من قال بجواز وقوع الكذب يوم القيامة ، وعليه فلا اشكال، ولا يخفى أن هذا البحث جار على تقدير كون العطف على (قال الذين) أيضا إذ يقتضى كالاول وقوع القول يوم القيامة وهو مدار البحث ه

واختار شيخ الاسلام عليه الرحمة العطف السابق وقال: إنه جواب عن قوله سبحانه: (أين شركائي) وأرادوا بالسو. الشرك منكرين صدوره عهم ، وإنما عبروا عنه بما ذكراعترافا بكونه سيئالاإنكارالكونه كذلك مع الاعتراف بصدوره عهم ، ونفي أن يكون جوابا عن قول أولى العلم ادعا. لعدم استحقاقهم لما دهمهم من الحزى والسوء ، ولعله متمين على تقدير العطف على (قال الذين) الى آخره ، وإذا كان العطف على (تتوفاهم الملائكة) كان الغرض من قولهم هذا الصادر منهم عند معاينتهم الموت استعطاف الملائكة عليهم السلام بنفي صدور ما يوجب استحقاق ما يعانونه عند ذلك ، وقيل: المراد بالسوء الفعل السيء أعم من الشرك وغيره و يدخل فيه الشرك دخولا أوليا أي ما كنا نعمل سوأما فضلا عن الشرك ، و(من) على كل حال زائدة و سوء ) مفعول لنعمل ﴿ بَلَ ﴾ رد عليهم من قبل الله تعالى أو من قبل أولى العلم أو من قبل الملائكة عليهم السلام ، و يتعين الاخير على كون القول عند معاينة الموت ومعاناته أي بلي كنتم تنملون ما تعملون ، ﴿ النَّالَة عَلَيْهُ مَا كُنْهُمُ تَعَمَلُونَ ١٨ ﴾ فهو يجازيكم عليه وهذا أوانه ﴿ فَادَخُلُوا أَبُواَبَ جَهَمُ ﴾ خطاب لـكل صنف منهم أن يدخل بابا من أبواب جهم ، والمراد بها اما المنفذ أوالطبقة ، و لا يجوز أن يكون خطابا لـكل فرد لئلا يلزم دخول الفرد من الكفار من أبواب متعددة أو يكون لجهم أبواب بعدد الافراد ، وجوز أن يراد فرد لئلا يلزم دخول الفرد من الكفار من أبواب متعددة أو يكون لجهم أبواب بعدد الافراد ، وجوز أن يراد

(١٧- - ج - ١٤ - تفسير روح المماني)

بالابو ابأصناف العذاب، فقد جاء اطلاق الباب على الصنف كما يقال: فلان ينظر في باب من العلم أى صنف منه وحينئذ لامانع في كون الخطاب لـكل فرد ،وأبعد من قال : المراد بتلك الأبواب قبور الكفرة المملوأة عذابا مستدلا بما جاء « القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار » ﴿ خَـلدينَ فيهاً ﴾ حال مقدرة ان أريد بالدخول حدوثه ، ومقارنة ان أريدبه مطاق الـكون ، وضمير (فيهاً) قيل : للابواب بمعنى الطبقات، رقيل : لجهنم ، والتزم هذا وكون الحالمقدرة منأبعد، وحمل الخلود على المكث الطويل للاستغناء عن هذا الالتزام وان كان واقعا في كلامهم خلاف المعهود في القرآن السكريم ﴿ فَلَبْنُسَمَثُو يَ الْمُتَسكَبِّر بَنَ ٢٩﴾ أى عن التوحيد ، وذكرهم بعنوان التـكبر للاشعار بعليته لثوائهم فيها ، وقد وصف سبحانه الـكمفارفيماتقدم بالاستكبار وهنا بالتكبر، وذكر الراغب أنها والكبر تتقارب فالكبر الحالة التي يتخصص بها الانسان من اعجابه بنفسه ، والاستكبارعلى وجهين : أحدهما أن يتحرى الإنسان ويطلب أن يصير كبيرا ، وذلك متى كان على ما يحب وفى المـكان الذي يحب وفى الوقت الذي يحب وهو محمود . والثاني أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له وهو مذموم، والتكبر على وجهين أيضا • الأول أن تكون الافعال الحسنة كثيرة في الحقيقة وزائدة على محاسن غيره ، وعلى هذا وصف الله تعالى بالمتكبر . والثاني أن يكون متسكلفا لذلك متشبعاً وذلك في وصف عامة الناس ۽ والنـكبر على الوجه الاول محمود وعلى الثاني مذموم ۽ والمخصوص بالذم محذوف أى جهنم أو أبوابها ان فسرت بالطبقات؛ والفاء عاطفة ، واللام جي. بها للتأكيد اعتناء بالذم لما أن القوم ضالون مُصلون كاينبي، عنه قوله تعالى : (ليحملو اأوزارهم كاملة يومالقيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم) وللتأكيد اعتناء بالمدح جيء باللام أيضا فيها بعد من قوله سبحانه : (ولدار الآخرة خيرولنعم دار المتقين) لأن أولئك القوم على ضدّ هؤلا. هادون مهديّون ، وكأنه لعدم هذا المقتضى في آيتي الزمر والمؤمن لم يؤت باللام ، وقيل : (فيئس مثوى المتكبرين) وقيل : التأكيد متوجه لمايفهم من الجملة من أنجهنم مثواهم، وحيث أنه لم يفهم من الآيات قبل هنافهمه منها قبل آيتي تينك السورتين جيء بالتأكيد هناك ولم يجيء به هنا اكتفاء بماهوكالصريح في افادة انها مثواهم استسمعه أن شاء الله تعالى هناك ،

﴿ وَقَيلَ للَّذِينَ اتَّقُوا ﴾ أى المؤمنين ، وصفوا بذلك اشعارا بأن ماصدر عنهم من الجواب ناشى ، من التقوى . ﴿ مَاذَا انْوَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيرًا ﴾ أى أنزل خيرا ( فماذا ) اسم واحد مركب للاستفهام بمعنى أى شى ، محله النصب ( بأنزل ) و ( خيرا ) مفعول لفعل محذوف ، وفى اختيار ذلك دليل على أنهم لم يتلعشموا فى الجواب وأطبقوه على السؤال معترفين بالإنزال على خلاف الكفرة حيث عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا : هو (اساطير الاولين) وليس من الانزال فى شى ، نعم قرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما (خير) بالرفع في السم إستفهام و (ذا ) إسم موصول بمعنى الذى أى شى ، الذى أنزله ربكم ، و (خير ) خبر مبتدأ محدوف فيتوافق السم إستفهام و (ذا ) إسم موصول بمعنى الذى أى شى ، الذى أنزله ربكم ، و (خير ) خبر مبتدأ محدوف فيتوافق جلتا الجواب والسؤال فى كون كل منهما جمله اسمية ، وجعل (ماذا ) منصوبا على المفعولية لها مرورفع (خير ) على الخبرية لمبتدا جائز الاأنه خلاف الاولى ، وفى الكشف أنه يظهر من الوقوف على مراد صاحب الكشاف فى هذا المقام ان فائدة النصب مع ان الرفع أقوى دفع الالتباس ليكون نصا فى المطلوب كما أوثر النصب فى هذا المقام ان فائدة النصب مع ان الرفع أقوى دفع الالتباس ليكون نصا فى المطلوب كما أوثر النصب فى قوله تعالى : (ا ناكل شى. خلقناه بقدر) لذلك ، وينحل مراده من ذلك بالرجوع الى ما نقلنــاه عنه سابقــا والتأمل فيه فتأمل فانه دقيق ه

هذا ولم نجد في السائل هناخلافا كما في السائل فيها تقدم، والذي رأيناه في كثير مما وقفنا عليه من التفاسير أن السائل الوفد الذي كان سائلا أولا في بعض الاقوال المحيكية هناك، وذكر أنه السائل في الموضعين كثير منهم ابن أبي حاتم، فقد أخرج عن السدى قال اجتمعت قريش فقالوا: إن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم رجل حلو اللسان اذا كلمه الرجل ذهب بعقله فانظروا أناسا من أشر افكم المعدودين المعروفة انسابهم فابعثوه في كل طريق من طريق من طرق مكة على رأس ليلة أو ليلتين فمن جاه يريده فردوه عنه فخرج ناس منهم في كل طريق فكان إذا أقبل الرجل وافدالقومه ينظر ما يقول محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فينزل بهم قالوا له: يافلان ابن فلان فيعرفه بنسبه ويقول: أنا أخبرك عن محمد صلى الله تعالى عليه وسلم هو رجل كذاب لم يتبعه على أمره الا السفهاء والعبيد ومن لا خير فيه وأما شيوخ قومه وخيارهم فمفارقون له فيرجع أحدهم فذلك قوله تعالى: (وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين) فاذا كان الوافد ممن عزم الله تعالى له على الرشاد فقالوا له مثل ذلك قال: بشس الوافد أنا لقوى إن كنت جثت حتى اذا بلغت مسيرة يوم رجعت قبل أن القى هذا الرجل ذلك قال: بشس الوافد أنا لقوى إن كنت جثت حتى اذا بلغت مسيرة يوم رجعت قبل أن القى هذا الرجل فيقولون: خيرا النع ، نعم يجوزعقلا أن يكون السائل بعضهم لبعض ليقوى ما عنده بجو ابه أولنحو ذلك كالاستلذاذ بسماع الجواب وكثيرا ما يسأل المحب عما يعلمه من أحوال محبوبه استلذاذا بمدامة ذكره و تشنيفا لسمعه بسنى دره الا فاسقى خمرا وقل لى هى الخر ولا تسقنى سرا إذا أمكن الجهر

بل يجوز أيضا ان يكون السائل من الكفرة المعاندين وغرضه بذلك التلاعب والتهم ﴿ للّذينَ أَحْسَنُوا ﴾ أتوا بالإعمال الحسنة الصالحة ﴿ فَهَذه ﴾ الدار ﴿ اللّذيّا حَسَنَة ﴾ مثوبة حسنة جزاء إحسانهم، والجارو المجرور متعلق بما بعده على معنى أن تلك الحسنة لهم فى الدنيا، والمراد بها على ماروى عن الضحاك النصر والفتح، وقيل: المدح والثناء منه تعالى، وقال الامام: يحتمل أن يكون فتح باب المكاشفات والمشاهدات والالطاف كقوله تعالى: (والذين اهتدوا زادهم هدى) وقيل: متعلق بما قبله، وحينئذ يحتمل أن يكون الكلام على تقدير مثله متعلقا بما بعد أولا بل قكون هذه الحسنة الواقعة مثوبة لاحسانهم فى الدنيا فى الآخرة ، واقتصر بعضهم على هذا الاحمال، والمراد بالحسنة حينئذ إما التواب العظيم الذى أعده الله تعالى يوم القيامة للمحسنين وإما التضعيف بعشر أمثالها والم سبحانه بعسمائة ضعف الى ما لا يعلمه غيره جل وعلا، واختير كونه متعلقا بما بعد لأنه الاوفق بقوله سبحانه ؛ ﴿ وَلَدَارُ الا خَرَة خَيرٌ ﴾ والكلام كما يشعر به كلام غير واحد على حذف مضاف أى ولثواب دار الآخرة أى ثوابهم فيها خير مما أوتوا فى الدنيا من الثواب ه

وجوزان يكون المعنى خير على الاطلاق فيجوز إسناد الخيرية الى نفس دار الا خرة ﴿ وَلَنْهُم دَارُ الْمُتَّقِينَ • ٣ ﴾ أى دار الآخرة حذف لدلالة ماسبق عليه كا قاله ابن عطية و الزجاج. و ابن الانبارى. وغيرهم، وهذا كلام مبتداً عدة منه تعالى للد بن اتقوا على قولهم، وهوفى الوعد همنا نظير (ليحملوا أوزارهم) فى الوعيد فيما مر، وجوز أن يكون (خيرا)

مفعول (قالوا) وعمل فيه لآنه في معنى الجملة كفال قصيده أو صفة مصدر أى قولا خيرا ، وهذه الجملة بدل منه فمحلها النصب أو مفسرة له فلا محلها من الاعراب، وعلى التقديرين ، قولهم فى الحقيقة «للذين أحسنوا» الخ إلا أن الله سبحانه سماه خيرا محكاه كما تقول: قال فلان جميلا من قصدناو جب حقه علينا، وعلى ماذ كرلايكون دلا لة النصب على ما مر لما أشير اليه هناك إلما تكرن من حيث شهادة الله تعالى بخيرية قولهم و يحتمل جعل ذلك كما الكشف مفعول (أنزل) (١) ويكون تسميته خيرا من الله تعالى كما فى قوله سبحانه: (ليقول خلقهن العزيز العليم) ليشعر أول ما يقرع السمع بالمطابقة من غير نظر الى فهم معناه، وأما قولهم: «للذين أحسنوا» أى قالوا أنزل هذه المقالة فان ما يفهم من المطابقة بعد تدبر المعنى، و زعم بعضهم أنه لا يجوز جعله منصو با بأنزل ـ لان هذا القول ليس منزلا من الله تعالى ، وفيه تفوت المطابقة حيثنذ وهو كلام ناشى، من قلة التدبر . وفى البحر الظاهر أن (للذين) المخ مندرج تحت القول وهو تفسير للخير الذي أنزل الله تعالى فى الوجه عند جمع هو الأول بل قيل إنه الوجه ه وفيه ترغيب للسائل، والمختار وفيه رد على الزاعم أيضا، ولعل اقتصارهم على هذا من بين المنزل لانه كلام جامع وفيه ترغيب للسائل، والمختار من هذه الأوجه عند جمع هو الأول بل قيل إنه الوجه ه

﴿ جَنَّاتُ عَدْنَ ﴾ خبر مبتدأ محذوف كما اختار هالزجاج وابن الانباري أي هي جنات، وجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف أى لهم جنات أو هو المخصوص بالمدح ﴿ يَدْخُلُومَهَا ﴾ نعت لجنات عند الحوفى بناء على أن (عدن) نكرة وكذلك ﴿ تُجْرَى مَنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ ﴾ وكلاهما حال عند غير واحد بناء على أنها علم . وجوزوا أن يكون (جنات) مبتدأ وجملة «يدخلونها»خبره وجملة تجرى الخمال، وقر أزيد بن ثابت. وأبو عبد الرحمن جنات بالنصب على الاشتغال أى يدخلون جنات عدن يدخلونها ، قال أبوحيان. وهذه القراءة تقوى كون «جنات» مرفوعامبتدأ والجملة بعده خبره، وقرأزيد بنعلى رضى الله تعالى عنهيها «ولنعمة دار المتقين، بتاء مضمومة ودار مخفوضة فيكون (نعمة «مبتدأمضافاً الىدار وجنات خبره . وقرأاسمعيل بن جعفر عن نافع (يدخلونها) بالياء على الغيبة والفعل مبنى للمفعول، ورويت عن أبى جعفر، وشيبة ﴿ لَهُمْ فيهَا ﴾ أى فى تلك الجنات ﴿ مَا يَشَاقُونَ ﴾ الظرفالاولخبر لما ـ والثانى حال منه، والعامل مافى الاول من معنى الحصول والاستقرار أو متعلق به لذلك أى حاصل لهم فيها مايشاؤن من أنواع المشتهيات وتقديمه للاحتراز عن توهم تعلقه بالمشيئة أو لما مرغير مرة من أن تأخير ماحقه التقديم يوجب ترقب النفس اليه فيتمكن عند وروده فضل تمكن . وذكر بعضهم أن تقديم فيها للحصر وما للعموم بقرينة المقام فيفيد أن الانسان لا يجد جميع مايريده الا فى الجنة فتأمله · والجملة فى موضع الحال نظيرما تقدم، وزعمأن لهممتعلق بتجرى أى تجرى من تحتّها الامهار لنفعهم ﴿ وَفِيهَا مَا يَشَاؤُن ﴾ مبتدأ وخبر في موضع الحال لا يخفي حاله عند ذوى التمييز ﴿ كَذَٰلِكَ ﴾ مثل ذلك الجزاء الاو في ﴿ يَجْزَى اللهُ الْمُتَّقِينَ ٣٦ ﴾ أى جنسهم فيشمل كل من يتقىمن الشرك والمعاصَى وقيل منالشرك و يدخل فيه المتقُون المذكورون دخولًا أوليا ويكون فيه بمثالغيرهم على التقوى أو المذكورين فيكون فيه تحسير للـكفرة، قيل: وهذه الجملة تؤيد كونقوله سبحانه «للذين أحسنوا» عدة فانجعلذلك جزاءلهم ينظر إلى الوعد به من الله تعالى وإذا كانمة و ل

<sup>(</sup>١) وقد نص سعد بن جلبي على عدم المانع من جعله مفعول أنزل مقدرا اه منه

القول لا يكون من كلامه تعلى حتى يكون وعداً منه سبحانه ، وقيل: إنها تؤيد كون «جنات» خبره بتدا محذوف لا مخصوصاً بالمدح يكون كالصريح فى أن «جنات عدن» جزاه المهتقين في حكون لا مخصوصاً بالمدح يكون كالصريح فى أن «جنات عدن» جزاه المهتقين في كون كالصريح أن جنات عدن جزاه المهتقين و كذلك » المنح تأكيداً بخلاف ما إذا كان خبر مبتدأ محذوف فانه لم يعلم صريحا أن جنات عدن جزاه المهتقين وفيه نظر وكذا فى سابقه الا أن فى التعبير بالتأبيد ما يهون الأمر ( الذّينَ تَتَوفّاً ثمُ المُلاَدُكَةُ ) نعت المهتقين وجوز قطعه ، وقوله سبحانه: ( طَيّبين ) حال من ضميرهم، ومعناه على ماروى عن أى معاذ طاهر ين من دنس الشرك وهو المناسب لجعله فى مقابلة «ظالمى أنفسهم» فى وصف الكفرة بناه على أن المراد بالظلم أعظم أنواعه وهو الشرك لكن قيل عليه : إن ذكر الطهارة عن الشرك وحده لا فائدة فيه بعد وصفهم بالتقوى ه

وأجيب بأن فائدة ذلك الاشارة الى ان الطهارة عن الشرك هي الاصل الاصيل. وفي إرشاد العقل السليم بعد تفسير الظلم بالكفر وتفسير طيبين بطاهرين عن دنس الظلم وجعله حالا قال: وفائدته الايذان بأن ملاك الامر في التقوى هو الطهارة عما ذكر الى وقت توفيهم، ففيه حث للو منين على الاستمر ارعلى ذلك ولغيرهم على تحصيله وقالمجاهد: المراد بطيبين ـ زاكية أقو الهم وأفعالهم، وهو مراد من قال: طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصى والى هذا ذهب الراغب حيث قال: الطيب من الانسان من تعرى من نجاسة الجهل والفسق وقبائح الأعمال و تحلى بالعلم والايمان و محاسن الاعمال واياهم قصد بقوله سبحانه: (الذين تتوفاعم الملائكة طيبين) ه وانتصر لذلك بأن وصفهم بأنهم متقون موعودون بالجنة في مقابلة الأعمال يقتضى ماذكر، وحملوا الظلم فيا مرعلى ما يعم الكفر والمعاصى لأن ذلك مجاب بقولهم: «ماكنا نعمل من سوء» فلاتفوت المناسبة في جعل مرعلى ما يعم الكفر والمعاصى لأن ذلك مجاب بقولهم: «ماكنا نعمل من سوء» فلاتفوت المناسبة في جعل علما مواجع الذورات الذنوب مطابق الذي لاخبث فيه، وقيل: المعنى فرحين ببشارة الملائدكة عليهم السلام بالطاهر عن قاذورات الذنوب مطابق الذي لاخبث فيه، وقيل: المعنى فرحين ببشارة الملائدكة عليهم السلام عارة عناس ما المعنى أو بقبض أرواحهم لترجه نفوسهم بالكلية الى حضرة القدس، فالمراد بالطيب طيب النفس وطبها عبارة عن المبادة أى قائاين أو قائلون لهم: ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ﴾ لايحيقكم بعد مكروه •

قال القرطبى: وروى نحوه البيهقى عن محمد بن كعب القرظى اذا استدعيت نفس المؤمن جاءه ملك الموت عليه السلام فقال: السلام عليك ياولى الله ان الله تعالى يقرأ عليك السلام وبشره بالجنة ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ ﴾ التى أغدها الله تعالى لسكم ووعدكم اياها وكأنها انما لم توصف لشهرة أمرها ،

وفى إرشاد العقل السليم اللأم للمهدأى (جنات عدن) النح ولذلك جردت عن النعت وهو كما ترى، والمراد دخولهم فيها بعد البعث بناء على أن المتبارد الدخول بالارواح والابدان والمقصود من الامر بذلك قبل مجىء وقته البشارة بالجنة على أتم وجه ويجوز أن يراد الدخول حين التوفى بناء على حمل الدخول على الدخول بالارواح كما يشير اليه خبر «القبرروضة من رياض الجنة» وكون البشارة بذلك دون البشارة بدخول الجنة على المعنى الاول لا يمنع عن ذلك على أن لقائل أن يقول: إن البشارة بدخول الجنة بالارواح متضمنة للبشارة بدخولها بالارواح والابدان عندوقته ، وكون هذا القول كسابقه عندقبض الارواح هو المروي عن ابن مسعود. وجماعة بالارواح والابدان عندوقته ، وكون هذا القول كسابقه عندقبض الارواح هو المروي عن ابن مسعود. وجماعة

من المفسرين ، وقال مقاتل. والحسن: إنذلك يوم الفيامة ، والمراد من التوفى وفاة الحشر أعنى تسليم أجسادهم و إيصالها إلى موقف الحشر من توفى الشئ اذا أخذه وافيا ، وجوز حملالتوفى على المعنى المتعارف مع كون القول يومالقيامة إما بجعل (الذين تتوفاهم الملائكة) يقولون مبتدأ وخبر اأو بجمل يةولون حالامقدرة من الملائكة (والذين) على حاله أو لا وحال ذلك لا يخني ﴿ بَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٣﴾ أى بسبب ثباتـ كم على التقوى والطاعة بالذي كنتم تعملونه من ذلك، و الباء للسبية العادية، وهي فيما في الصحيحين، ن قوله صلى الله تعالى عليه و سلم: «لن يدخل الجنة أحدكم بعمله، الحديث للسببية الحقيقية فلا تعارض بين الآية والحديث و بعضهم جعل الباء للمقابلة دفعا للتعارض ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ ﴾ أى ما ينتظر كفار مكة المار ذكرهم ﴿ إِلاَّ أَنْ تَأَتَّيَهُمْ المَلَا تُسكَةُ ﴾ لقبض أرواحهم كمارويَّعنقتادة . ومجاهد ، وقرأ حمزة . والكسائى. وابنوثاب.وطلحة .والاعمش (يأتيهم) بالياء آخر الحروف ﴿ أُو يَأْتَى أَمْرَ رَبِّكَ ﴾ أىالقيامة فماروى عمن تقدم أيضا ، وقال بعضهم: المراد به العذاب الدنيوى دونها لالآن انتظارها يجامع انتظار اتيان|الملائكة فلايلائمه العطف بأو لالأنها ليست نصا في العناد إذبجو ز أن يعتبر منع الحلو ويراّد بأيرادها كفاية كل واحد من الامرين فى عذابهم بل لأن قوله تعالى فيما سيأتى إن شاء الله تعالى: (ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) فأصابهم الآية صريح فىأن المراد به ماأصابهم من العذاب الدنيوى وفيه منع ظاهر، ويؤيد ارادة الأول التعبير \_بيأتى\_دون يأتيهم، وقيل: المراد باتيان الملائكة اتيانهم للشهادة بصدق النبي ﷺ أى ما ينتظرون في تصديقك إلا أن تنزل الملائكة تشهد بنبوتك فهو كـقوله تعالى: ( لو لا أنزل عليـه ملك ) والجمهور على الأول ، وجعلوا منتظرين لذلك مجازاً لانه يلحقهم لحوق الامر المنتظر كماقيل ه واختيران ذلك لمباشرتهم أسباب العذاب الموجبة له المؤدية اليهفكأنهم يقصدون ايتاءه ويتصدون لوروده، ولا يخنى مافى التعبير بالرب و إضافته إلى ضميره ﷺ من اللطف به عليه الصلاة والسلام، وسيأتىقريباً إن شاء الله تعالى وجه ربط الآيات ﴿ كَذَٰلِكَ ﴾ أى مثلذلكالفعلمن الشرك والتكذيب ﴿ فَعَلَ الَّذِينَ ﴾ خلوا ﴿ مَنْ قَبْلَهُمْ ﴾ من الامم ﴿ وَمَاظَلَمَهُمُ اللهُ ﴾ إذا صابهم جزاء فعلهم ﴿ وَلَكُنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ ٢٣ ﴾ بالاستمرار على فعل القبائهم المؤدى لذلك، قيل: وكان الظاهر أن يقال:ولكن كانوا هم الظالمين كما في سورة الزخرف لـكمنه أوثر ماعليه النظم الكريم لافادة أن غائلة ظلمهم آيلة اليهموعاقبته مقصورة عليهم مع استلزام اقتصار ظلم كل أحد على نفسه من حيث الوقوع اقتصاره عليه من حيث الصدور ﴿ فَأَصَا بِهُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَمَلُوا ﴾ أى أجزية أعمالهم السيئة على طريقة اطلاق اسم السبب على المسبب ايذانا بفظاعته ، وقيل : الكلام على حذف المضاف، وتعلُّف بأنه يوهم أن لهم أعمالا غيرُ سيئة والتزم ومثل ذلك بنحو صلة الارحام، ولا يخنى أن المعنى ليس على التخصيص، والداعي إلى ارتكاب أحد الإمرين أن الـكلام بظاهره يدل على أنماأصابهم سيئة ، وليس بها ، وقد يستغنى عن ارتكاب ذلك لماذكر بأنَّ مَا يُدلُّ عليه الظاهر من بأبَّ المشاكلة كما في قوله تعالى:(وجزاء سيئة سيئة مثلها)كافىالكشاف ﴿ وَحَاقَ بهم ﴾ أىأ-اطبهم،وأصل معنىالحيقالاحاطة مطلقا ثمخص فى الاستعمال باحاطةالشر، فلايقال: أحاطت به النعمة بل النقمة. وهذا أبلغ و أفظع من أصابهم ﴿ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُونَ ٢٤ ﴾ أي من العذاب كما قبل على أن (ما)موصولة عبارة عن العذاب، وليس في الـكملام حذف ولاار تكاب بجاز على

نحومامرآ نفا ، وقيل: (ما)مصدرية وضمير (به) للرسولعليه الصلاة والسلام وإن لم يذكر،والمرادأحاط بهم جزاء استهزائهم بالرسول ﷺ أوموصولة عامة للرسول عليه الصلاة والسلام وغيره وضمير (به) عائد عليها والمعنى على الجزاء أيضا ، ولا يَخْفِي مافيه، وإياما كان (فبه) متعلق بيستهزؤن قدم للقاصلة، هذا ثم إن قوله تعالى: (هل ينظرون) الخ على ما فى الكشف رجوع الى عدّ ما هم فيه من العناد والاستشراء فى الفساد وأنهم لا يقلعون عن ذلك كأسلافهم الغابر ين الى يوم التناد ،وماوقع من احو ال اضدادهم فى البين كان لزيادة التحسير والتبكيت والتخسير ، وفيه دلالة علىأن الحجة قد تمت وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أدى ماعليه من البلاغ المبين، وقوله تعالى: (فأصابهم) عطف على (فعل الذين من قبلهم) وترتب اذ المعنى كذلك التكذيب والشرك فعل أسلافهم وأصابهم ماأصابهم ، وفيه تحذير مما فعله هؤ لاء و تذكير لقوله سبحانه : ( قد مكر الذين من قبلهم ) و لا يخفي حسن الترتب على ذلك لأن التكذيب والشرك تسببالاصابة السيئات لمن قبلهم، وقوله سبحانه: ( وماظلمهم الله ) اعتراض واقع حاق موقعه ، وجعل ذلك راجما الى المفهوم من قوله تعالى : ( هل ينظرون ) أى كذلك كان من قبلهم مكذبين لزمتهم الحجة منتظرين فاصابهم ماكانوا منتظرين سديدحسن الاأن معتمد المكلام الاول وهوأقرب مأخذًا ، ودلالة ( فعل ) عليه أظهر ، فهذه فذلكةضمنت محصل ماقابلو ا به تلك النعم والبصائر وأدمجفيها تسليته صلىالله تعالى عايه وسلم والبشرى بقلبالدائرة على من تربصبه وباصحابه عليه الصلاة والسلام الدوائر وختمت بما يدل على أنهم انقطموا فاحتجوا بآخر مايحتج به المحجوج يتقلب عليه فلا يبصر الاوهو مثلوج مشجوجوهو ما تضمنه قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشَرَكُوا أَوْشَاءَ اللَّهُ مَاعَبُدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ﴾ فهو من تتمة قوله سبحانه: ( هل ينظرون ) ألا ترَّى كيف ختم بنحوه آخر مجادلاتهم في سورة الانعام في قوله سبحانه: (سيقولالذين أشركوا ) و كذلك فى سورة الزخرف ولاتراهم يتشبئون بالمشيئة الاعند انخزال الحجة ( وقالوا لوشاء ربنا لأنزل ملائدكة ) ويكنفي في الانقلاب مايشير اليه قوله سبحانه : ( قل فلله الحجة البالغة ) وفي ارشاد العقل السليم أن هذه الآية بيان لفن آخر من كفر أهل مكة فهم المراد بالموصول ، والعدول عن الضمير اليه لتقريعهم بما في حيز الصلة وذمهم بذلكمنأولالامر ، والمعنى لوشاء الله تعالى عدم عبادتنا لشيء غيره سبحانه كماتقول ماعبدنا ذلك ﴿ نَحْنُ وَلَاءًا بَاقُونًا ﴾ الذين نهتدى بهم في ديننا ﴿ وَلَاحَرَّمْنَا مِنْ دُونِه مِنْ شَيء ﴾ من السوائب والبحائر وغيرُها \_ فمن ـ الأولَّى بيانية والثانية زائدة لتأكيد الَّاستغراق وكذا الثالثة ( ونحنُ ) لتأكيدضمير ( عبدنا ) لالتصحيح العطف لوجود الفاصلوإن كانمحسناله ، وتقدير مفعول ( شاء ) عدم العبادة مماصرحبه بعضهم ، وكان الظاهر أن يضم اليه عدم التحريم . واعترض تقدير ذلك بأن العدم لايحتاج إلى المشيئة يما يغبى. عنه قوله ﷺ : ﴿ ماشاء الله تُعالى كان ومالم يَشأ لم يكر . ۞ حيث لم يقل عليه الصلاة والسلام ماشاء الله تعالى كان وماشاء عدم كونه لم يكن بل يكفى فيه عدم مشيئة الوجود ، وهو معنى قولهم: علة العدم عدم علة الوجود ، فالاولى أن يقدر المفعول وجوديا كالتوحيد والتحليل وكامتثال ماجئت به والامر في ذلك سهل ه وفى تخصيص الأشراك والتحريم بالنفى لانهما أعظم وأشهرماهم عليه، وغرضهم من ذلك كاقال بعض المحققين تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام والطعن في الرسالة رأساً ، فإن حاصله إنَّ ماشاء الله تعالى يجب ومالم يشأ يمتنع فلوأنه سبحانه شاء أن نوحدهولانشركبه شيئا ونحلل ماأحله ولانحرم شيئا بما حرمنا كماتقول الرسل

و ينقلونه من جهته تعالى لـكان الامر كما شاء من التوحيد ونفى الاشراك وتحليل ماأحلهوعدمتحريمشي من ذلك وحيث لم يكن كذلك ثبت أنه لم يشأ شيئاً من ذلك بل شا. مانحن عليه وتحقق أن ما تقوله الرسل عليهم السلام من تلقاء أنفسهم ورد الله تعالى عليهم بقوله سبحانه عز وجل : ﴿ كَذَٰلِكَ ﴾ أى مثل ذلك الفعل الشنيع ﴿ فَعَلَ الَّذِينَ مَن قَبْلُمِمْ ﴾ من الامم أى أشركوا بالله تعالى وحرموا من دونه ما حرموا وجادلوا رسلهم بالباطل ليدحضوا به الحق ﴿ فَهَلْ عَلَى الرُّسُل ﴾ الذير . أمروا بتبايغ رسالات الله تعالى وعزائم أمره ونهيه ه ﴿ إِلَّا البَّلَاغُ الْمُبينُ ٥٧﴾ أي ليستوظيفتهم الا الابلاغ للرسالة الموضح طريق الحقوالمظهر أحكام الوحي التي .نها تحتم تعلق مشيئته تعالى باهتدا. من صرف قدرته واختياره إلى تحصيل الحق لقوله تعالى : (والذين

جاهدوا فينا لنهدينهمسبلنا ) ه

واما الجاؤهم إلى ذلك وتنفيذ قولهم عليهم شاؤا أو أبوا كماهو مقتضي استدلالهم فليس ذلك منوظيفتهم ولامنالحكمة التي يدور عليها فلكالتكليف حتى يستدل بعدمظهور آثاره على عدم حقية الرسل عليهم السلام أو على عدم تعلق مشيئة الله تمالى بذلك، فإن مايترتب عليه الثواب والعقاب من الافعال لابد في تعلق مشيئته تعالى بوقوعه من مباشرتهما لاختيارية وصرف اختيارهم الجزئى الى تحيصله والالكان الثواب والعقاب اضطررا يبين ۽ والفاء على هذا للتعليل كانه قيل كذلك فعل اسلافهم وذلك باطل فان الرسل عليهم السلام ليس شأنهم الانتبايغ الأوامر والنواهي لا تحقيق مضمونها تسرا والجاء اه، وكأنى بكلاتبريه مزتكلف ه وهومتضمن للرد على الزمخشري فقد سلك في هذا المقام الغلو في المقال وعدل عن سنن الهدى الى مهواة الصلال فذكر أن هؤلاء المشركين فعلوا ما فعلوا من القبائح ثم نسبوا فعلهم الى الله تعالى وقالوا: (لو شاء الله ) الى آخره وهذا مذهب المجبرة بعينه كذلك فعل اسلافهم فلما نبهوا على قبح فعلهم وركوه على ربهم فهل على الرسل إلا أن يبلغوا الحق وأن الله سبحانه لايشاء الشرك والمعاصى البيآن والبرهان, يطلعواعلى بطلان الشرك وقبحه وبراءة الله تعالى من أفعال العباد وأنهم فاعلوها بقصدهمو إرادتهم واختيارهم ، والله تعالىباعثهم على جميلها وموفقهم له وزاجرهم عن قبيحها وموعدهم عليه الى آخر ما قال بما هو على هذا المنوال ،ولعمرى أنه فسر الا ًيات على وفق هواه وهي عليه لا له لو تُدبر ما فيهاوحواه ، وقدرد عليه غير واحد منالمحققين وأجلة المدققين وبينوا أن الآية بمعول عن أن تكمون دليلا لأهل الاعتزال يما أن الشرطيه لاتنتج مطلوب أولئك الضلال ، وقد تقدم نبذه من الكلام في ذلك ، ثم ان كون غرض المشركين من الشرطية تكذيب الرسل عليهم السلام هو أحد احتمالين في ذلك ، قال المدقق في الكشف في نظير الآية: إن قولهم هذا إما لدعوى مشروعية ماهم عليـه ردا للرسل عليهم السلام أو لتسليم أنهم على الباطل اعتذاراً بأنهم مجبورون والاول باطل لأن المشيئة تتعلق بفعلهم المشروع وغيره فما شاء الله تعالى أن يقع منهم مشروعا وقع كذلك وما شاء الله تمالى أن يقع لا كذلك وقع لا كذلك، ولاشك أنمن توهم أن كون الفعل بمشيئته تعالى ينافى بجيء الرسل عليهم السلام بخلاف ماعليه المباشر من الكفر والصلال فقد كذب التكذيب كله وهو كاذب في استنتاج المقصود من هذه اللزومية ، وظاهر الآية مسوق لهذا المعنى ، والثانى على ما فيه حصول المقصود وهو الاعتراف بالبطلان باطل أيضآ اذ لاجبر لآن المشيئة تعلقت بأن يشركوا اختيارا منهم والعلم تعلق كذلك

ومثله في التحريم فهو يؤكد دفع العذر لاأنه يحققه ، وذكرأن معنى ( فهل على الرسل ) أن الذي على الرسل أرنب يبلغوا ويبينوا معالم الهدى بالارشاد الى تمهيد قواعد النظر والامداد بأدلة السمع والبصر ولاعليهم من مجادلة من يريد أن يدحض بباطله الحق الاباج اذ بعد ذلك التبيين يتضع الحق للناظرين ولا تجدى نفعا مجادلة المعاندين، وجوز أن يكون قو لهم هذا منعاللبعثة والتكليف متمسكين بأن ما شاء الله تعالى يجبوما لم يشأ يمتنع فها الفائدة فيهما أو إنكاراً لقبح ما أنكر عليهم من الشرك والتحريم محتجين بأن ذلك لوكان مستقبحا لما شاء الله تعالى صدوره عنا أو لشاء خلافه ملجأ اليه ، وأشير إلى جو اب الشبهة الأولى بقوله سبحانه : (فهل على الرسل) الى اكن خره كأنه قيل: ان فائدة البعثة البلاغ الموضح للحق فان ما شاء الله تعالى وجوده أو عدمه لا يجب ولايمتنع مطلقا كما زعمتم بل قد يجب أو يمتنع بتوسط أسباب أخر قدرها سبحانه ومن ذلك البعثة فانها تؤدى الى هدى من شاء الله تعالى على سبيل التوسط ، وأما الشبهة الثانية فقد أشير إلى جوابها في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فَى كُلِّ أُمَّةً ﴾ من الامم الحالية ﴿ رَّسُولًا أن اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾ وحده ﴿ وَاجْتَنْبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ هو كل ما يدعو الى الضـلالة ، وقال الحسن : هُو الشيطان ، والمراد مُن اجتابه اجتناب ما يدعو اليه ه ﴿ فَمْنُهُمْ ﴾ أى من أو لئك الامم ﴿ مَنْ هَدَى اللهُ ﴾ الى الحق من عبادته أو اجتناب الطاغوت بأن و فقهم لذلك ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الصَّلَالَةُ ﴾ ثبتت ووجبت اذ لم يوفقهم ولم يرد هدايتهم ، ووجه الاشارة أن تحقق الضلال وثباته من حيث انه وقع قسيما للهداية التي هي بأرادته تعالى ومشيئته كأن هو ايضا كذلك، وأما ان إرادة القبيح قبيحة فلا يجوز اتصاف الله سبحانه بها فظاهر الفساد لأن القبيح كسب القبيح والاتصاف به لاإرادته وخلقه على ماتقرر فىالـكلام . وأنت تعلُّم أن كلتا الاشار تين فى غاية الحفاء ، ولينظر أى حاجة إلى الحصر وما المراد به على جعل (فهل على الرسل) إلى آخره مشيراً إلى جواب الشبهة الأولى ه وقال الامام: إن المشركين أرادوا من قولهم ذلك انه لما كان الـكل من الله تعالى كان بعثه الانبياء عليهم السلام عبثًا فنقول . هذا اعتراض على الله تعالى وجار مجرى طلب العلة في أحكامه تعالى وأفعاله وذلك باطل اذ لله سبحانه أن يفعل في ملـكه ما يشا. ويحكم ما يريد ، ولا يجوز أن يقال له لم فعلت هذا ولم لم تفعل ذاك ه والدليل على أن الانكار انما توجه الى هذا المعنى انه تعالى صرح بهذا المعنى فى قوله سبحانه : (ولقد بعثنا) الى آخره حيث بين فيه أن سنته سبحانه في عباده ارسال الرسل اليهم وأمرهم بعبادته ونهيهم عن عبادة غيره ، وأفاد أنه تعالى وان أمر الـكل ونهاهم الا أنه جل جلاله هدى البعض وأضل البعض، ولأشكأنه انمايحسن منه تعالى ذلك بحكم كونه الها منزها عناعتراضات المعترضين ومطالبات المنازعين، فكان ايرادهذا السؤال منهؤ لاءالكفار مُوجبًا للجهل والضلال والبعد عن الله المتعال ، فثبت أن الله تعالى أنما ذم هؤ لاء القائلين لأنهم اعتقدوا أن كونالامر كذلك يمنع منجوازبعثة الرسللا لانهم كذبوافى قولهم ذلك، وهذاهوالجواب الصحيح الذي يعول عايه في هذا الباب ، ومعنى (فهل على الرسل) الى آخره أنه تعالى أمر الرسل عليهم السلام بالتبليغ فهوالواجب عليهم ، واما أن الايمان هل يحصلأولا يحصل فذاك لاتعلق للرسل به ولكنالله تعالى بهدی من یشا. باحسانه و یضل من یشا. بخذلانه اه وهو کما تری ه

(م - ١٨ - ج - ٤ ١ - تفسير روح المعاني)

ونقل الواحدي في الوسيط عن الزجاج أنهم قالوا ذلك على الهزو ولم يرتضه كثير من المحقةين ، وذكر بعضهم أن حمله على ذاك لايلائم الجواب. نعم قال في الكشف عند قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لُو شَاءُ الرَّحْنَ ما عبدناهم) إنهم دفعوا قول الرسل عليهم السلام بدعوتهم الى عبادته تعالى ونهيهم عن عبادة غيره سبحانه بهذه المقالة وهم ملزمون على مساق هذا القول لأنه اذا استند الـكل الىمشيئته تعالى فقد شاء ارسال الرسل وشا. دعوتهم الى العباد وشاء جحودهم وشاء دخولهم النار ، فالانكار والدفع بعد هذا القول دليل علىأنهم قالوه لا عناعتقاد بل مجازفة ، وقال في موضع آخر عند نظير الآية أيضاً : انهم كاذبون في هذا القول لجزمهم حيث لا ظن مطلقا فضلا عن العلم ، وذلك لأن من المعلوم أرب العلم بصفات الله تعالى فرع العلم بذاته والايمان بها كذلك والمحتجون به كفرة مشركو زمجسمون، وأطال الـكلام في هذا المقام في سورة الزخرف م وذكر أن فى كلامهم تعجيز الخالق باثبات التمانع بين المشيئة وضد المأمور به فيلزمأن لايريد إلا أمربه ولا ينهى الا وهو لا يريده ، وهذا تعجيز من وجهين اخراج بعض المقدورات عن أن يصير محلما وتضييق محل أمره ونهيه وهذا بعينه مذهب اخوانهم القدرية اله ويجوز أن يقال: ان المشركين انما قالواذلك الزاما بزعمهم حيث سمعوا مرب المرسلين وأتباعهم أن ما شاء الله تعالى كان ومالم يشأ لم يكن والافهم أجمل الخلق بربهم جل شأنه وصفاته (ان هم الاكالانعام بل هم أضل) ومرادهم اسكات المرسلين وقطعهم عن دعوتهم الى مايخالف ما هم عليه والاستراحة عن معارضتهم فكأنهم قالوا : انـكم تقولون ماشا. الله تعالى كان ومالم يشأ لم يكن فما نحن عليه بما شاءه الله تعالى وما تدعونا اليه بما لم يشأه والا لـكان، واللائق بكم عدم التعرض لخلاف مشيئة الله تعالى ، فان وظيفة الرسول الجرى على ارادة المرسل لأن الارسال انما هو لتنفيذ تلك الارادة وتحصيل المراد بها ، وهذا جهلمنهم بحقيقة الامر وكيفية تعلق المشيئة وفائدة البعثة ، وذلكلان مشيئته تعالى آنما تتعلق وفق علمه وعلمه آنما يتعلق وفق ماعليه الشئ فى نفسه ، فالله تعالى ماشا. شركهم مثلا الابعد أن علم ذلك وما علمه الا وفق ماهو عليه فى نفس الامر فهم مشركون فى الازل ونفس الامر آلا أنه سبحانه حين ابرزهم على وفق ما علم فيهم لو تركهم وحالهم كان لهم الحجة عليه سبحانه اذا عذبهم يوم القيامة إذيقولون حينتذ: مأجاءنا من نذير فأرسل جلشانه الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعدالرسل فليس على الرسل الا تبليغ الاوامر والنواهي لتقوم الحجة البالغة لله تعالى ، فالتبليغ مراد الله تعالى من الرسل عليهم السلام لاقامة حجته تعالى على خلقه به ، وليس مراده من خلقه الا ما هم عليه فى نفس الامر خيرا كان أو شراً . وفي الحنبر يقول الله تمالى : ( ياعبادى إنما أعما لـكم أحصيها لـكم فن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه ) ولامنافاة بين الامر بشيء وإرادة غيره منه تعالى لأن الأمر بذلك حسبها يليق بجلاله وجماله ، والارادة حسبها يستدعيه في الآخرة الشيّ في نفسه ، وقد قرر الجماعة إنفكاك الامر عن الارادة في الشاهد أيضا: وذكر بعض الحنابلة الانفكاك أيضا لكن عن الارادة التكريذية لا طالمًا ي والبحث مفصل في موضعه ، وإذا علم ذلك فاعلم أن قوله سبحانه : (فهل على الرسل الا البلاغ ) يتضمن الاشارة الى ردهم كأنه قيل: ما أشرتم اليه من أن اللائق بالرسل ترك الدعوة الى خلاف ماشاءه الله تعالى منا والجرى على وفق المشيئة والسكوت عنا باطل لآن وظيفتهم والواجب عليهم هو التبليغ وهو مرادالله تعالى منهم لتقوم به حجة الله تعالى عليكم لا السكوت وترك الدعوة ، وفي قوله سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ بَعْثُنَا ﴾ الخإشارة

يتفطن لها من له قلب إلى ان المشيئة حسب الاستعداد الذى عليه الشخص فى نفس الامر فتأمل فان هذا الوجه لا يخلو عن بعد ودغدغة . والذى ذكره القاضى فى قوله تعالى : ( ولقد بعثنا ) المخأنه بين فيه أن البعثة أمر جرت به السنة الالهية فى الامم كلها سببا لهدى من أراد سبحانه اهتداءه وزيادة لضلال من أراد صلاله كالغذاء الصالح ينفع المزاج السوى ويقويه ويضر المنحرف ويفنيه .

وفى إرشاد العقل السليم انه تحقيق لـكيفية تعلق مشيئته تعالى بأفعال العباد بعد بيان ان الالجاء ليس من وظائف الرسالة ولا من باب المشيئة المتعلقة بما يدور عليه فلك الثواب والعقاب،ن|الافعال|لاختيارية، والمعنى آنا بعثنا فى كل امة رسو لا يأمرهم بعبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت فأمروهم فتفرقوافمنهم مزهداه الله تعالى بعد صرف قدرته واختياره الجزئي الى تحصيل ماهدى اليه ومنهم من ثبتءلى الضلالة لعناده وعدم صرف قدرته الى تحصيل الحق ، والفاء فى ( فمنهم ) نصيحة فما أشير اليه ، وكان الظاهر فى القسم الثانىـومنهم من أضل الله ـ الا أنه غير الاسلوب الى ما في النظم الـكريم للاشعار بأن ذلك لسو. اختيار هم كقوله تعالى : ( و إذا مرضت فهو يشفين ) و (أن) يحتمل أن تكون مفسرة لما في البعث من معنى القولو أن تكون مصدرية بتقدير حرف الجر أي بأن اعبدوا الله ﴿ فَسيرُوا ﴾ أيها المشركون المكذبون القاتلون ؛ لو شاء الله ماعبدنا من دونه ﴿ فِي الْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ٣٦﴾ من عاد وثمود ومنسارسيرهم ممنحةت عليه الضلالة وقال كاقلتم لعلـكم تعتبرون، وترتيب الامر بالسير على مجرد الاخبار بثبوت الضلالة عليهم من غير اخبار بحلول العذاب للأيدان بأن ذلك غنى عن البيان، وفي عطف الأمر الثاني بالفاء اشعار بوجوب المبادرة الى النظر والاستدلال المنقذين من الضلال ﴿ إِنْ تَعْرَصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ ﴾ خطاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . والحرص فرط الارادة . وقرأ النخعي ( وإن ) بزيادةوأو وهو،والحسن.وأبوحيوة(تحرص) بفتح الرآء مضارع حرص بكسرها وهي لغة ، والجمهور ( تحرص ) بكسر الراء مضارع حرص بفتحهاوهي لغة الحجاز ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدَى مَنْ يُضلُّ ﴾ جواب الشرط على معنى فاعلم ذلك أو علة للجواب المحذوف أى أن تحرص على هداهم لم ينفع حرصك شيئًا فان الله تعالى لا يهدىمن يضل، و المراد بالموصول قريش المعبر عنهم فيها مر بالذين أشركوا، ووضع الموصول موضع ضمير هم للتنصيص على أنهم عن حقت عليهم الضلالة وللاشعار بملة الحكم. ويجوز أن يراد به مايشملهم ويدخلون فيه دخولا أولياء ، ومعنى الآية على ماقيل: انه سبحانه لايخلق الهدآية جبرا وقسراً فيمن يخلق فيه الضلالة بسوء اختياره ولا بد من نحو هذا التأويل لأن الحــكم بدونذلك ممالا يكاد يجهل، و(من) علىهذا مفعول (يهدى) يَا هوالظاهر، وقيل: إن يهدى.ضارع هدى بمعنى اهتدى فهو لازم و (•ن) فاعله وضمير الفاعل في (يضل) لله تعالى والعائد محذوف أى من يضله ، وقد حكى مجي. هدي بمعنى اهتدى الفراء. وقرأغير و احدمن السبعة .والحسن و الاعرج و مجاهد و ابن سيرين والعطار دي. يمزاحمالخراساني. وغيرهم (لايهدي) بالبنا. للنفعول- فمن نائب الفاعل والعائد وضمير الفاعل كما مر، وهذه لقراءة أبلغ من الاولى لانها تدل على أن من أضله الله تعالى لايهديه كل أحد بخلاف الاولى فانها تدل على ناتبه تعالى لايهدية فقط وإن كانمزلم يهدالله فلا هادى له، وهذا\_ علىماقيل\_ان لم نقل بلزوم هدى وأما اذا

قلنا به فهما بمعنى الا أن هذه صريحة في عموم الفاعل بخلاف تلك مع أن المتعدى هو الاكثر. وقرأت فرقة منهم عبدالله (لايهدي) بفتح الياء وكسر الهاء والدال وتشديدها، وأصله يهتدي فأدغم كقو لك في يختصم يخصمه وقر أت فرقة أخرى (لا يهدى)بضم الياء وكسر الدال ، قال ابن عطية: وهي ضعيفة ، وتعقبه فىالبحر بأنه إذا ثبت هدى لازما بمعنى اهتدى لم تكن ضعيفة لأنه ادخل على اللازم همزة التعدية ، فالمعنى لايجعل مهتدياً من أضله به وأجيب بأنه يحتمل أن وجه الضعف عنده عدم اشتهار أهدى المزيد. وقرئ (يضل) بفتح الياء ، وفي مصحف أبي (فانالله لاهادي لمن أضل) ﴿ وَمَا لَهُمْ مَنْ نَاصِرِينَ ٣٧﴾ ينصرونهم في الهداية أويدفعون العذاب عنهم وهوتتميم بابطال ظن أن آلهم تنفعهم شيئاً وضميرلهم عائد على معنى من وصيغة الجمع فى الناصرين باعتبار الجمعية في الضمير فان مقابلة الجمع بالجمع تفيد إنقسام الآحاد على الآحاد لالأن المراد نفي طائفة من الناصرين من كل منهم ثم ان اول هذه الآيات ربما يوهم نصرة مذهبالاعتزاللكن آخرها مشتمل على الوجوه الكثيرة كما قال الإمامالدالة على نصرة مذهب اهل الحق، ولعل الأمرغني عن البيان ولله تعالى الجمد على ذلك ﴿ وَأَقْدَ مُوا بالله ﴾ شروع في بيان فن آخر من اباطيلهم وهو انـكارهم البعث، وهو على ما في الكشاف وغيره عطف على قوله تعالى: (وقال الذين اشركوا) قيل: ولتضمن الأول أنكار التوحيد وهذا إنكارالبعث وهما امران عظيمان من الـكمفر والجهل حسن العطف بينهما، والضمير لأهل مكة ايضا اى حلفوا بالله ﴿ جَهْدَ أَيْمَانُهُمْ ﴾ مصدر منصوب على الحال اي جاهدين في أيمانهم ﴿ لَآيَبُعَتُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ﴾ وهو مبنى على أن الميت يعدم ويفني وأن البعث اعادة له وأنه يستحيل اعادة المعدوم، وقد ذهب الى هذهالاستحالة الفلاسفة ولم يوافقهم في دعوى ذلك أحدمن المشكلمين الا الكرامية . وأبو الحسين البصري من المعتزلة، واحتجوا عليها بما رده المحققون، وبعضهم ادعى الضرورة في ذلك وأن ما يذكر في بيانه تنبيهات عليه، فقد نقل الامام عن الشيخ أبي على بنسينا أنه قال: كل من رجع الى فطرته السليمة ورفض عن نفسه الميل والتعصب شهد عقله الصريح بأن اعادة المعدوم بعينه ممتنعة ، وفي قسم هؤلاء الكفار على عدم البعث إشارة كماقال في التفسير الىأنهم يدعون العلم الضروري بذلك وأنت تعلمأنه إذا جوزاعادة المعدوم بعينه كما هو رأىجمهور المتكلمين فلا اشكال فىالبعث أصلا هوأما ان قلنا بعدم جواز الاعادة لقيام القاطع علىذلك فقد قيل: نلتزم القول بعدم انعدام شيء من الابدان حتى يلزم في البعث اعادة المعدوم وإنما عرض لها التفرق ويعرض لها في البعث الاجتماع فلا اعادة لمعدوم ، وفيه بحث وان أيدبقصة ابراهيم عليهالسلام ومن هنا قال المولى مير زاجان: لامخلص إلا بأن يقال ببقاء النفس المجردة(١) وأن البدن المبعوث مثل البدن الذي كان في الدنيا وليسعينه بالشخص ولا ينافي هذا قانون العدالة اذالفاعل هو النفس ليسالا والبدن بمنزلة السكين بالنسبة الى القطع فكاأن الاثر المترتب على القطع من المدحو الذم والثواب والعقاب إنما هو للقاطع لا للسكين كذلك الاثر المترتب على أفعال الانسان انما هو للنفس وهي المتلذذة والمتألمة تلذذا أو تألما عقليا أو حسيا فليس يلزم خلاف العدالة، وأما الظواهر الداله على عود ذلك الشخص بعينه فؤولة لفرض القاطع الدال على الامتناع، وذلك بأن يقال: المراد اعادة مادته مع صورة كانت

<sup>(</sup>١) بناه على تسليم وجود النفس المجردة والا فيكنى بقاء مادة البدن تدبر اه منه

أشبه الصور الىالصورة الأولىفتدبر؛ وسيأتى إن شاء الله تعالى فيسورة يس تحقيق هذاالمطلب على أتم وجهم و نقل عنا بن الجوزي. و أبي العالية أن هذه الآية نزلت لأن رجلا من المسلمين تقاضي دينا على رجل من المشركين فكان فيماتكلم به المسلم والذي ارجوه بعد الموت فقال المشرك؛ و انك لتبعث بعد الموت و أقسم بالله لا يبعث الله من يموت فقص الله تمالى ذلك ورده أبلغ رد بقوله سبحانه : ﴿ بَلَىٰ ﴾ لايجاب النفي أى بلى يبعثهم ﴿ وَعَدًّا ﴾ مصدر هؤكد لما دل عليه (بلي) اذ لامعني له سوىالوعد بالبعث والاخبار عنه ، و يسمى نحو هذا مؤكدا لنفسه وجوزان يكون مصدر المحذوف أي عدذلك وعدا ﴿عَلَيْهُ ﴾ صفة (وعدا) والمرادوعدا ثابتا عليه انجازه والافنفس الوعد ليس ثابتا عليه، وثبوت الانجاز لامتناع الخلفَ في وعده أو لأن البعث من مقتضيات الحكمة ه ﴿ حَقًّا ﴾ صفة أخرى ـ لوعداً ـ وهي مؤكدة إن كان بمعنى ثابتا متحققاو مؤسسة إن كان بمعنى غير باطل أو نصب على المصدرية بمحذوف أى حق حقا ﴿ وَلَـٰكِنَّ أَ كُثَرَ النَّاسِ ﴾ لجبلهم بشؤون الله تعالى من العلم والقدرة والحـكمة وغيرها منصفات الكمالوبما يجوز عليه ومالا يجوز وعدم وقوفهم على سرالتـكوين والغاية القصوىمنه وعلىأنالبعث مما تقتضيه الحكمة ﴿ لاَ يَعْلَمُونَ ٣٨﴾ أنه تعالى يبعثهم، ونعى عليهم عدم العلم بالبعث دون العلم بعدمه الذي يزعمونه على ما يقتضيه ظاهر قسمهم ليعلم منه نعى ذاك بالطريق (١) ه وجوز أن يكون للايذان بأن ماعندهم بمعزل عرب أن يسمى علما بل هو توهم صُرف وجهل محض، وتقدير مفعول (يعلمون) ماعلمت هو الانسب بالسياق، وجوز أن يكون التقدير لايعلمون أنه وعد عليه حق فيكذبونه قائلين: (لقد وعدنا نحن وآباؤ ناهذا من قبل إن هذا الاأساطيرالاو لين) ﴿ لَيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ متعلق بما دل عليه (بلي) وهو يبعثهم، والضمير لمن يموت الشامل للمؤمنين والكافرين إذ التبيين يكون للمؤمنين أيضاً فاسم وإن كانوا عالمين بذلك لكنه عند معاينة حقيقة الحال يتضح الامر فيصل علمهم الى مرتبة عين اليقين أي يبعثهم ليبين لهم بذلك و بما يحصل لهم بمشاهدة الاحو الكاهي ومعاينتها بصورها الحقيقية الشان ﴿ الَّذِي يَخْتَلَفُونَ فيه ﴾ (٧) من الحق الشامل لجميع ما خالفوه بما جا. به الرسل المبعوثون فيهم و يدخل فيه البعث دخولا أولياً ، والتعبير عن ذلك بالموصول للدلالة على فخامته وللاشعار بعلية ماذكر في حيز الصلة للتببين، وتقديم الجار والمجرور لرعاية رؤس الآى ﴿ وَلَيْعُلَمُ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ بالله تعالى بالاشراك وانكار البعث الجسماني و تـكذيب الرسل عليهم السلام ﴿ أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذَبِينَ ٣٩﴾ في كل ما يقولونه و يدخل فيه قولهم: (لا يبعث الله من يموت) دخولا أو ليا ه و نقل فالبحر القول بتعلق (ليبين)الخ بقوله تعالى: (ولقد بعثنافي كل أمة رسولا)أي بعثناه ليبين لهم مااختلفوا فيه وأنهم كانوا علىالضلالة قبل بعثه مفترين على الله سبحانه الكذب ولا يخني بعد ذلك و تبادر ما تقدم، وجعل النبيين والعلم المذكورين غاية للبعث كما في ارشاد العقل السليم باعتبار وروده في معرض الرد على المخالفين وابطال مقالة المعاندين المستدعى للتعرض لما يردعهم عن المخالفة ويأخذ بهم الىالاذعان للحق فان الكفرة إذا علموا أن تحقق البعث اذا كان لتبيين أنه حق وليعلموا أنهم كاذون في انـكاره كان أزجر لهم عن انـكاره

<sup>(</sup>۱) قوله بالطريق، هكذا بخطه ولمله بالطريق الأولى (۲) فى الأصلِ «فيه يختلفون» و بنى عليه قوله الآتى وتقديم الجار والمجرور لوعاية رؤس الآى ولـكن التلاوة (يختلفون فيه) اله

وأدعى الى الاعتراف به ضرورة أنه يدل على صدق العزيمة على تحقيقه كما تقول لمن يذكر أنك تصلى لاصلين رغا لانفك وإظهارا لكذبك ، ولان تكرر الغايات أدل على وقوع المغيابها والافالغاية الاصلية للبه مثابا خاته انما هو الجزاء الذي هو الغاية القصوى للخلق المغيا بمعرفته عز وجل وعبادته ، وانما لم يذكر ذلك لتكره في مواضع وشهرته ، وفيه أنه انما لم يدرج علم الكفار بكذبهم تحت التبيين بأن يقال مثلا: وأن الذين كفروا كانوا كاذبين بل جي عصيغة العلم لان ذلك ليس مما يتعلق به التبيين الذي هو عبارة عن اظهار ماكان مبهما قبل ذلك بأن يجبر به فيختلف فيه كالبعث الذي نطق به القرآن فاختلف فيه المختلفون ، وأما كذب الكافرين فليس من هذا القبيل ، و يستفاد من تحقيقه في نظير ماهنا أنه لماكان مدلول الخبر هو الصدق و الكذب احتمال فليس من هذا القبيل الصدق اظهار ذلك المدلول وقطع احتمال نقيضه بعد ماكان محتمال له احتمالا عقليانا سب أن يعلق العلم بأنهم كانوا كاذبين فليتدبر ه

قيل: ولسكون العلم بما ذكر من روادف ذلك التبيين قيل ( وليعلم الذين كفروا)دون وليجعل الذين كفروا عالمين، وخص الاسناد بهم حيث لم يقل وليعلموا الثالذين كفروا كانواكاذ بن تنبيها على أن الأهم علمهم ، وقيل : لم يقل ذلك لان علم المؤمنين بما ذكر حاصل قبل ذلك أيضاً . وتعقب بأن حصول مرتبة من مراتب العلم لا يأبي حصول مرتبة أعلا منها فلم لم يقل ذلك إيذانا بحصول هذه المرتبة من العلم لهم حينئذ، ولعل فيه غفلة عن مراد القائل. وجوز أن يراد من علم الكفرة بأنهم كانواكاذبين تعذيبهم على كذبهم فكأنه قيل: ليظهر للدؤمنين والـكافرين الحق وليعذب الكافرون على كـذبهم فيها كانوا يقولونه من أنَّه تعالي لا يبعث من يموت ونحوه ، وهذا كما يقال للجانى : غدا تعلم جنايتك ، وحينتذ وجه تخصيص الاسناد بهم ظاهر ، وهو كما ترى . وزعم بعضالشيعة أن الآية في على كرم الله تعالى وجهه والائمة من بنيه رضيالله تعالى عنهم وأنها من أدلة الرجعة التي قال بها أكثرهم، وهو زعم باطل، والقول بالرجعة محض سخافة لايكاد يقولُ بها من يؤمن بالبعث ، وقد بين ذلك على أتم وجه في التحفة الاثني عشرية ، ولعل النوبة تفضي إن شاء الله تعالى الى بيانه ، وما أخرحه ابن مردويه عرب على كرمالة تعالى وجهه أنه قال : أن قوله تعالى ( وأقسموا بالله الآية ) نزلت في غير مسلم الصحة ، وعلى فرض التسليم لا دليل فيه على مايز عمو نه من الرجعة بأن يقال: إنه رضي الله تعالىءنه أراد أنها نزلت بسببي ، و يكون رضي الله تعالى عنه هو الرجل الذي تقاضي دينا له على رجل من المشركين فقال ماقال كما من عن ابن الجوزى • وأبي العالية ، وأخرجه عن أبي العالية عبد بن حميد. وابن جرير . وابن المنذر . وابن أبي حاتم . واستنبط الشيخ بها. الدين من الآية دليلاعلىأن الكذب مخالفة الواقع ولاعبرة بالاعتقاد ، وهو ظاهر فافهم ه

﴿ إِنَّمَا قُولُنَا ﴾ استثناف لبيان التكوين على الاطلاق ابتداء أو إعادة بعدالتنبيه على أنية البعث ومنه يعلم كيفيته \_ فما \_ كافة و(قولنا) مبتدأ، وقوله تعالى : ﴿ لَشَىء ﴾ متعلق به واللام للتبليغ كما فى قولك: قلت لزيد قم فقام ، وقال الزجاج : هى لام السبب أي لإجل إيجاد شيء ، وتعقب بأنه لبس بواضح والمتبادر من الشمى

هنا المعدوم وهوأحد اطلاقاته، وقد برهن الشيخ إبراهيم الكور انى عليه الرحمة على أن إطلاق الشيء على المعدوم حقيقة كاطلاقه على الموجود وألف فى ذلك رسالة جليلة سياها جلاء الفهوم، ويعلم منها أن القول بذلك الاطلاق ليس خاصا بالممتزلة كما هو المشهور، ولهذا أول هنا من لم يقف على التحقيق من الجماعة فقال: إن التعبير عنه بذلك باعتبار وجوده عند تعلق مشيئته تعالى به لا أنه كان شيئًا قبل ذلك م

وفي البحر نقلا عن ابن عطية أن في قوله تعالى : (لشيء) وجهين. أحدهما انه لما كان وجوده حتما جاز أن يسمى شيئًا وهو في حال العدم ، والثاني أن ذلك تنبيه على الأمثلة التي ينظر فيها وأن ماكان منها موجوداً كان مرادا وقيل له كن فكان فصار مثالا لما يتأخر من الأمور بما تقدم ، وفي هذا مخاصمن تسمية المعدوم شيئًا اه، وفيه من الحفاء مافيه، وأيامًا كان فالتنوين للتنكير أي لشي. أي شيء كان مما عز وهان ﴿ إِذَا أَرَدْنَـهُ ﴾ ظرف ـ لقولناـ أي وقت تعلق إرادتنا بايجاده ﴿ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ ﴾ في تأويل مصدر خبر للمبتدأ ، واللام في (له) كاللام في (لشيء) ﴿ فَيَكُونُ • } ) اماعطف على مقدر يفصح عنه الفاء وينسحب عليه الكلام أي فنقو لذلك فيكون ، واما جواب لشرط محذوف أى فاذا قلنا ذلك فهو يكون ، وقيل ؛ انه بعد تقدير هو تكون الجملة خبرا لمبتدأ محذوفأي ماأردناه فهو يكون، وكان فيالموضعين تامة ، والذي ذهب اليه أكثر المحققين وذكره مقتصرا عليه شيخ الاسلام أنه ليسهناك قول ولامقول له ولاأمرولامأمورحتي يقال : انه يلزمأحدالمحالين اماخطاب المعدوم أوتحصيل الحاصل؛ أو يقال: (انما) مستدعية انحصار قوله تعالى في قوله تعالى: (كن) وليس يازممنه انحصار أسباب السكوين فيه كما يفيده قوله سبحانه : ( إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون ) فان المراد بالامر الشأن الشامل للقول والفعل ومنضرورة انحصاره في كلمة كنانحصار أسبابه علىالاطلاق في ذلك بل أنما هو تمثيل لسهولة تأتى المقدورات حسب تعلق مشيئته تعالى وتصوير لسرعة حدوثها بما هو علم في ذلك من طاعة المأمور المطيع لامر الآمر المطاع ، فالمعنى إنما إيجادنالشي،عند تعلق،شيئتنا به أن نوجده في أسرع ما يكون ، و لما عبر عنه بالأمر الذي هو قول مخصوص وجب ان يعبر عن مطلق الايجاد بالقول المطلق ه وقيّل: إن الـكلام على حقيقته وبذلك جرت العادة الإلـــهية ونسب الى السلف، وأجيب لهم عن حديث لزوم أحد المحذورين تارة بأن الخطاب تكويني ولاضير في توجهه إلى المعدوم ، وتعقب بأنه قول بالتمثيل وتارة أن المعدوم ثابت فى العلم و يكنى في صحة خطابه ذلك حتى أن بعضهم قال بأنه مرئى له تعالى في حال عدمه ، وتعقب بما يطول ، وأما حديث الانجصار فقالوا ان الأمر فيه هين ، وقد مر بعض الكلام في هذا المقام ، واحتج بعض أهل الســــــنة بالآية بناء على الحقيقة على قدم القرآن قال: انها تدل على أنه تعالى إذا أراد احداث شيء قال له كن فلو كان كن حادثا ازم التسلسل وهو محال فيكون قديما ومتى قيل بقدم البعض فليقل بقدم الـكل ، و تعقب بأن كلمة اذا لاتفيد التكرار ولذا اذا قاللامرأته : اذا دخلت الدار فانت طالق فدخلت مرات لاتطلق الاطلقة واحدة فلا يلزم أن يكون كل محدث محدثا بكلمة كن فلا يلزم التسلسل على أذالقول بقدم(كن) ضرورىالبطلان لما فيه من ترتب الحروف ، وكذا يقال في سائر الـكلام اللفظي ه وقالالامام : أن الآية مشعرة بحدوث الـكلام من وجوه : الأول أن قوله تعالى : (انما قولنا لشيء اذا أردناه) يقتضي كون القول واقعا بالارادة وماكان كذلك فهومحدث ، والثاني أنه علق القول بكلمة (اذا)

ولاشك أنها تدخل للاستقبال، والثالث أن قوله تعالى : (أن نقول) لاخلاف في أنه ينبيء عن الاستقبال. والرابع أن قوله سبحانه: (كرفيكون)كر فيه مقدمة على حدوث المكرن ولو بز مان واحد والمقدم على المحدث كذلك محدث فلا بد من القول بحدوث الـكلام. نعم انها تشعر بحدوث الـكلام اللفظي الذي يقول به الحنابلة ومن وافقهم ولاتشعر بحدوث الكلام النفسي. والأشاعرة في المشهور عنهم لايدعون الاقدم النفسي وينكرون قدم اللفظي ، وهو بحث أطالو االـكلام فيه فليراجع . وماذكر من دلالة وإذا» و «نقول» على الاستقبال هو ماذكره غير واحد، لـكن نقل أبوحيان عن ابن عطية أنه قال: ما في ألفاظ هذه الآية من معنى الاستقبال والاستثناف انما هو راجع الى المراد لا إلى الارادة ، وذلك أن الأشياء المرادة المـكونة في وجودها استثناف واستقبال لا في إرادة ذلك ولا في الامر به لان ذينك قديمان فمن أجل المراد عبر باذا ونقول. وأنت تعلم أنه لا كلام في قدم الارادة لـكمنهم اختلفوا في أنها هل لها تعلق حادث أم لا ؛ فقال بعضهم بالأول ، وقال آخرون : ليس لها الا تعلق أزلى لـكن بوجود الممكنات فيما لايزال كل في وقته المقدر له. فالله تعالى تعلقت ارادته في الازل بوجود زيد مثلا في يوم كـذا وبوجود عمرو في يوم كـذا وهكـذا ، ولاحاجة الى تعلقحادثفذلك اليوم ، واما الامر فالنَّفسي منه قديم واللفظي حادث عن القائلين بحدوث الكلاماللفظي، وأماالزمان فكثيرا ما لا يلاحظ في الافعال المستندة اليه تعالى ، واعتبر كانالله تعالى ولا شئ معه وخلقالله تعالى العالمونحوذلك ولا أرى هذا الحكم مخصوصاً فيها اذا فسر الزمان بماذهب اليه الفلاسفة بل يطرد في ذلك وفيها إذا فسر بما ذهب اليه المتكلمون فتأمل والله تعالى الهادي • وجعلغير واحد الآية لبيان إمكان البعث، وتقريره أن تكوين الله تعالى بمحض قدرته ومشيئته لاتوقف له على سبق المواد والمدد والا لزم التسلسل ، وكما أمكن له تكوين الاشياء ابتداء بلا سبق مادة ومثال أمكن له تكوينها اعادة بعده ، وظاهره انه قول باعادة المعدوم ، وظو اهركثير منالنصوصأن البعث بجمع الاجزا. المتفرقة، وسيأتي تحقيق ذلك كما وعدناك آنفاإن شاءالله تعالى وقرأ ابن عامر . والكسائى همنا وفى يس « فيكون ، بالنصب ، وخرجه الزجاج على العطف على «نقول» أي فان يكون أو على أن يكون جواب (كر) ، وقد رد هذا الرضي وغيره بأن النصب في جواب الامر مشروط بسببية مصدر الاول للثانى وهو لايمكن هنا لاتحادهما فلا يستقيم ذاك، ووجه بأن مراده أنه نصب لانه مشابه لجواب الامر لجيئه بعده وليس بحواب له من حيث المعنى لأنه لامعنى لقولك: قلت لزيد اضرب تضرب ه وتعقب بأنه لا يخني ضعفه وأنه يقتضي الغاء الشرط المذكور ، ثم قبل: والظاهر أن يوجه بأنه إذا صدر مثله عن البليغ على قصد التمثيل لسرعة التأثير بسرعة مبادرة المأمور الى الامتثال يكون المعنىان اقل لك اضرب تسرع الى الامتثال فيكون المصدر المسبب عنه مسبوكا من الهيئة لا من المادة ، ومصدر الثاني من المادة أو محصل المعنى وبه يحصل التغاير بين المصدرين ويتضح السببية والمسببية ، وقال بعضهم: إن مرادمن قال ان النصب للمشابهة لجواب الامر أن « فيكون » كما في قراءة الرفع معطوف على ماينسحب عليه الـكلام أو هو بتقدير فهو يكون خبر لمبتدأ محذوف الآأنه نصب لهذه المشابهة ، وفيه ما فيه ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فَى اللَّه ﴾ أى في حقه ـ فغيـ على ظاهرها ففيه اشارة إلى أنها هجرة متمكنة تمكن الظرف في مظروفه فهي ظرفية مجازية أولاً جلرضاه ـ فني ـ للتعليل كما في قوله صلى الله تعالى عليه و سلم : , ان امرأة دخلت النار في هرة، والمهاجرة في الاصل مصارمة

الغير ومتاركته واستعملت في الخروج من دار الـكفر الى دار الايمان أي والذين هجروا أوطانهم و تركوها في الله تعالى وخرجوا ﴿ مَنْ بَعْدُ مَاظُلُمُوا ﴾ أي مر. بعد ظلم الـكفار إياهم. أخرج عبد بن حميد.وابن جرير . وابن المنذر . وابَّن أبي حاتم عن قتادة قال : هم أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ظلمهم اهل كه فخرجوا من ديارهم حتى لحق طوائف منهم بأرض الحبشة ثم بوأهم الله تعالى المدينة بعد ذلك حسبماوعد سبحانه بقوله جل وعلا: ﴿ لَنُبُو تُنهُمْ فَي الدُّنيَّا حَسَنَةً ﴾ أي مباءة حسنة،وحاصله لننزلهم في الدنيامنزلا حسنا، وعن الحسن داراً حسنة ، واُلتقدير الاول أظهر لدلالة الفعل عليه ،والثانيأوهق بقوله تعالى ( تبوؤ االدار)، وأياما كان\_ فحسنة \_ صفة محذوف منصوب نصب الظروف ، وجوزأن يكون مفعولا ثانيا لنبؤ تنهم علىمعنى لنعطينهم منزلة حسنة ، وفسر ذلك بالغلبة على أهل مكة الذين ظلموهم وعلىالعرب قاطبة، وقيل: هي مابتي لهم في الدنيا من الثناء وما صار لأولادهم من الشرف ، وعن مجاهد أنَّ التقدير معيشة حسنة أي رزقاحسنا، وقيل; التقدير عطية حسنة ، والمراد بالعطية المعطى، ويفسرذلك بكلشيء حسن نالهالمهاجرون فيالدنيا، وقدر بعضهم تبوئة حسنة فهو صفة مصدر محذوف ، وقد تعتبر هذه التبوئة بحيث تشمل اعطاء كلشيء حسن صار للمهاجرين على نحو السابق. وفي البحر أن الظاهر أن إنتصاب ( حسنة ) على المصدر على غير الصدر لأن معنى لنبو ئنهم لنحسنن اليهم فحسنة بمعنى إحسانايء على جميع التقادير (الذين هاجروا)مبتدأو جملة (لنبو تنهم)خبره ه وجوز أبو البقاء أن يكون ( الذين ) منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور ، والاول متعين عند أبىحيان قال: وفيه دليل علىصحة وقوع الجملة القسمية خبرا للمبتدأ خلافا لثعلب، والذى ذهب اليه بعض المحققين ان الخبر في مثل ذلك إبما هو جملة الجواب المؤكدة بالقسم وهي اخبارية لاإنشائية ، واعترض على أبي البقاء في الوجه الثاني بأنه لا يجوز النصب بالفعل المحذوف الأحيث يجوز للمذكور أن يعمل في ذلك المنصوب حتى يصمح أن يكونمفسرا وما هنا ليس كذلك فانه لايجوز زيدا لأضربنفلا يجوززيداً لأضربنه، والجار والمجرور متعلق بما عنده ، وقيل: بمحذوف وقع حالا من (حسنة) هذا ،

ونقل عن ابن عباس أن الآية نزلت في صهيب و بلال . و عمار . و خباب ، و عابس . و جبير . و أبي جندل ابن سهيل أخذهم المشركون فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الاسلام ، فأما صهيب فقال لهم : أنار جل كبير إن كنت معكم لم أنفعكم وان كنت عايكم لم أضركم فافتدى منهم بماله و هاجر فلما رآه أبو بكر وضى الله تعالى عنه قال ربيح البيع ياصهيب ، وقال عمر رضى الله تعالى عنه : فعم العبد صهيب لولم يخف الله لم يعصه ، و الجمهور على ما روى عن قتادة بل قال ابن عطية : انه الصحيح ، ولم نجد لهذا الخبر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سندا يعول عليه . وذكر العلامة الشيخ بهاء الدين السبكى في شرح التلخيص كغيره من المحدثين مثل الحافظ الملامة زين الدين عبد الرحيم العراق و ولده الفقيه الحافظ أبى زرعة وغيرهما فيما نسب لعمر رضى الله تعالى عنه المعدم من قوله : نعم العبد صهيب الى آخره انا لم نجده في شئ من كتب الحديث بعد الفحص الشديد ، وهذا يوقع شبهة قوية في صحة ذلك. نعم في الدر المنشور ، أخرج ابن جرير. وابر أبى حاتم ، وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال في هؤ لاء الذين هاجروا : هم قوم من أهل مكة هاجروا الى رسول الله ويتيلين ومن العالى عنهما أنه قال في هؤ لاء الذين هاجروا : هم قوم من أهل مكة هاجروا الى رسول الله ويتيلين ومن المانى )

ظلمهم شمقال : وظلمهم الشرك ، لكن يقتضي هذا بظاهره أنهرضي الله تعالى عنه كان يقر أ (ظلمو ا)بالبناء للفاعل \* وأورد على الخبرين أنه قيل : إن السورة مكية الاثلاث آيات فى أخرها فانها مدنية ، ويلتزم إذا صح الخبر الذهاب إلى أن فيها مدنياً غيرذلك ، أوالقول بأن المراد من المـكى ما نزل في حق أهل مكه ،أو أنهذه الآية لم تنزل بالمدينــة وأن المــكي ما نزل بغيرها ، أو القول بأن ذلك من الاخبار بالشيء قبل وقوعه ، والمكل يا ترى ، ولا يرد على القول الأول الذي عليه الجمهور أنه مخالفالقول المشهور في السورة لأن هجرة الحبشة كانت قبل هجرة المدينة فلا مانعمن كون الآية مكية بالمعنى المشهور عليه ، الكن قيل : إن قتادة القائل بما تقدم قائل بأن هذه الآية الى آخر السورة مدنية وهو آب عما ذكر، ومن هنا حمل بعضهم مانقل عنهسابقا على أن نزولها كان بين الهجر ثين بالمدينة ، ولا يمكن الجمع بين هذها لأقوال أصلا ، والذي ينبغي أن يعول عليه أن السورة مكية الاكيات ليست هذه منهابل هي مكية نزلت بين الهجرتين فيمن ذكره الجمهور ، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال، وقال بعضهم: إن الذين هاجرواعام فيالمهاجرين كائنامن كان فيشمل أولهم وآخرهموكان هذا من قائلها عتبار العموم اللفظ لالخصوص السبب كما هو المقرر عندهم. وقرأ على كرم الله تعالى وجهه. وعبدالله رضى الله تعالى عنه . ونعيم بن ميسرة . والربيع بن خيثم ـ لنثو ينهمـ بالثا. المثلثة من اثوى المنقول بهمزة التعدية من ثوىبالمكان أقام فيه، قالُ في البحر • وانتصابُ (حسنة ) على تقديرُ اثواءة حسنة أو على نزع الخافض أى في حسنة أى دارحسنة أو منزلة حسنة و لامانع على ماقيل من اعتبار تضمين الفعل معنى نعطيهم يا أشير اليه أو لا . واستدل بالآية على أحد الأقوال على شرف المدينة وشرف اخلاص العمل لله تعالى ﴿ وَلَأَجْرُ الآخرَة ﴾ أى أجر أعمالهم المذكورة في الدار الآخرة ﴿ أَ كُبُرُ مُ مَا يَعْجُلُ لَهُمْ فِي الدُّنيا ۚ أَخْرِجُ ابْنُجُرِيرٍ وَابْنِ المنذرعن عمر ابن الخطاب أنه كان إذا أعطى الرجلَمن المهاجرين عطاء يقولله: خذ باركُ انله تعالى لك هذا ما وعدك الله تعالىٰ فى الدنيا وما أخر لك فى الآخرة أفضل ثم يقرأ هذه الآية، وقيل: المراد أكبر منأن يعلمه أحد قبل مشاهدته، ولا يخنى مافى مخالفة أسلوب هذاالوعدلما قبله من المبالغة ﴿ لَوْ كَانُوا يَمْلَمُونَ ٢٤) الضمير للكفرة الظالمين أى لوعلموا أن الله تعالى يجمع لهؤلاء المهاجرين خير الدارين لوافقوهم فى الدين ،وقيل: هو للمهاجرين اى لوعلموا ذلك لزادوا فىالاجتهاد ولما تألموا لمااصابهم من المهاجرة وشدائدها ولازدادوا سروراً. وفي المعالم لايجوز ذلك لأن المهاجرين يعلمونه ودفع بأن المراد علم المشاهدةوليسالخبر كالمعاينةاو المراد العلمالتفصيلي وجوزان يكون الضمير للمتخلفين عن الهجرة يعنى لوعلم المتخلفون عن الهجرة ماللمهاجرين من الكرامة لوافقوهم ﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ على مانالهم من الظلم ولم يرجعوا القهقرى وعلى مفارقة الوطنوهو حرم الله سبحانه المحبوبُ لـكل مؤمن فضلا عمن كان مسقط رأسه وعلى احتمال الغربة بين اناس اجانب في النسب لم بألفهم وعلىغيرذلك، ومحل الموصول النصب بتقدير اعنى أوالرفع بتقدير همـ ويجوزأن يكون تابعا للذين هاجروا بدلا أو بيانا أو نعتا ﴿ وَعَلَى رَبُّمْ يَتُوكُمُّونَ ٢ ٤ ﴾ منقطعين اليه معرضين عمن سواه مفوضين اليه الامر كله كايفيده حذف متعلق التوكل، وقيل: تقديم الجار والمجرور المؤذن بالحصر وكونه لرعاية الفواصل غير متعين،وصيغة الاستقبال[ماللاستمرارأولاستحضار تلك الصورة البديعة والجملة إمامعطوفة على الصلة أوحال من ضميرصبروا ه

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مَنْ قَبْلُكَ الَّا رَجَالًا نُوحِي الَّيْهِمْ ﴾ ردلقريشحيث أنـكروا رسالة النبي ﷺ وقالوا: الله تعالى أعظم أن يكون رسوله بشراً هلا بعث الينا ملكا أى جرت السنة الالهية حسما اقتضته الحكمة بأن لانبعثللدغوةالعامة الابشرا نوحي اليهم بواسطة الملكفيالاغلبالاوامر والنواهي ليبلغوها، ويحترز بالدعوة العامة عن بعث الملك للانبياء عليهم السلام للتبليغ أولغيرهم كبعثه لمريم للبشارة، وبالاغاب بعض أقسام الوحى ممالم يكن بواسطة الملك يما يشير اليه قوله تعالى: (وما كان لبشرأن يكلمه الله الاوحيا أو مزورا. حجاب أويرسل رسُولًا فيوحى باذنه مايشاء) وقرأ الجمهور(يوحي) بالياء وفتح الحاء .وفرقة بالياء وكسرها؛وعبدالله والسلمي. وطلحة . وحفص بالنون و كسرها.وفىذلك من تعظيم أمر الوحى مالايخفى. ولما كان المقصود من الخطاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تنبيه الكفار على مضمونه صرف الخطاب اليهم فقيل: ﴿ فَٱسْأَلُوا أَهْلَ الذُّكْرِ ﴾ أىأهلالكتاب من اليهود والنصاري قاله ان عباس. والحسن. والسدى. وغيرهم، وتسمّية الكتاب تعلم، اسيأتى إنشاء الله تعالى، وعن مجاهد تخصيصه بالتوارة لقوله تعالى: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر) فأهله اليهود ه قال فىالبحر والمراد من لم يسلم منأهل الكتاب لانهم الذين لايتهمون عند أهل كمة فى اخبارهم بأن الرسل عليهمالسلام كانوا رجالا فاخبارهم بذلك حجة عليهم، والمراد كسر حجتهم والزامهم والافالحقواضح في نفسه لا يحتاج فيه إلى اخبار هؤلاء ، وقدأرسل المشركون بعد نزولها إلى أهل يثرب يسألونهم عن ذلك ، وقال الاعش وابن عيينة. وابن جبير: المراد من أسلم منهم كعبدالله بن سلام. وسلمان الفارسي رضى الله تعالى عنهما. وغيرهما ه ويضعفه أن قول منأسلم لاحجة فيه على الكفار ومنه يعلم ضعف ماقالـأ بوجعفر. وابن زيدمن أن المراد من الذكر القرآن لأن الله تعالى سماه ذكرا في مواضع منها ماسيأتي إن شاء الله تعالى قريبا، وأهل الذكر على هذا المسلمون مطلقا، وخصهم بعضالامامية بالائمة أهل البيت احتجاجا بمارواه جابر • ومحمد بن مسلم منهم عن أبى جعفر رضى الله تعالى عنه أنه قال: نحن أهل الذكر، وبعضهم فسر الذكر بالنبي عِلَيْكَانِيْرُ لقوله تعالى: (ذكرا رسولا) على قول، ويقال على مقتضى مافى البحر:كيف يقنع كفار أهل مكة بخبر أهلَّ البيت فى ذلك وليسوا بأصدق من رسول الله ﷺ عندهم وهو عليه السلاة والسّلام المشهور فيما بينهم بالامين، ولعل مارواه ابن مردويه منا موافقاً بظاهره لمن زعمه ذلك البعض من الامامية عن أنسقال: « سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الرجل ليصلي و يصوم و يحج و يعتمر و انه لمنافق قيل: يارسول الله بماذا دخل عليه النفاق؟ قال: يطُّعن على امامه وامامه من قال الله تعالى في كتابه: (فاسألوا أهل الذكر) إلى آخره مما لا يصح، وأنا أقول يجوز أن يراد من أهل الذكر أهل القرآن وإن قال أبو حيانماقال وستعلم وجهه قريبا إنشاء الله تعالى المنان، وقال الرماني. و الزجاج. والازهرى: المراد بأهل الذكر علماء اخبار الامم السالعة كائنا من كان فالذكر بمعنى الحفظ كأنه قيل: اسألوا المطلعين على اخبار الامم يعلموكم بذلك ﴿ إِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ٣٤﴾ وجواب إن إما محذوف لدلالة ماقبله عليه أى فاسالوا، واما نفسماقبله بناء على جو ازتقدم الجواب على الشرط . واستدل بالآية على أنه تعالى لم يرسل امرأة ولاصبيا ولا ينافيه نبوة عيسى عليه السلام في المهد فإن النبوة أعم من الرسالة؛ ولايقتضى صحة القول بنبوة مريم أيضالان غايته نفي رسالة المرأة، ولايلزممن ذلك اثبات نبوتها، وذهب الى صحة نبوة النساء جماعة وصحح ذلك ابن السيد، ولا ينا في مادات عليه الآية من نفي ارسال الملائكة عليهم السلام قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلالان المرادجاعلهم

رسلا إلى الملائكة أو إلى الانبياء عليهم السلام لاللدعوة العامة وهو المدعى كما علمت فالرسول إما بالمهنى المصطلح أو بالمعنى اللغوى ، وقال الجباثى: إن الملائكة عليهم السلام لم يبعثوا إلى الانبياء عليهم السلام الانمثلين بصور الرَّجال ورد بما روى أن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته التي هو عليهامرتين، وهو وارد على الحصر المقتضى للعموم فلا يرد عليه أنه لادلالة فيما روى على رؤية من قبل نبينا عليهالصلاة والسلام لجبريل عليه السلام على صورته مع أنه إذا ثبت ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه و سلم ولم يثبت أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام فلا مانع من ثبوته لغيره قاله الشهاب، وذكر أنه نقل الأمام عن القاضي أن مراد الجبائى أنهم لم يبعثوا إلى الانبياء عليهم الصلاة والسلام بحضرة انمهم الاوهم علىصور الرجالكم روى أن جبريل عليه السلام حضر عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمحضر من أصحابه في صورة دحية الـكلبي و في صورة سراقة وفي صورة أعرابي لم يعرفوه . واستدل بها أيضا على وجوب المراجعة للعلماء فيما لا يعلم • وفىالاكليل للجلال السيوطى أنه استدل بها علىجواز تقليدالعامى فىالفروع وانظر التقييد بالفروع فان الظاهر العموم لاسيا إذا قلنا إن المسئلة المأمورين بالمراجعة فيها والسؤال عنها مزالاصول، ويؤيد ذلك مانقل عن الجلال المحلى أنه يازم غير المجتهد عامياكان أو غيره التقليد للمجتهد لقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكرإن كنتم لاتعلمون) والصحيح أنه لافرق بين المسائل الاعتقادية وغيرها وبين أن يكون المجتهد حيا أوميتا اهـ وصحح هو وغيره امتناع التقليد على المجتهد مطلقا سواءكان له قاطع أو لا وسواء كان مجتهدا بالفعل أو له أهلية الاجتهاد، ومقتضى كلامهم إنه لافرق بين تقليد أحد أثمة المذاهب الاربع وتقليد غيره من المجتهدين . نعم ذكر العلامة ابن-حجر. وغيره أنه يشترط في تقليد الغير أن يكون مذهبه مدو ناَّحهوظ الشروط والمعتبرات فقول السبكى : إن مخالف الاربعة كمخالف الاجماع محمول على مالم يحفظ ولم تعرف شروطه وسائر معتبراته من المذاهب التي انقطع حملتها وفقدت كتبها كمذهب الثورى . والأوزاعي . وابن أبي ليلي . وغيرهم ، ثم إن تقليد الغير بشرطه إنما يجوزنى العمل وأما للافتاء والقضاء فيتعين أحد المذاهب الأربع، واستشكل الفرق العلامة ابن قاسم العبادى ، وأجيب بأنه يحتمل أن يكون الفرق أنه يحتاط فيهما لتعديهما ما لايحتاط فىالعمل فيتركان لأدنى محذور ولو محتملاً، ونظيرذلك ماذكره بعضالشافعية فىالقولين المتكَّافئينأنه لايفتىولايقضى بكل منهما لاحتمال كونه مرجوحا ويجوز العمل به ۽ وذكر الامام أن من الناس من جوز التقليد للمجتهد لهذه الآية فقال: لما لم يكن أحد الججتهدين عالما و جب عليه الرجوع إلىالمجتهد العالم لقوله تعالى: (فاسألوا)الآية فان لم يجب فلا أقل من الجواز ، وأيد ذلك بأن بعض المجتهدين نقلوا مذاهب بعض الصحابة وأقروا الحكم عليها ، والصحيح ماسمعت أولا، وماذكر ليس بتقليد بلهو من باب موافقة الاجتهاد الاجتهاد . واحتج بهأ أيضًا نفاة القياس فقالوا: المسكلف إذا نزلت به واقعة فان كان عالماً بحكمها لم يجز له القياس وإلا وجب عليه سؤال من كان عالما بها بظاهر الآية ولوكان القياس حجة لما وجب عليه السؤالُ لأجل أنه يمكنه استنباط ذلك الحكم بالقياس، فثبتأن تجويز العمل بالقياس يوجب ترك العمل بظاهر الآية فوجب أن لايجوز · وأجيب بانه ثبت جواز العمل بالقياس باجماع الصحابة والاجماع أقوى من هذا الدليل ه

وقال بعضهم : إذا كان المـكلف بمن يقدر على القياس كان بمن يعلم فلا يجب عليــه السؤال فتأمل على السيرات والربير المربير المربير

وانحرف عزالحقمن فسرهما بما هو مصطلح أهل الحرف. والجار المجرور متعلق بمقدر يدل عليه ماقبله وقع جوأبا عن سؤال من قال: بم أرسلوا؟ فقيل : أرسلوا «بالبينات والزبر» »

وجوزالزمخشرى . والحوفى تعلقه ـ بأرسلنا ـ السابق داخلاتحت حكم الاستثناء مع (رجالا) أىوما أرسلنا إلا رجالا بالبينات وهو في معنى قولك : ماأرسلنا جماعة من الجماعات بشي. من الأشيا. إلارجالا بالبينات، ومثله ماضربت إلازيدا بسوط، وهو مبنى علىماجوزه بعض النحاة من جواز أن يستثنى بأداة واحدة شيآن دون عِطف وأنه يجرى فىالاستثناء المفرغ، وأكثر النحاة على منعه يمّا صرح به صاحب التسهيل وغيره م وقال في الكشف : والحق أنه لايجوز لأن الا من تتمة مادخلت عليه كالجزء منه وللزوم الالباس أو وجوب أن يكون جميع ما يقع بعد إلامحصورا وأن يجب نحو ماضرب إلازيدا عمرا إذا أريد الحصر فيهما ولا يكون فرق بين هذا وذاك، وكل ذلك ظاهر الانتفاء. والزمخشرى جوز ذلك وصرح به في مواضع من كشافه، واستدل عليه بأن أصل ماضربت إلا زيدا بسوط ضربت زيدا بسوط وأراد أنَّ زيادة ما وإلا ليست إلا تأكيدا فلتؤكد لما كان أصل الـكلام عليه، وهو حسن لولا أنالاستعال والقياس آبيان، وقال بعضهم :إنه متعلق به من غير دخوله مع رجالا تحت حكم الاستثناء علىأن أصله وماأرسلنا بالبينات والزبر إلا رجالاً ه وتعقب بأنه لايجوز علىمذهبالبصريين حيث لايجيزونأن يقع بعد إلا الامستثنىأو مستثنى منه أوتابعا وما ظن من غير الثلاثة معمولًا لما قبل إلاقدر له عامل ، وأجاز الكسائي أن يقع معمولًا لما قبلها منصوب يًا ضرب إلا زيدعراً، ومخفوص يًا مر إلازيد بعمرو ولا يعذب إلاالله بالنار، ومرفوع كاضرب إلازيداعمرو، ووافقه ابن الانبارى فى المرفوع، والأخفش فىالظرف والجار والحال ، فما ذكر مبنى على مذهب الكسائى . والأخفش، لكن قال الشهاب: أنه خلاف ظاهر الـكلام واخراج له عن سنن الانتظام وأكثر النحاة على أنه ممنوع ، وجوزان يكونمتعلقا بمارفع صفة ـ لرجالا ـ أى رجالا ملتبسين بالبينات ولم يتمع حالامنه، قيل: لا نه نكرة متقدمة ، نعمقيل : بجواز وقوعه حالامنضمير الرجال في (اليهم) وقيل: يجوز كونه حالا من (رجالا) لأنه

وجوزاً يضاتعلقه ـ بنوحي ـ وقوله سبحانه: (فاسئلوا أهل الذكر) اعتراض على الوجوه المتقدمة أو غير الأول، و تصدير الجملة المعترضة بالهاء صرح به فى التسهيل وغيره و ما نقل من منعه ليس بثبت، ثم إذا كان اعتراضا متخالا بين مقصورى حرف الاستثناء معناه فاسألو اأهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنا أرسلنا رجالا بالبينات و على الوصفية إن كنتم لا تعلمون أنه مرجال متلبسون بالبينات ، وعلى هذا يقدر الاعتراض مناسبا لما تخلل بينهما ، وأشبه الاوجه أن يكون على كلامين ليقع الاعتراض موقعه اللائق به لفظا ومعنى قاله فى الكشف ه

نــكرة موصوفة ، واختار أبوحيان مجيء الحال منالنكرة بلا مسوغ كثيرا قياساً ونقله عن سيبريه وإنكان

دون الاتباع في القوة .

وجوز أن يتعلق ـ بتعلمون ـ فلا اعتراض، وفي الشرط معنى التبكيت والالزام كا في قول الاجير: ان كنت علمت لك فأعطني حقى، فإن الاجير لايشك في أنه عمل وانما أخرج الـكلام مخرج الشكلان ما يعامل به من التسويف معاملة من يظن بأجيره أنه لم يعمل، فهو في ذلك يلزمه مقتضى مااعترف به من العمل و يبكته بالتقصير مجهلا اياه، فكذا ما هنا لايشك أن قريشا لم يكونوا من علم البينات والزبر في شي مفيقول: إن كون الرسل عليهم السلام رجالا امرمكشوف لإشبه فيه فاسألوا أهل الذكر ان لم تدكونوا من أهله يبين لـ كم يريد ان انكاركم

وانتم لا تعلمون ليس بسديد وإنما السبيل ان تسئلوا من أهل الذكر لا أن تشكروا قولهم، فانسكاركم مناف لما تقتضيه حاله من السؤال فهو تبكيت (١) من حيث الاعتراف بعدم العلم وسبيل الجاهل سؤال من يعلم لا انكاره، قاله فى الكشف أيضاً ، ثم قال: ولا اخصاهل الذكر باهل الكتابين ليشمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واصحابه، ولو خصلجاز لانهم ، وافقون فى ذلك فانكارهم انكارهم، ثم التبكيت متوجه الى العدول عرالسؤال الى الانسكار سالوا أولا انتهى . ومنه يعلم جواز ان يراد باهل الذكر أهل القرآن ، وما ذكره ابوحيان فى تضعيفه من انه لاحجة فى اخبارهم ولا الزام ناشى، من عدم الوقوف على هذا التحقيق الانيق، وهذا ظاهر على تقدير تعلق (بالبينات) سبيعلمون والباء على هذا التقدير سببية والمفعول محذوف عند بعض، وزعم آخر انها التذكير إما بمغى الوعظ او بمغى الايقاظ من سنة الغفلة وإطلاقه على القرآن امالا شتاله على ماذكر اولا نه سبب له ومنه يعلم وجه تسمية التوراة ونحوها ذكرا، وقيل: المراد بالذكر من الاحكام والشرائع وغير ذلك من أحوال القرون يعلم وجه تسمية التوراة ونحوها ذكرا، وقيل: المراد بالذكر من الاحكام والشرائع وغير ذلك من أحوال القرون يعلم وجه تسمية النفلي إلى المنافيا في ينهم عليهم السلام الموجبة لذلك على وجه التفصيل بيانا شافيا في ينهم عليهم السلام الموجبة لذلك على وجه التفصيل بيانا شافيا في ينهم عنه المخمل في الفعلين لاسيها بعد ورود التائي أولاعلى صيغة الافعال ، وعن مجاهدان المراد بهذا التبيين تفسير المجمل وشرح ما أشكل إذهما المحتاجان للتبيين، وأما النص والظاهر فلا يتاجان اليه ه

وقيل: المراد به إيفافهم على حسب استمداداتهم المتفاوتة على ماخفى عليهم من أسرار القرآن و علومه التى لا تدكاد تعصى، ولا يختص ذلك بتبيين الحرام والحلال وأحو الدالقرون الحالية والامم الماضية، واستأنس له بما أخرجه الحاكم وصححه عن حذيفة قال: «قام فينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مقاما أخبرنا فيه بما يكون الى يوم القيامة عقله منا من عقله ونسيه من نسيه وهذا في معنى ماذكره غير واحد أن التبيين اعممن التصريح بالمقصود و من الارشاد إلى مايدل عليه، ويدخل فيه القياس واشارة النص و دلالته وما يستنبط منه من العقائدو الحقائق والاسرار الالهية، و وامل قوله عزوجل: ﴿ وَلَمَلَهُمْ يَتَفَكّرُونَ عَ عَى اشارة إلى ذلك أي وطالب إن يتأملوا فينتهو اللحقائق ومافيه من العرو ويحترز عمايؤدى إلى ما أصاب الاولين من العذاب، وقال بعض المعتزلة، أى وارادة إن يتفكروا في ذلك في ملموا الحق ثم قال ، وفيه دلالة على أن الله تعالى اراد من جميع الناس التفكر و النظر المؤدى إلى المقدب الطلب، ومن العدم المائدة وما يستمهم والنو مقابله، وقيل : أراد تعلقها بالبعض وهو المتأمل لا بالدكل، وأيد بعضهم إرادة قدم فلا بد من العدول عنه إلى مقابله، وقيل : أراد تعلقها بالبعض وهو المتأمل لا بالدكل، وأيد بعضهم إرادة الصحابة أو ما يسملهم والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أهل الذكر فيما تقدم بذكر هذه الآية بعده وليس بذى أيد ﴿ أَفَا مَنَ اللّذِينَ مَكَرُوا السّيّنَات ﴾ هم عند أكثر المفسرين أهل مكة الذين مكروا برسول الله ويتلاقية بعده وايس بذى أيد ﴿ أَفَا مِنَ اللّذِينَ مَكرُوا السّيّنَات ﴾ هم عند أكثر المفسرين أهل مكة الذين مكروا برسول الله وسطمان عن مجاهد وراموا صد أصحابه رضى الله تعالى عنهم عن الايمان ، وأخرج ابن أبي شبية . وابن جرير. وغيرهما عن مجاهد وراموا صد أصحابه رضى الله تعالى عنهم عن الايمان ، وأخرج ابن أبي شبية . وابن جرير. وغيرهما عن مجاهد

<sup>(</sup>١) وزعم بعضهم أن التبكيت انها جا, من (إن) فتدبر اه منه

أنهم تمروذ بن كنعان وقومه، وعمم بعضهم فقال: هم الذين احتالوا لهلاك الانبياء عليهم السلام، وتعقب بأن المراد تحذير أهل مكة عن اصابة مثل ماأصاب الأواين من فنون العذابالمعدودة فالمعول عليهماعندالاكثر، و ﴿ السيآت ﴾ نعت لمصدر محذوف أىمكروا المكرات السيآت التي قصت عنهم أو مفعول به للفعل المذكور على تضمينه معنى فعلمتعد كعمل أي عملوا السيات ماكرين فقوله تعالى: ﴿ أَنْ يَخْسُفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضُ ﴾مفعول لامن أو «السيات» مفعول لامن بتقدير مضاف أو تجوز أي عقاب السيات أو على أن «السيات» بمعنى العقو بات التي تسوءهم ، و ﴿ أَن يَحْسَفُ ﴾ بدلمن ذلك وعلى كل حال فالفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه النظم الكريم أي أنزلنا اليك الذكر لتبين لهم مضمونه الذي من جملته انباء الامم المهلمكة بفنون العذاب ويتفكروا في ذلك ألم يتفكروا فأمن الذين مكروا السيآت الخ على توجيه الانكار إلى المعطوفين أو أتفكروا فأمنوا على توجيهه إلى المعطوف، وقيل: هو للعطف على مقدريني ، عنه الصلة أي أمكروا فامن الذين مكروا السيات الخ،وخسف يستعمل لازما ومتمديا يقال : إن قال الراغب خسفه الله تعالى وخسف هو كلاالاستعبالين محتملها، فالباء اما للتعدية أوللملابسة و«الارض» إمامفعول به أونصببنزع الخافض أىفامنالذينمكروا السياتتأن يغيبهم الله تعالى فى الارض أو يغيبها بهم كافعل بقارون ﴿ أَوْ يَأْتَيَهُمُ الْعَذَابُ منْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ ٥٤ ﴾ أى من الجهة التي لاشعور لهم بمجيء العذاب منها كجهة مأمنهم أوالجهة التي يرجون اتيان مايشتهو نمنها ، وقال البيضاوي أي بغتة منجانب السماء كما فعل بقوم لوط، وكا ن التخصيص بجانب السماء لأن ما يجيء منه لا يشعر به غالبا بخلاف مایجیء من الارض فانه محسوس فی الاكثر، ولمل اعتباره او فق بالمقابلة، و يحتمل أن يكون مراده بمامن جانب السماء مالا يكون على يد مخلوق سواء نشأ منالارض أو السماء كاقيل ﴿ دعها سماوية تجرى على قدر ﴿ فيكون مجازا، لـكن قيل عليه:إنه لا يلائم المثال وإن كان لايخصص ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ ﴾ أى العذاب أو الله تعالى ورجح الأول بالقرب والثانى بـكثرة اسناد الاخذاليه تعالى فىالقرآنَالعظيم مع أنَّه جلشأنه هوالفاعل الحقيقي له • ﴿ فَتَقَلَّبُهُمْ ﴾ أي حركتهم إقيالا وادبارا ، والمراد على ماأخرجه ابنجرير. وغيره عن قتادة ، وروى عن ابن عباس في أسفارهم ، وحمله على ذلك ـ قال الامام . ـ مأخوذ من قوله تعالى: ( لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد) او المراد في حال مايتقلبون في قضاء مكرهم والسعى في تنفيذه ، وقيل: المراد في حال تقابهم على الفرش يمينا وشمالا، وهو في معنى ماجاء في رواية عن ابن عباس أيضا في منامهم، ولاأراه يصح ه

وقال الزجاج: المراد ما يعم سائر حركاتهم فى أمورهم ليلا أونهارا والجمهور على الأول والآخذ فى الأصل حوز الشيء وتحصيله ، والمراد به القهر والاهلاك، والجار والمجرور اما فى موضع الحال أو متعلق بالفعل قبله والأول أولى نظرا إلى أنه الظاهر فى نظيره الآتى إن شاءالله تعالى لكن الظاهر فيها قبله الثانى (فَمَا هُم بمُعجزين ؟ ٤) بفائتين الله تعالى بالهرب والفرار على ما يوهمه حال التقلب والسير أو ماهم بممتنعين كما يوهمه مكرهم وتقلبهم فيه ، والفاء قبل: لتعليل الآخذ أو لترتيب عدم الاعجاز عليه دلالة على شدته وفظاعته حسبها قال ولي الله الله الله تعلى الله النها موالتا كيد يعود اليه أيضا هو أو يأخذ هم على عنافة وحذر من الهلاك والعذاب بان بهلك قوما قبلهم أو يحدث حالات

يخاف منهاغير ذلك كالرياح الشديدة والصواعق والزلازل فيتخوفوا فيأخذهم بالعذاب وهم متخوفون ويروى نحوه عن الضحاك، وهو على ماقال الزمخشرى ويقتضيه كلام ابن بحر خلاف قوله تعالى : (من حيث لايشعرون)، وقال غير واحد من الاجلة : على أن ينقصهم شيئا فشيئا في أنفسهم وأموالهم حتى يهلكوا من تخوفته إذا تنقصته ، وروى تفسيره بذلك عن ابن عباس . ومجاهد ، والضحاك أيضا م

وذكر الهيثم بن عدى أن التنقص بهذا المعنى لغة أزدشنو.ة ، ويروى أن عمر رضىالله تعالى عنه قال على المنبر ماتقولون فيها أى الآية والتخوف منها؟ فسكـتوا فقام شيخ من هذيل فقال . هذه لغتناالتخوف التنقص فقال : هل تعرف العرب ذلك فى أشعارها \* فقال : نعم قال شاعرنا أبو كبير يصف نافته :

تخوف الرحل منها تامكاقردا (١) كما تخوف عود النبعة السفن

فقال عمر رضى الله تعالى عنه: عليكم بديوانكم لا تضلوا قالوا: وما ديواننا وقال: شعر الجاهلية فان فيه تفسير كتابكم ومعانى كلاه كم والجار والمجرور قال أبو البقاء: في هوضع الحال من الفاعل أو المفعول في يأخذه وقال الحفاجي : الظاهر أنه حال من المفعول وكانه أراد على تفسيرى التخوف ويتخوف من الجزم به على التفسير الثانى، والمراد من ذكر هذه المتعاطفات بيان قدرة الله تعالى على اهم باى وجه كان لا الحصر، ثم ان بعضهم اعتبر في التقابل بينهما أن المراد بخسف الارض بهم إهلاكهم من تحتهم وباتيان العذاب من حيث لا يشعرون إهلاكهم من فوقهم وحيث قوبلا باهلاكهم في تقلبهم وأسفارهم كان المعتبر فيهها سكونهم في مساكنهم وأوطانهم والمقابلة بين أخذه على تخوف على المغنى الأولو الآخذ بغتة المشعربه من حيث لا يشعرون ظاهرة ، واعتبر عدم الشعور في الآخذ في التقلب والحسف لقرينة الآخذ على تخوف على ذلك المعنى وحمل القول في ذلك أنه اعتبر في كل سائرها على عذاب الاستثصال دون الآخذ على تخوف على المعنى الثاني وبحمل القول في ذلك أنه اعتبر في كل اثنين من الأربعة منع الجمع لـكن بعد أن يراد بالعام منهما للمقابلة ماعدا الخاص سواء كارب بين الاثنين عمره من وجه أو مطلقا ه

وذكر الامام، وابن الخازن في حاصل الآية انه تعالى خوفهم بخوف يحصل في الارض أو بعذاب ينزل من السماء أو بآفات تحدث دفعة أو بآفات تأتى قليلا قليلا الى أن يأتى الهــــلاك على آخرهم ، وكان الظاهر في الآية أن يقال : أو يعذبهم من حيث لا يشعرون ليناسب ما قبله وما بعده بناء على ان إسناد الفعل فيها اليه تعالى وما قبله فقط بناء على أن اسناد الفعل فيا بعد الى العذاب مع كونه أخصر مما في النظم الجليل لـكنه عدل عنه الى ذلك لكونه أباغ في التخويف وأدل على استحقاق العذاب من حيث ان فيه اشعاراً بأن هناك عذاباً موجوداً مهيئا لا يحتاج إلا إلى الاتيان دون الاحداث وليس في ـ يعذبهم ـ اشعار كذلك على ان ما في النظم الجليل أبعد من أن يتوهم فيه معنى غير صحيح كما يتوهم في البدل المفروض حيث كذلك على ان ما في النظم الجليل أبعد من أن يتوهم فيه معنى غير صحيح كما يتوهم في البدل المفروض حيث يتوهم فيه أنه سبحانه يعذبهم من حيث لا يشعرون بالعذاب وهو كما ترى و حيث كانت حالتا التقلب والتخوف مظنة للهرب عبر عن اصابة العذاب فيهما بالاخذ وعن اصابته حالة الغفلة المنبئة عن السكون بالاتيان وجيء مع التقلب وبعلى مع التخوف قيل: لان في التقلب حركتين فكان الشخص المتقلب بينه با ولا كذلك بي مع التقلب وبعلى مع التخوف قيل: لان في التقلب حركتين فكان الشخص المتقلب بينه با ولا كذلك

<sup>(</sup>۱) قرله: تامكا أى سناما ، وقوله : قردا أى متراكما والنبعة شجر يتخذ منه القسى، والسفن بفتح السين والفاء المبرد اه منه ه

التخوف، وقيل: لما كان النقلب شاغلا الانسان بسائر جوارحه حتى كأنه محيط به وهو مظروف فيه جي. بني معه، والتخوف أى المخافة إنما يقرم بعضو من أعضائه فقط وهو القلب المحيط به بدن الانسان فلذاجي، بعلى معه، وقيل: ان على بمعنى مع كما في قوله تعالى: «وآق المال على حبه، أى يأخذهم مصاحبين لذلك و الكان التخوف نفسه نوعا من العذاب لما فيه من تألم القلب و مشغولية الدهن وكان الأخذ مشيراً إلى نوع آخر من العذاب أيضاً جي بعلى التي بمعنى مع ليكون المعنى يعذبهم مع عذابهم ولم يعتبر ذلك مع التقلب مرادا به الاقبال والادبار في الاسفار و المتاجر مع انه جاء «السفر قطعة من العذاب ، لأنهم لا يعدون ذلك عذابا و في القلب من هذا شيء فتدبر و تامل فأسر اركتاب الله تعالى لا تحصى ﴿ فَإِنَّ رَبِّكُمْ لَرَوُنُكُ رَحيمُ لا كَلَى الله الله الله تعلى لا للاخد على تخوف بناه على أن المراد به أخذهم على حدوث حالات يخاف منها كالرياح الشديدة والصواعق و الزلاز للا بغتة فان بناه على أن المراد به أخذهم على حدوث حالات يخاف منها كالرياح الشديدة والصواعق و الزلاز للا بغتة فان في ذلك امتداد وقت ومهلة يمكن فيها التلافي في كمأنه قيل: أو يأخذهم على تخوف و لا يفاجئهم لأنه سبحانه في ذلك امتداد وقت ومهلة يمكن فيها التلافي في كمأنه قيل: أو يأخذهم على تخوف و لا يفاجئهم لأنه سبحانه تنقصهم شيئاً بعد شئ دون أخذهم دفعة امها لا في الجلة وهو مطلقاً من آثار الرحمة، وقيل: هو تعليل لما يفهم من الآية من أنه سبحانه قادر على إهلاكهم بأى وجه كان لكنه تعالى لم يفعل، وقيل: هو كالتمليل الامر المستفهم عنه ، والتعبير بعنوان الربوبية مع الاضاقة إلى ضمير الخصاب من آثار رحمته جل شأنه ه

﴿ أُولَمْ يَرُوا ﴾ الهمزة للانكار والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام. والرؤية بصرية مؤدية الى التفكر والضمير للذين مكروا السيئات أى ألم ينظر هؤلاء الما كرون ولم يروا متوجهين (إلى ما خَاقَ الله في وقيل: الضمير للناس الشامل لأولئك وغيرهم والانكار بالنسبة اليهم وقرأ السلمي. والاعرج والاخوان وأولم تروا» بتاء الخطاب جريا على أسلوب قوله تعالى: وفان ربكم في أن الجمهور قرو وابالياء جريا على أسلوب قوله تعالى: وأفامن الذين مكروا ، وذكر الخفاجي وغيره أن قراءة التاء على الالتفات أو تقدير قل أو الخطاب فيها عام المخلق وما ، وصولة مبهمة ، وقوله تعالى: ﴿ مَن شَى م كبيان لها لكن باعتبار صفته وهي قوله تعالى: ﴿ يَتَفَيَّوُ اللهُ لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ فَتَفَيَّلُو تَفْمُلُ مَن فَا لَيْنَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى ما طاوع له لازم ، وقوله من قصيدة يمدح بها خالد بن يزيد الشيباني :

طلبت ربيع ربيعه الممهي لها وتفيأت ظلا له مدودا

ويحتاج ذلك إلى نقل من كلام العرب، والظلال جمع ظل وهو فى قول ما يكون بالغداة وهو مالم تنله الشمس والنيء ما يكون بالعشى وهو ما انصرفت عنه الشمس وأنشدوا له قول حميد بن ثور يصف سرحة وكنى(١) بهاعنامرأة:

فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا النيء من برد العشى تذوق

وَنُقُلُ ثَمَلَبِ عَن رَوْ بِهَمَا كَانَت عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَرَالَت عَنْهُ فَهُو فَى. وظُلَّ ومَا لَم تَـكُن عَلَيْهُ فَهُو ظُلَّ فَالظَلَّ أعم من الفيء، وقيل : هما مترادفان يطلق كل منهما على ماكان قبل الزوال وعلى خلافه ، وأنشد أبو زيد

<sup>(</sup>۱) حيث يقول: ابى الله الا أن سرحة مالك على ظ أفنان العضاة تروق اه منه (م - ۲۰ - ج - ۱۶ - تفسير روح المعانى)

للمابغة الجمدى: فسلام الاله يغدو عليهم وفيو. الفردوس ذات الظلال

والمشهور أن الفيء لايكون إلابعدالزوال، ومنهنا قالالازهرى: إن تفيء الظلال رجوعها بعد انتصاف النهار ، وقال أبوحيان : إن الاعتبار من أول النهار إلى آخره، وإضافة الظلال إلى ضمير المفرد لأن مرجعه و إن كان مفردا في اللفظ الحديد كثير في المعنى، ونظير ذلك أكثر من أن يحصى، والمعنى أولم يروا الاشياء التي ترجع وتتنقل ظلالها ﴿ عَنِ الْكِينِ وَالشَّمَائِلَ ﴾ والمراد بها الاشياء الكثيفة من الجبال والاشجار وغيرها سواءكان جمادا أو انسانا على ماعليه بعض المفسرين، وخصهابعضهم بالجمادات التي لايظهر لظلالها أثرسوى التني. بواسطة الشمس علىماستعلمه إن شاء الله تعالى دون مايشمل الحيوان الذي يتحرك ظله بتحركه ، وكلاالقولين على تقدير كون (من) بيانية كما سمعت ؛ وذهب بعض المحققين إلى العموم لكنه جعل من ابتدا ثية متعلقة بخلق. والمراد بماخلقه من شيء عالمالاجـــامالمقابللعالم الروح والامرالذي لم يخلقمنشي. بل وجد بأمر «كن» يا قال سبحانه: (ألاله الخلق والامر) ، ولا يخفي بعده ، واعترض أيضا بأنالسموات والجن من عالم الاجسام والخلق ولاظل لها ومقتضى عموم (ما)أنه لايخلوشيء منها عنه بخلاف ماإذا جملت من بيانية و «يتفيق» صفة شيء مخصصة له.ورد بأن جملة (يتفيؤ)حينئذ ليست صفة للشيء \_ إذ الرائبات ذلك لما خلق من شيء لاله و ليس صفة ـ لما ـ لتخالفهما تعريفا و تنكيرًا بل هي مستأنفة لاثبات أن لهظلالا متفيَّة وعموم «ماهلا يوجبأن يكونالمعنى لكل منه هذه الصفة، وتعقب بأنه انأريد أنه لايقتضىالعمومظاهرا فمنوعوإنأري أنه يحتمل فلايرد ردا لانهمبنىعلىالظاهر المتبادر، والمراد باليمين والشمائل على ماقيل جانبا الشيء استعارة من يمين الانسان وشماله أومجاز امن اطلاق المقيد على المطلق أى ألم يرواالاشياء التي لهاظلالمتفيئة عنجانبي كلواحد منها ترجع منجانب إلى جانب بارتفاع الشمس وانحدار ها أو باختلاف مشارقها ومغاربها فان لها مشارق ومغارب بحسب مداراتها اليومية حال كون تلك الظلال ﴿ سُجَّدًا لله ﴾ أي منقادة له تعالى جارية على ماأراد من الامتداد والتقلص وغيرهما غير ممتنعة عليه سبحانه فيما سخرها له وهو المراد بسجودها ، وقديفسر باللصوق في الارض أي حال كونها لاصقة بالارض على هيئة الساجد، وقوله تعالى: ﴿ وَهُمْ دَاخِرُونَ ٨٤ ﴾ حال من ضمير وظلاله، الراجع إلى شيء، والجمع باعتبار المعنى وصم مجيء الحال من المضاف اليه لأنه كالجزء، وإيراد الصيغة الخاصة بالعقلاء لما أن الدخور من خصائصهم فايه التصاغر والذل، قال ذو الرمة :

فلم يبق الا داخر في مخيس (١) ومنحجر في غير أرضك في حجر

فال كلام على الاستعارة أو لآن فى جملة ذلك من يعقل فغلب، ووجه التعبير بهم يعلم بما ذكر ، ويجوزان يعتبروجهه أولا ويجعل مابعده جاريا على المشاكلة له أى والحال أن أصحاب تلك الظلال ذليلة منقادة لحدكمه تعالى ، ووصفها بالدخر رمغن عن وصف ظلالها به ، وجوزكون (سجدا) والجملة حالين من الضمير أى ترجع ظلال تلك الاجرام حال كون تلك الاجرام منقادة له تعالى داخرة فوصفها بهما مغن عن وصف ظلالها بهما والمراد بالسجو دأيضا الانقياد سواء كان بالطبع أو بالقسر أوبالارادة ، فلا يرد على احتمال أن يكون المراد بما خلق ) شاملا للعقلاء وغيرهم كيف يكون (سجدا) حالا من ضميره وسجود العقلاء غير سجود غيرهم •

<sup>(</sup>۱)أى سجن اه منه

وحاصل اأشرنا اليه أن ذلك من عموم المجاز ، والامر على احتمال أن يراد من ذلك الجمادات ظاهر ، وزعم بعضهم أن السجود حقيقة مطاقا وهو الوقوع على الارض على تصد العبادة ويستدعى ذلك الحياة والهم لتقصد العبادة ، وليس بشئ كالايخفى ، ثم إن قلنا على هذا الوجه : إن الواو حالية كما أشير اليه فالحالان مترادفتان ، وتعدد الحال جائز عند الجههور، ومن لم يجوز جعل الثانية بدل اشتمال أوبدل كل من كل كاف له السمين ، وإن قلنا : انها عاطفة فلا تكون الحال مترادفة بل متعاطفة ، وقال أبو البقاء : ( سجدا ) حال من الظلال (وهمدا خرون) حال من الضمير في ( سجدا ) ويجوز أن يكون حالا ثانية معطوفة اه ، وفيه القول بالتداخل وهو محتمل على حال من الضمير في ( سجدا ) حالا من صفير ( ظلاله ) والوجه الاول هو المختار عندالز يخشرى ، ورجحه في الكشف فقال : إن انقياد الظل وذي الظل معلوب ، ألاترى إلى قوله تعالى : ( وظلاله م بالغدو والآصال ) فجاعلهما حالا من الضمير في ( ظلاله ) مقصر ، وفيه تركميل حسن الما وصف الظلال بالسجود وصف أصحابها حالا من الدخور الذي هو أباخ لانه انقياد قهرى مع صفة المنقاد ، ولم يجعل حالا من الراجع إلى الموصول في بالدخور الذي هو أباخ لانه انقياد قهرى مع صفة المنقاد ، ولم يجعل حالا من الراجع إلى الموصول في رخلق الله في الحال الثاني ( ينفيق ) على مقال ابن مالك في قوله تعالى : ( بل ملة إبراهيم حنيفا) اه ، ومنه يعلم و العامل في الحال الثاني ( ينفيق ) على هذا الوجه بعدا لفظيا والامرفيه هين ، وأما جعل (وهم داخرون) حالا من ضمير (يروا) في الايصح بحال كم الايخفي .

هذا وذكر الامام في اليمين والشمال قو اين غير ماتقدم . الاول أن المراد بهما المشرق والمغرب تشبيها لهما بيمين الانسان وشماله فان الحركـة اليومية آخذة من المشرق وهوى أقوى الجانبين فهواليمين والجانب الآخر الشمال فالظلال فى أول النهار تبتدئ من الشرق واقعة على الربع الغربى من الأرض وعند الزوال تبتدى.من َ الغرب وأقعة على الربع الشرق،نها . والثاني يمين البلد وشماله ، وذلك أن البلدة التي يكمون عرضها أقل من مقدار الميل السكلي وهُو (كجل يز أو كحله ) على اختلاف الارصاد فان في الصيف تحصل الشمس على يمين تلك البلدة وحينئذ تقع الاظلال على يسارها وفى الشتاء بالعكس ، ولا يخنى مافى الثانى فانه مختص بقطر مخصوص والمكلام ظاهر في العموم ، وقيل: المراد باليمين والشمال يمين مستقبل الجنوب وشماله ، و(عن ) كما قال الحوفي متعلقة ( بيتفيؤ ) وقال أبو البقاء : متعلقة بمحذوف وقع حالاً ، وقيل : هي اسم بمعني جانب فتكون في موضع نصب على الظرفية ، ولهم في توحيد (اليمين) وجمع (الشمائل)\_ وهوجمع غير قياسي-كلام طويل م فقيل: ان العرب إذا ذكرت صيغتي جمع دبرت عن إحداهما بلفظ المفرد كـقوله تعالى: (جعل الظلمات والنور ) و (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم) وقيل :اذا فسرنا اليمين بالمشرق كان النقطةالق.هي.شرق الشمس واحدة بعينها فكانت اليمين واحدة، وأما الشهائل فهي عبارة عن الايحرافات الواقعة في تلك الاظلال بعد وقرعها على الارض وهي كثيرة فلذلك عبر عنها بصيغة الجمع، وقيل : الهين مفرد لفظا لـكمنه جمع معنى فيطابق الشمائل من حيث المعني ، وقال الفرا. : انه يحتمل أن يكون فرداً وجمعا فان كان مفرداً ذهب آلى واحد من ذوات الظلال وإن كان جمعا ذهب الى كلها لأن ماخلق الله لفظه واحد ومعناه الجمع، وقال الكرماني : يحتملأن يراد بالشمائل الشمال والقدام والخلف لأن الظل يني. من الجهات كلها فبدأ باليمين لأن ابتدا. التني. منها أو تهمنا بذ كرها ، ثم جمع الباقى على لفظ الشهال لما بين الشهال واليمين من التضاد ،ونزل الحاف والقدام

منزلة الشال لما بينهما وبيناليمين من الخلاف ، وهو قريب من الاول . وتعقب بأن فيه جمع اللفظ باعتبار حقيقته ومجازه وفي صحته مقال ، وقيل المراد باليمين يمين الواقف مستقبل المشرق ويسمى الجنوب وبالشمال شماله فكـأنهقيل: يتفيؤ ظلاله عن الجنوب الى الشمال وعن الشمال الى الجنوب و لما كان غالب المعمورة شمالي وظلالها كذلك جمع الشمال ولم يجمع اليمين ، وهو كما ترى، ونقل أبو حيان عن استاذه الى الحسن على بن الصائغ انه أفرد وجمع بالنظر الى الغايتين لأن ظل الغداة يضمحل حتى لايبقى منه الا اليسير فكأنه في جهة واحدة ، وهو فى العشى على العكس لاستيلائه على جميع الجهات فلحظت الغايتان ، هذا من جهة المعنى وأما منجهة اللفظ فجمع الثانى ليطابق (سجداً) الجاورله شمالًا مَا أفرد الاول ليطابق ضمير (ظلاله) المجاورله عينا ، ولا يخفى مافى التقديم والتأخير من حسن رعاية الاصل والفرع أيضا ، فحصل في الآية مطا هة اللفظ للُّمني وملاحظتهما مما وتلك الغاية في الاعجاز ، ويخطر لي وجه آخر في الافرادوالجمع منى علىأن المراد باليمين جهة المشرق وبالشمال جهة المغرب، وهو أنه لما كانت الجهة الاولى مطلع النور والجهة الثانية مغربه ومظهر الظلمة أفرد ما يدل على الجهة الاولى كما أفرد (النور) في كل القرآن، وجمع ما يدل على الجهة الثانية كاجمع الظلمة كذلك وافراد النور وجمع الظلمة تقدم الـكلام فيهما ، وقد يقال : إن جمع الظلال مع افراد ماقبله وما بعده لانالظل ظلمة حاصلة من حجب الكثيف الشمس مثلا عن أن يقع ضر وها على مايقا بله فجمعت الظلال فا جمعت الظلمات ، ولا يعكر على هذ أنه جمعت المشارق في القرآن كالمغارب إذكثيراً ما يرتـكب أمر لنـكتة في قام ولا يرتكب لها في مقام آخر ، وآخر أيضاً وهو أنه لمـاكان اليمين عبارة عرب جهة المشرق وهو مبدأ الظل وحده مناسبة لتوحيد المبدأ الحقيقي وهو الله تعالى ولا كذلك جهة المغرب، ولا يناسب رعاية بحو هذا فيالشمال كما يرشدك الى ذلك و «كلتا يديه يمين» ويعين على ملاحظة المبدئية نسبة الخلق اليهتعالى، وآخر أيضاً وهو ان الظل الجائي من جهة المشرق لايتعلق به أمر شرعي والجائي من جهة المغرب يتعلق بهذلك ،فان صلاة الظهر يدخل وقتها بأول حدوثه من تلك الجهة بزوال الشمسعنوسطالسهاء،ووقت العصر بصيرورته مثل الشاخص أو مثليه بعد ظل الزوال انكان كما في الآفاق المائلة ، ووقت المغرب بشموله البسيطة بغروب الشمس ، وما ألطف وقوع « سجدا » بعد « الشمائل » على هذا ؛ وآخر أيضاً وهو أوفق بباب الاشارة وسيأتي فيه إنشاء الله تعالى الفتاح ، وبعد لمسلك الذهن اتساع فتأمل فلعل ماذكرته لايرضيك ،

وقد بين الامام أن اختلاف الظلال دليل على كونها منقادة لله تعالى خاضعة لتقديره و تدبيره سبحانه ، ثم قال : فان قيل لم لايجوزأن يقال اختلافها معلل باختلاف الشمس ؛ قلنا : قد دللنا على أن الجسم لا يكون متحركا لذاته فلابد أن يكون تحركه من غيره ولابدمن الاستناد بالآخرة إلى واجب الوجود جل شأبه فيرجع أمر اختلاف الظلال اليه تعالى على هذا التقدير \*

وأنت تعلم أنه لاينبغى أن يتردد فى أن السبب الظاهرى للظلال هو الشمس ونحوها وكثافة الشاخص، نعم فى كون ذلك مستندا اليه تعالى فى الحقيقة ابتداء أو بالواسطة خلاف ، ومذهب السلف غير خنى عليك فقد أشرنا اليه غير مرة فتذكره أن لم يكن على ذكر منك ، ثم الظاهر أن المراد بالظلال الظلال المبسوطة وتسمى المستوية ، ويجوز أن يراد بها ما يشمل الظلال المعكوسة فانها أيضا تتفيؤ عن اليمين والشمائل فاعرف ذلك ولا تغفل ، وقرأ أبو عمرو . وعيسى . ويعقوب (تتفيؤ) بالتاء على التأنيث ، وأمر التأنيث والتذكير فى

الفعل المسند لمثل الجمع المذكور ظاهر ، وقرأ عيسى (ظلله) وهو جمع ظلة كحلة وحلل؛ قالصاحب اللوامح: الظلة بالضم الغيم، أما بالكسر فهو الفي والآول جسم والثانى عرض ، فرأى عيسى أن التفيؤ الذى هو الرجوع بالاجسام أولى، وأما فى العامة فعلى الاستعارة اه ، ويلوح منه القول بالقراءة بالرأى، ومن الناس من فسر الظلال فى ذلك قول عبدة: فى قراءة العامة بالاشخاص لتكون على نحو قراءة عيسى ، وأنشدوا لاستعال الظلال فى ذلك قول عبدة:

إذا نزلنا نصبنا ظل أخبية وفار للقوم باللحم المراجيل

فانه إنما تنصب الأخبية لا الظل الذي هو النيء، وقول الآخر: ﴿ يَتَّبُّعُ أَفِياً. الظَّلَالُ عَشْيَةً ﴿ فَانَّهُ أَرَاد أفياء الأشخاص . وتعقب ذلك الراغب بأنه لاحجة فيما ذكر فان قوله : رفعنا ظل أخبية معناه رفعناالاخبية فرفعنا بها ظلما فـكأنه رفع الظل، وقوله : أفياء الظلالفالظلال فيه عام والني خاصوالاضافة من إضافة الشيء الى جنسه ، وقال بعضهم: المراد من الظلة في قراءة عيسى الظل الذي يشبه الظلة ، والمراد بها شيء كهيئة الصفة في الانتفاع به وقيل: الـكلام في تلك القراءة على حذف مضاف أي ظلال ظلاً. ، و تفسر الظلة بما هو كهيئة الصفة ، والمتبادر من الظل حينئذ الظل المعكوس . ثم انه تعالىبعد أنذكرماذكرأردفه بمايفيده تأكيدا مع زيادة سجود ما لاظل له فقال سبحانه : ﴿ وَلَلَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ ﴾ أو أنه سبحانه بعد مابين سجود الظلال وذويها من الاجرام السفلية الثابتة في احيازها ودخورها له سبحانه شرع في شأن سجود المخلوقات المتحركة بالارادة سواء كانت لها ظلال أم لا؟ فقال عز من قائل ماقال ، والمراد بالسجود على ما ذكره غير واحد الانقياد سواء كان انقيادا لارادته تعالى وتأثيره طبعا أوانقيادا لتمكليفه وأمره طوعا ليصح اسناده إلى عامة أهل السموات والأرض من غير جمع بين الحقيقة والحجاز ولكون الآية آية سجدة لابد من دلالتها على السجود المتعارف ولوضمناه والاسم الجليل متعلق بيسجد والتقديم لافادة القصروهو ينتظمالقلبوالافراد إلاأن الانسب بحال المخاطبين قصر الافراد كما يؤذنبه قوله تعالى :(وقال الله لاتتخذوا إلهين اثنين) أى له تعالى وحده ينقاد ويخضع جميع مافي السموات وما فيالأرض ﴿ مَنْ دَابَّةً ﴾ بيان لما فيهمابناء على أن الدبيب هو الحركة الجسمانية سوًّا. كان في أرضأو سماء ، والملاءً.كمة أُجَسام لطيفة غير مجردة وتقييد الدبيب بكونه على وجه الارض لظهوره أو لانه أصل معناه وهو عام هنا بقرينة المبين ، وقوله سبحانه : ﴿ وَالْمَلَـٰ عُلَمُ ﴾ عطف على محل الدابة المبين به وهو الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف لأن (من) البيانية لأتكون ظرفا لغوا وهو من عطف الخاص على العام إفادة ألعظم شأن الملائسكة عليهم السلام ، وجوزأن يكون من عطف المباين بناء على أن يراد بما في السموات الجسمانيات ويلتزم القول بتجر دالملا تكة عليهم السلام فلابدخلون فيها فى السموات لان المجردات ليست فى حيز وجهة وبمضهم استدل بالآية على تجرد الملائكة بناء على أن ما فىالسموات وما فى الأرض بين أحدهما بالدابة والآخر بالملائكة والأصل فى التقابل التغاير ، والدابة المتحركة حركة جسمانية فلا يكون مقابلها منالأجسام لأن الجسم لابد فيه من حركةجسمانية،ولا يخفى أنه دليل اقناعي إذ يحتمل كونه تخصيصاً بعد تعميم كاسمعت آنفاً أو هو بيان لما فيالأرض، والدابة اسم لما يدب على الأرض و (الملائكة) عطف على ما في السموات وهو تكرير له و تعيين إجلالا و تعظيما، وذكر غير واحد أنه من عطف الخاص على العام لذلك أيضا، وجوز أن يراد بما فىالسموات الخلق الذين يقال لهم الروح

بالملائكة عليهم السلام ملائكة يكونون فيها كالحفظة والكرام الكاتبين ولا يراد بالدابة مايشملهم، و «ما» إذا قلنا: انها مختصة بغير العقلاء كما يشهد له خبر ابن الزبعرى فاستعمالها هنا والعقلاء وغيرهم للتغليب، وأماان قلنا: ان وضعها لأن تستعمل فى غير العقلاء و فيها يعم العقلاء و غيرهم كالشبح المرثى الذى لايعرف أنه عاقل أولا فانه يطلق عليه ماحقيقة فالأمر على ماقيل غير محتاج إلى تغليب، وفي أنو أر التنزيل ان ﴿مَا ﴾ لما استعمل للعقلاء كما استعمل لغيرهم كاناستعاله حيث اجتمع القبيلان أولى من اطلاق من تغليباً، وفي الـكشاف انهلوجي. بمن لم يكن فيه دليل على التغليب فـكان متناولا للعقلا. خاصة فجيء بما هوصالح للعقلا. وغيرهم إرادةالعموم وهو جواب عن سبب اختيار ما على من ، وحاصله على مافى الكشف ان من للعقلا. والتغليب مجاز فلو جي. بغير قرينة تمين الحقيقة والمقام يقتضي التعميم فجي. بما يعم وهو ماوأراد أنلادليل في اللفظ، وقرينة العموم في السابق لا تكفى لجواز تخصيصهم من البين بعد التعميم على ان اقتضاء المقـــام العموم وما في التغليب من الخصوص كاف في العدول انتهى \* وقيل بناء على ان مامختصة بغير العقلاء ومن مختصة بالعقلاء: ان الاتيان بما وارتكاب التغليب أوفق بتعظيم الله تعالى من الاتيان بمن وارتكاب ذلك فليفهم ﴿وَهُمْ ﴾ أى الملائكة مع علو شأنهم ﴿ لاَيْسَتَكُبرُونَ ٩٤ ﴾ عن عبادته تعالى شأنه والسجود له، و تقديم الضمير ليس للقصر، والسين ليست للطلب وقيل: له علىمعنى لا يطلبون ذلك فضلا عن فعله والاتصاف به . وإذا قلنا إن صيغة المضارع الاستمرار التجددي فالمراد استمرار النفي . والجملة إما حال من فاعل (يسجد) مسندا إلىالملائكة أو استثناف الاخبار عنهم بذلك، وإنما لم يجعلاالضمير ـ لما لاختصاصه بأولىالعلمو ليسالمقاممقام التغليب، وخالف فـ ذلكبهضهم فجعله لها وكذا الضمير فى قوله سبحانه: ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم ﴾ ويمن صرح بعود الضمير فيه على(ما) أبوسليمان الدمشقى، وقال أبوحيان : انه الظاهر ، وذهب ابن السائب ومقاتل إلى ماقلنا أى يخافون مالك أمرهم ﴿ مَنْ فَوْقَتُمْ ﴾ إما متعلق ـ بيخافون۔ وخوف ربهم كناية عنخوف عذابه أوالكلام على تقدير مضاف هو العذاب على ماهو الظاهر أو متعلق بمحذوف وقع حالًا من(ربهم) أي كائناً من فوقهم،ومعني كونهسبحانه فوقهم قهره وغلبته لأن الفوقية المكانية مستحيلة بالنسبة اليه تعالى، ومذهبالسلفقدأسلفناهاك وأظنه علىذكرمنك ه والجملة حال من الضمير في (لايستكبرون) وجوز أن تكون بيانا لنفيالاستكبار وتقريراًله لأنمن خاف الله تعالى لم يستكبر عن عبادته، واختاره ابن المنير وقال: انه الوجه ليس إلا لئلا يتقيد الاستكبار وليدل على ثبوت هذه الصفة أيضاً علىالاطلاق، ولابد أن يقال على تقدير الحالية: الهــا حال غير منتقلة وقد جاءت في الفصيح بل فىأفصحه علىالصحيح، وفى اختيار عنوان الربوبية تربية للهابة وإشعار بعلة الحـكم

و يفعلُونَما يُؤمَرُونَ • ﴿ أَي ما يؤمرون به من الطاعات والتدبيرات و إير ادالفعل مبنياللمفعول جرى على سنن الجلالة و إيذان بعدم الحاجة الى التصريح بالفاعل لاستحالة استناده الى غيره سبحانه ، و استدل بالآية على أن الملائكة مكلفون مدارون بين الخوف و الرجاء ، أما دلالتها على التكليف فلمكان الامر ، و أما على الخوف فهو أظهر من أكرم أن يخفى ، و أما على الرجاء فلاستلزام الخوف له على ماقيل ، وقيل: ان اتصافهم بالرجاء الان من خدم أكرم

الأكرمين كان من الرجاء بمكان مكين، وزعم بعضهمأن خوفهم ليس إلا خوف إجلالومهابة لاخوف وعيد وعذاب، ويرده قوله تعالى: (وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم) ولا ينافى ذلك عصمتهم، وقال الامام: الأصح أن ذلك الحوف خوف الاجلال، وذكر أنه نقل عنابن عباس واستدل له بقوله تعالى: (إنما يخشى الله من عباده العلماء) وفى القلب منه شيء، والحق أن الآية لا تصلح دليلا لكون الملائكة أفضل من البشر. واستدل بها فرقة على ذلك من أربعة أوجه ذكرها الأمام ولم يتعقبها بشيء لأنه من يقول بهذه الأفضاية، وموضع تحقيق ذلك كتب الكلام،

هذا ﴿ وَمِنْ بَابِ الْاشَارَةُ فَىالاَ أَيَاتُ ﴾ ﴿ أَنَّى أَمَرُ اللَّهُ ﴾ وهوالقيامةالكبرىالتي يرتفع فيها حجب التعينات و يضمحل السوى، ولما كان صلىالله تعالى عليه وسلم مشاهدآ لذلك في عين الجمع قال ( أتى) ولماكان ظهورها على التفصيل بحيث تظهر للـكل لايكون إلا بعد حين قال: (فلا تستعجلوه) لأن هذا ليس وقت ظهوره، ثممّا ك.د شهوده لوجه الله تعالى وفناء الخلق فى القيامة بقوله : ( سبحانه و تعالى عما يشر كون ) باثبات وجود الغير، ثم فصل ما شاهد فى عين الجمع لـكونه فى مقام الفرق بعد الجمع لايحتجب بالوحدة عن الـكثرة ولا بالعكس فقال: ( ينزل الملائكة بالروح ) وهو العلم الذي تحيا به القلوب ( على من يشاء من عباده ) وهم المخلصون له « أن أنذروا أنه لا إله إلا أناً فاتقون » وقال بعضهم : أى خوفوا الخلق منالخواطرالرديثة الممزوجة بالنظر الى غيرى وخوفهم من عظيم جلالى ، وهذا وحي تبليغ وهو مخصوص بالمرسلين عليهم السلام ، وذكروا ان الوحى اذا لم يكنْ كذلك غير مخصوص بهم بل يكونَ للاولياء أيضاً ﴿ الذين قالو ا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لاتخافوا ولا تحزنوا » وقد روى عن بعض أثمة أهل البيت ان الملائكة تزاحهم في مجالسهم، ثم أنه تعالى عدد الصفات وفصل النعم فقال : ﴿ خَلَقَ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ بِالْحَقِّ » الْخَ، وفي قوله سبحانه : « وتحمل أثقاله م الخ إشارة كما نقل عن الجنيد قدس سره الى أنه ينبغي لمن أراد البلوغ إلى مقصده أن يكون أول أمره وقصده الجهد والاجتهاد ليوصله بركة ذلك الى مقصوده ، وذكروا ان المحمولين من العباد الى المقاصد أصناف رَكذا المحمول عليه ، فمحمول بنور الفعل ، ومحمول بنورالصــــنة ، ومحمول بنور الذات ، فالمحمول بنور الفعل يكون بلده مقام الخوف والرجاء ومحلته صدق اليةين وداره مربع الشهود، والمحمول بنور الصفة يكون بلده مقام المعرفة ومحلته صفو الخلة وداره دار المودة ، والمحمول بنور الذات يكون بلده التوحيد ومحلته الفنا. وداره البقاء ، وهذه الاصناف للسالك ، وأما المجذوب فمحمول على مطية الفضل الىبلد المشاهدة ، وفي قوله سبحانه : « ويخلق مالا تعلمون ، تحيسير للافهام وتعجيز أي تعجيز عن أن تدرك الملك العلام ؛ وقال بعضهم : ان فيها تعليها للوقوف عند مالايدركهالعقل من آثار الصنع و فنون العلم وعدم مقابلة ذلك بالأنكار حيث أخبر سبحانه أنه يخلق مالا يعلم بمقتضى القوى البشرية الممتادة وابما يعلم بقوةالهيةوعناية صمدية ، ألا ترى الصوفية الذين منالله تعالى عليهم بما من كيف علموا عوالم عظيمة نسبة عالم الشهادة اليها كنسبة الذرة الى الجبل العظيم ، وممن زعم الانتظام في سلكهم كالـكفشية الملقبين أنفسهم بالكشفية من ذ كرمن ذلك أشياء لا يشك العاقل في أنها لا أصــل لها بل لو عرض كلامهم في ذلك على الاطفال أو المجانين لم يشكوا فيأنه حديث خرافة صادر عن محض التخيل ، وأنا أسأل الله تعالى أن لا يبتلي مسلماً بمثل ماابتلاهم، وقد عزمت حين رأيت بعض كتبهم التي ألفها بعض معاصرينا منهم مها اشتمل علىذلك على أن أصنع نحو ماصنعوا

مقابلة للباطل بمثله لـكن منعنى الحياء من الله تعالى والاشتغال بخدمة كلامه سبحانه والعلم بأن تلك الخرافات لا تروج الا عند من سلب منه الادراك والتحق بالجمادات ، وقال الو اسطى فى الآية : المعنى يخلق فيه كم من الافعال مالاتعلمون أنها لكم أم عليكم « وعلى الله قصد السبيل » أى السبيل القصدوهو التوحيد «ومنها جائر» وهو ما عدا ذلك و ولوشاء لهدا كم أجمعين به لكنه لم يشأ لعدم استعدادكم وانتظهر صفات جماله وجلاله سبحانه ؛ ووألقى فى الارض رواسى » وهم الاو تاد أرباب التمكين « أن تميد بكم بأى تضطرب ، ومن الكلام المشهور على الالسنة لو خلت قلبت و وأنهاراً به وهم العلماء الذين تحيا بفرات علومهم أشجار القلوب (وسبلا) وهم المرشدون الداعون اليه تمالى (وعلامات) وهي الآيات الآقاقية والانفسية «وبالنجم هم يهتدون» وهي الأنوار التي تلوح للسالك من عالم الغيب \*

وقال بعضهم ؛ ألقى فى أرض القلوب رواسى العلوم الغيبية والمعارف السرمدية وأجرى فيها أنهار أنوار المعرفة والمدكلة والمدكلة والفطنة وأوضح سبلا للارواح والعقول والاسرار ، فسبيل الارواح إلى أنوار الصفات ، وسبيل العقول إلى أنوار الآيات ، وسبيل الاسرار إلى أنوار الذات ، والسبل فى الحقيقة غيرمتناهية ، ومن كلاههم الطرق إلى الله تعالى بعدداً نفاس الحلائق . والعلامات فى الظاهر أنوار الافعال للعموم ، وأخص العلامات فى العالم الاولياء ، والنجوم أهل المعارف الذين يسبحون فى أفلاك الديمومية بأرواحهم وقلوبهم وأسرارهم من اقتدى بهم يهتدى إلى مقصوده الابدى ، وفى الحديث « اصحاب الديموم بأيهم اقتديتم اهتديتم » والمراد بهم خواصهم ليتأتى الخطاب ، ويجوز أن يراد كلهم والخطاب لناولا مانع من ذلك على مشرب القوم (والذين يدءون من دون الله لايخلقون شيئاوهم يخلقون أموات غير أحياء ماني بعثون) ماأعظمها آية فى النعى على من يستغيث بغير الله تعالى من الجمادات والاموات ويطلب منه مالا يستطيع جلبه لنفسه أودفعه عنها ه

وقال بعض أكابر آلسادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم: إن الاستغاثة بالأولياء محظورة الامن عارف يميز بين الحدوث والقدم فيستغيث بالولى لامن حيث نفسه بل من حيث ظهور الحق فيه فان ذلك غير محظور لأنه استغاثة بالحق حينئذ ، وأنا أقول إذا كان الآمر كذلك فما الداعى للعدول عن الاستغاثة بالحق من أول الآمر م وأيضا إذا ساغت الاستغاثة بالولى من هذه الحيثية فلتسنم الصلاة والصوم وسائر أنواع العبادة له من تلك الحيثية أيضا، ولعل القائل بذلك قائل بهذا ، بل قد رأيت لبعضهم ما يكون هذا القول بالنسبة اليه تسبيح ولا يكاد يجرى قلى أو يفتح فمي بذكره، فالطريق المأمون عندكل رشيد قصر الاستغاثة والاستعانة على الله عز وجل فهو سبحانه الحي القادر العالم بمصالح عباده ، فاياك والانتظام في سلك الذين يرجون النفع من غيره تعالى ( الذين تتوفاهم الملائد كمة ظالمي أنفسهم ) ذكروا أن السابقين الموحدين يتوفاهم الله تعالى بذاته ، وأما الأبرار والسعداء فقسمان ، فمن ترقى عن مقام النفس من العباد والصلحاء والزهاد المتشرعين الذين لم يتجردوا عن يتوفاهم ملك الموت ، ومن كان في ، قام النفس من العباد والصلحاء والزهاد المتشرعين الذين لم يتجردوا عن علائق البدن بالتحلية والتخلية تتوفاهم ملائدكة الرحمة ، وأما الأشرار الاشقياء فتتوفاهم الملائدكة أيضاولكن علائه الحديدة (الذين تتوفاهم الملائدكة طيبين) طابت نفوسهم في خدمة مولاها وطابت قلوبهم في عبة

سيدهاوطابتأرواحهم بطيب مشاهدة ربهاوطابت أسرارهم بطيب الأنوار ، وقيل : طيبة أبدانهم وأرواحهم ملازمة الخدمة وترك الشهوات ه

وقيل : طيبة أرواحهم بالموت الحونه باب الوصال وسبب الحياة الابدية (وقال الذين أشركو الوشا. الله ما عبدنا من دونه من شيء ) قالوه الزاما بزعمهم للموحدين ومادروا أنه حجة عليهم لأنه تعالى لايشا. إلامايعلم ولا يعلم إلاماعليه الشي في نفسه فلو لاأنهم في نفس الامر مشركون ماشاءالله تعالى ذلك (فاسألو اأهل الذكر ان كستتم لاتعلمون ) همأهلالقر آن المتخلقون بأخلاقه القائمون بأمره ونهيه الواقفون على ماأو دع فيه من الاسرار والغيوب وقليلماهم فالمراد بالذكر القرآن كما في قوله تعالى: (وأنز لنااليك الذكر لتبين للناسَمانز ل اليهم ولعلهم يتفسكرون)ه وفيه اشارة الىأنالة تعالى لم يظهر مكنونات أسرار كتابه الالنبيه والسلام السلام الأمين المؤتمن على الاسرار. وقدأشار سبحانه له عليه الصلاة والسلام بتبيين ذلك وقدفعل ولكن على حسب القابليات ـ لا تمنعو ا الحكمة عن أهلما فتظلموهم ولا تمنحوها غير أهلما فتظلموها ولا تودع الأسر ار الاعند الاحرار . وذلك لانها أمانة واذا أودعت عند غيرهم لم يؤمن عليها من الخيانة . وخيانتها افشاؤها وافشاؤها خطر عظيم . ولذا قبل :

من شاور وه فأبدى السرمشتهرا لم يأمنوه على الأسرار ماعاشا وجانبوه فــــلم يسعد بقربهم وأبدلوه مكان الانس إيحاشا

لا يصطفون مذيعًا بعض سرهم حاشًا ودادهم من ذاكم حاشًا

(أو لم يروا الى ماخلق الله من شيء) أي ذات وحقيقة مخلوقة أية ذاتكانت ( يتفيؤ ظلاله ) قيل: أي يتمثل صوره ومظاهره (عناليمين) جمة الخير(والشمائل) جهات الشرور، ولما كانت جهة اليمين اشارة الىجهة الخير الذي لا ينسب الا اليه تعالى وحد اليمين ولما كانت جهة الشمال اشارة الى جهة الشر الذي لا ينبغي أن ينسب اليه تعالى كما يرشد اليه قوله ﷺ : «والشر ليس اليك» و لـكن ينسب الى غيره سبحانه وكان في الغير تعدد ظاهر جمع الشمال. وقيل في وجه الافراد والجمع : ان جميع الموجودات تشترك في نوعمن الخيرلاتـكاد تنيء عنه وهو العشق فقد برهن ابن سينا على سريان قوة العشق في كل واحد من الهويات ولا تـكَّاد تشترك في شركذلك فما تنيء عنه من الشر لا يكون الا متعدداً فلذا جمع الشهال ولاكـذلك ماتنيء عنه من الخير فلذا أفرد اليمين فليتأمل «ولله يسجد» ينقاد «مافىالسموات ومافىالأرض،ندابة»أى،وجود يدب ويتحرك من العدم الى الوجود (والملائـكة وهم لايستكبرون) لايمتنعون عن الانقياد والتذلل لأمره « يخافون ربهم من فوقهم » لأنه القاهر المؤثر فيهم «و يفعلون مايؤمرون» طوعا وانقياداً ، والله تعالى الهادى سواء السبيل • ثم أنه تعالى بعد مابين ان جميع الموجودات ، خاضعة منقادة له تعالى أردف ذلك بحكاية نهيه ســبحانه و تعالى للمكلفين عن الاشراك فقال عز قائلا: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ ﴾ عطفا على قوله سبحانه: (ولله يسجد). وجوز أن يكون معطوفًا على ( وانزلنا اليك الذكر ) وقيل : إنه معطوف على ( ما خلق الله) على أسلوب \* علفتها تبناً وماء بارداً ه أى أو لم يروا إلى ما خلق الله ولم يسمعوا إلى ماقال الله ولا يخنى تكلفه ، وإظهار الفاعل وتخصيص لفظة الجلالة بالذكر للايذان بأنه تعالى متعين الالوهية وانما المنهى عنبه هو الاشراك به لا أن المنهى عنه هو مطلق اتخاذ الهين بحيث يتحقق الانتهاء عنه برفض أيهما كان ، ولم يذكر المقول لهم للعموم أي (م- ۲۱ - ج - ۱۶ - تفسير روح المعاني)

قال تعالى لجميع المسكلفين بواسطة الرسل عليهم السلام: ﴿ لَا تَتَّخذُوا إِلْهَيْنِ اثْنَيْنَ ﴾ المشهور أن ( اثنين ) وصف لإله ين وكذا « واحد » في قوله سبحانه: ﴿ اثَّما هُو الله وّاحد ﴾ صفة لإله ، وجي بها للايضاح والتفسير لا للتأكيد وان حصل وتقرير ذلك ان لفظ «إلهين » حامل لمعنى الجنسية أعنى الالهية و معنى العدد أعنى الاثنينية وكذا لفظ « اله » حامل لمعنى الجنسية والوحدة ، والغرض المسوق له السكلام في الأول النهى عن اتخاذ جنس الاله ، وفي الثاني اثبات الواحد من الاله لااثبات جنسه فوصف «إلهين » باثنين «و إله» بواحد ايضاحاً لهذا الغرض وتفسيراً له ، فانه قد يراد بالمفرد الجنس نحو نعم الرجل زيد . وكذا المثنى كقوله :

فان الناد بالعودين تذكى وأن الحرب أولها الكلام

والى هذا ذهب صاحب الـكشاف , وما يفهم منه أنه تأكيد فمعناه أنه محققومقرر من المتبوع فهو تأكيد لغوى لا أنهمؤكد أمر المتبوع في النسبة أو الشمول ليكون تأكيداً صناعياً كيف وهو إنما يكون بتقرير المتبوع بنفسه أو بما يوافقه معنى أو بألفاظ محفوظة ، فما قيل : ان مذهبه ان ذلك من التأكيدالصناعي ليس بشيء أذ لا دلالة في كلامه عليه . وقد أورد السكا كي الآية في باب عطف البيان مصرحاً بأنه من هذا القبيل فتوهم منه بعضهم أنه قائل بأن ذلكعطف بيان صناعي ، وهو الذي اختــاره العلامة القطب في شرح المفتاح نافياً كونه وصفاً ، واستدل على ذلك بأن معنى قولهم : الصفة تابع يدل علىمعنى فى متبوعه أنهتابع ذكرليدلّ على معنى فى متبوعه على مانقل عن ابن الحاجب ، ولم يذ كر (إثنين وواحد) للدلالة على الاثنينية والوحدة اللَّذين في متبوعهما فيكونا وصفين بل ذكرا للدلالة على أن القصد من متبوعهما الىأحد جزئيه أعنى الاثنينية والوحدة دون الجزء الآخر أعنىالجنسية ، فـكلمنهما تابع غيرصفة يوضح متبوعه فيكون عطف بيان لاصفة ه وقال العلامة الثانى : ليس فى كلام السكاكي ما يدل على أنه عطف بيان صناعى لجواز أن يريد أنه من قبيل الايضاح والتفسير وأن كان وصفا صناعيا ، ويكون إيراده في ذلك المبحث مثل إيراد كل رجل عارف وكل إنسان حيوان في بحث التأكيد ومثل ذلك عادة له . وتعقب العلامة الأول بأنه ان أريد أنه لم يذكر الإليدل على معنى في متبوعه فلا يصدق التعريف على شيء من الصفة لأنها البتة تكون لتخصيص أو تأكيد أو مدح أو نحو ذلك و ان أريد أنه ذكر ليدل على هذا المعنى و يكون الغرض من دلالته عليه شيئًا ا آخر كالتخصيص والتأكيد وغيرهما فيجوز أن يكون ذكر ( اثنين وواحد ) للدلالة على الاثنينية والوحدة ويكون الغرض من هذا بيان المقصود وتفسيره ، كما أن الدابر في أمس الدابر ذكر ليدل على معني الدبور والغرض منه التأكيد بل الامركذلك عند التحقيق ، الا ترى أن السكاكي جمل من الوصف ماهو كاشف وموضح ولم يخرج مهذا عن الوصفية. وأجيب بأنا نختار الشقالثاني ونقول : مراد العلامة من قوله : ذكر ليدل على معنى في متبوعه أن يكون المقصود من ذكره الدلالة على حصول المعنى في المتبوع ليتوسل بذلك إلى التخصيص أو التوضيح أو المدح أو الذم إلى غير ذلك وذكر ( إثنين وواحد ) ليس للدلالة على حصول الاثنينية والوجدة في موصّوفيهما بلّ تعيين المقصود من جزئيهما فلا يكونان صفة ، وذكر الدابر ليدل على حصول الدبور في الامس ثم يتوسل بذلك إلى التأكيد وكذا في الوصف الكاشف بخلاف مانحن فيه فتدبره

فانه غامض ، ولم يجوز العلامة الاول البدلية فقال : واما انه ليس ببدل فظاهر لأنه لا يقوم مقام المبدل منه يه و نظرفيه العلامة الثاني بأنا لانسلمأن البدل يجب صحة قيامه مقام المبدل منه فقد جعل الزمخشري «الجن» في قوله تعالى: ( وجعلوا لله شركاء الجن ) بدلا من « شركاء » ومعلوم أنه لامعني لقولنا وجعلوا لله الجن ، ثم قال : بل لا يبعد أن يقال : الاولى أنه بدل لأنه المقصود بالنسبة إذ النهيءن اتخاذ الاثنين من الإله على مامر تقريره . وتعقب بأن الرضى قد ذكر أنه لما لم يكن البدل معنى فى المتبوع حتى يحتاج الى المتبوع كما احتاج الوصف ولم يفهم معناه من المتبوع كافهم ذلك في التأكيد جاز اعتبار ممستقلا لفظاً أي صالحاً لأن يقوم مقام المتبوع اه ولا يُخْنِي أَنْ صِحَة إِقَامِتُه بَهِذَا المُعْنَى لا تَقْتَضَى أَنْ يَتَّم مَعْنَى الكلام بدونَه حتى يرد ما أورد ؛ وقيل : إن ذكر « اثنين » المدلالة على منافاة الاثنينية للالوهية وذكر الوحدة للتنبيه على أنها من لوازم الالوهية \* وجعل ذلك بعضهم من روادف الدلالة على كونماذكر مساق النهي والاثبات و هو الظاهر و إن قيل فيه ما قيل . وزعم بعضهم أن (تتخذوا) متعد إلى .فعولين وأن (إثنين) مفعوله الاول « وإلهين » مفعوله الثانى والتقدير لاتتخذوا اثنين إلهين، وقيل: الاولمفعو لأولوالثاني ثان، وقيل: ﴿ إِلَّمِينَ ۗ مَفْعُولُهُ الأول ﴿ واثنينَ ۖ باق على الوصفية والتوكيد والمعمول الثاني محذوف أي معبودين، ولا يخني مافي ذلك، وإثبات الوحدة له تعالى مع أن المسمى المعين لا يتعدد بمعنى أنه لامشارك له في صفاته وألوهيته فليس الحمل لغوا ، ولا حاجة لجمل الضمير للمعبود بحق المفهوم من الجلالة على طريق الاستخدام كما قيل، وسيأتى إن شاء الله تعالى تحقيقه في سورة الاخلاص. وفي التعبير بالضمير الموضوع للغائب التفات من التكام الى الغيبة على رأى السكاكي المكتنى بكون الاسلوب الملتفت عنه حق الـكلام وإن لم يسبق الذكر على ذلك الوجه ، واما قوله تعالى : ﴿ فَإِ يَّأَى فَارْهَبُونَ ١ ٥ ﴾ ففيه التفات من الغيبة الى التكلم على مذهب الجمهور أيضاً ، والنكتة فيه بعدالنكتة العامة أعنى الايقاظ وتطرية الاصغاء المبالغة في التخويف والترهيب فان تخويف الحاضر مواجهة ابالغ من تخويف الغائب سيما بعد وصفه بالوحدة والالوهية المقتضية للعظمة والقدرة التامةعلى الانتقام ه

والفاء فى ( فإياى ) واقعة فى جواب شرط مقدر و ( إياى ) مفعول لفعل محذوف يقدر مؤخراً يدل عليه والفاء فى ( فإياى ) واقعة فى جواب شرط مقدر و ( إياى ) مفعول لفعل محذوف يقدر مؤخراً يدل عليه ( فادهبون ) أى إن رهبتم شيئاً فا ياى ارهبوا ، وقول ابن عطية : أن (إياى ) منصوب بفعل مضمر تقديره فارهبوا إياى فارهبون ذهول عن القاعدة النحوية ، وهى انه إذا كان المعمول ضميرا منفصلا والفعل متعد الى واحد هو الضمير وجب تأخر الفعل نحو ( اياك نعبد ) ولا يجوز أن يتقدم إلا في ضرورة نحو قوله :

ه اليك حتى بلغت اياكا ه وعطف المفسر المذكور على المفسر المحذوف بالفاء لأن المراد رهبة بعدرهبة الحقيل: لأن المفسر حقه أن يذكر بعد المفسر ، ولا يخنى فصل الضمير وتقديمه من الحصر أى ارهبونى لاغير فانا ذلك الاله الواحد القادر على الانتقام ﴿ وَلَهُ مَا فَى السَّمَوَات وَالْأَرْض ﴾ عطف على قوله سبحانه : ( انما هو إله واحد ) أو على الخبر أو مستأنف جيء به تقريرا لعلة انقياد ما فيهما له سبحانه خاصة وتحقيقا لتخصيص الرهبة به تعالى ، وتقديم الظرف لتقوية ما فى اللام من معنى التخصيص ، وكذا يقال فيما بعد أى له تعالى وحده ما فى السموات والأرض خلقا وملكا ﴿ وَلَهُ ﴾ وحده ﴿ الدِّينُ ﴾ أى الطاعة والانقياد كا هو أحد معانيه. ونقل عن ابن عطية وغيره ﴿ وَاصبًا ﴾ أى واجبا لازما لازوال له لما تقرر أنه سبحانه الاله هو أحد معانيه. ونقل عن ابن عطية وغيره ﴿ وَاصبًا ﴾ أى واجبا لازما لازوال له لما تقرر أنه سبحانه الاله

وحده الحقيق بأن يرهب ، وتفسير ( واصبا ) بما ذكر مروىعن ابن عباس . والحسن . وعكره . ومجاهد. والضحاك . وجماعة ، وأنشدوا لأبى الاسود الدؤلى .

لاأبتغي الحمد القليل بقاؤه يوما بذم الدهر أجمع واصبا

وقال ابن الانبارى: هو من الوصب بمعنى التعبأو شدته ، وفاعل النسب كمافى قوله : وأضحى فؤ ادى به فاتنا ، أى ذاوصب وكلفة ، ومن هناسمى الدين تمكليفا ، وقال الربيع بن أنس : (واصبا) خالصا ، ونقل ذلك ايضا عن الفراء ، وقيل : الدين الملك والواصب الدائم ، ويبعد ذلك قول أمية بن الصلت :

وله الدين واصبا وله المـهـلك وحمد له على كل حال

وقيل :الدين الجزاء والواصب كما في سابقه أي له تعالى الجزاء دائما لاينقطع ثوابه للمطيع وعقابه للماصي، وأيا ماكان فنصب ( واصبا ) على أنه حال من ضمير ( الدين ) المستكن في الظرف والظرف عامل فيه أو حال من ضمير ( الدين ) المستكن في الظرف والظامل في صاحبها ، واستدل من (الدين ) والظرف هو العامل على وأي من يرى جو اذاختلاف العامل في الحال والعامل في صاحبها ، واستدل بالآية على أن أفعال العباد مخلوقة له تعالى ﴿ أَفَنَيْرَ اللهُ تَتَقُونَ ﴾ هـ ﴾ الهمزة للانكار والفاء المتعقيب أي أبعد ما تقرر من تخصيص جميع الموجو دات السجو دبه تعالى وكون ذلك كله له سبحانه و نهيه عن اتخاذ الإلهين و كون الدين له واصبا المستدعى ذلك لتخصيص التقوى به تعالى تتقون غيره ، والمذكر تقرى غير الله تعالى لا مطلق التقوى ولذا قدم الغير ، وأولى الهمزة لا للاختصاص حتى يرد أن انكار تخصيص التقوى بغيره سبحانه لا ينافى جوازها ، وقيل : يصح أن يعتبر الاختصاص بالانكار فيكون التقديم لاختصاص الانكار لا لانكار الاختصاص . وفي البحر أن هذا الاستفهام يتضمن التوبيخ والتعجب أي بعد ما عرفتم من وحدانيته سبحانه وأن ما سواه له ومحتاج اليه كيف تتقون وتخافون غيره ﴿ وَمَا بُكُمْ مَنْ نعمة فَنَ الله ﴾ أي أي أي أي شي يلابسكم والفاء زائدة في الخبر لذلك التضمن و(من نعمة ) بيان للموصول و (بكم) صانه ، وأجاز الفراء وتبعه الحوق والفاء زائدة في الخبر لذلك التضمن و (من نعمة ) بيان للموصول و (بكم) صانه ، وأجاز الفراء وتبعه الحوق فعل الشرط إلا بعد إن خاصة في موضعين باب الاشتغال نحو ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ) فعل الشرط إلا بعد إن خاصة في موضعين باب الاشتغال نحو ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره )

فطلقها فلست لها بكف. والا يعل مفرقك الحسام

وحذفه في غير ما ذكر ضرورة كقوله :

قالت بنات العم ياسلبي وإن كان فقيراً معدما قالت وإن

وقوله: ﴿ أَينَمَا الربِح تميلها تمل ﴿ وأجيب بأن الفراء لا يسلم هذا فما أجازه مبنى على مذهبه . واستشكل أمر الشرطية على الوجهين من حيث ان الشرط لابد أن يكون سببا للجزاء كما تقول: إن تسلم تدخل الجنة فان الاسلام سبب لدخول الجنة وهنا على العكس ، فان الأول وهو استقرار النعمة بالمخاطبين لا يستقيم أن يكون سببا للثانى وهو كونها من الله من جهة كونه فرعا عنه . وأجاب فى إيضاح المفصل بأن الآية جئ بها لاخبار قوم استقرت بهم نعم جهلو امعطيها أوشكو افيه أوفعلوا ما يؤدى إلى أن يكونو اشاكين فاستقرارها

مجهولة أو مشكوكة سبب للاخبار بكونها من الله تعالى فيتحقق أن الشرط والمشروط فيهاعلى حسب المعروف من كون الأول سببا والثانى مسببا ، وقد وهم من قال: إن الشرط قد يكون مسببا . وفى الكشف أن الشرط والجزاء ليسا على الظاهر فان الأول ليس سببا للثانى بل الامر بالعكس لكن المقصود منه تذكيرهم وتعريفهم فالاتصال سبب العلم بكونها من الله تعالى ، وهذا أولى مما قدوه ابن الحاجب من أنهسبب الاعلام بكونها منه لأنه فى قوم استقرت بهم النعم وجهلو المعطيما أو شكوا فيه، ألا ترى الى ما بى عليه بعدكيف دل على أنهم عالمون بأنه سبحانه المنعم ولكن يضطرون اليه عند الالجاء ويكفرون بعد الانجاء انتهى . وفيه أنه يدفع ما ذكره بأن علمهم نزل لعدم الاعتداد به وفعلهم ما ينافيه منزلة الجهل فأخبروا بذلك كما تقرل لمن توبخه : أما أعطيتك كذا أما وأما ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُم الضَّرُ ﴾ مساسا يسير ا ﴿ فَإِلَيْه تَجْتُرُونَ ٢٠ ﴾ تتضرعون فى كشفه لا الى غيره كما يفيده تقديم الجار والمجرور ، والجؤار فى الاصل صياح الوحش واستعمل فى رفع الصوت بالدعاء غيره كما يفيده تقديم الجار والمجرور ، والجؤار فى الاصل صياح الوحش واستعمل فى رفع الصوت بالدعاء فيره قال الاعشى يصف واهبا :

يداوم من صلوات المليك طورا سجودا وطورا جؤرا

وقرأ الزهرى هتجرون ، بحذف الهمزة والقاء حركتها على الجيم ، وفى ذكر المساس المنبىء عن أدنى إصابة وإيراده بالجملة الفعلية المؤذنة بالحدوث مع شمالدالة على وقوعه بعد برهة من الدهر وتحلية (الضر) بلام الجنس المفيدة لمساس أدنى ما ينطلق عليه اسم الجنس مع إيراد النعمة بالجملة الاسمية المؤذنة بالدوام والتعبير عن ملابستها للمخاطبين بباء المصاحبة وإيراد (ما) المعربة عن العموم على احتماليها ما لا يخنى من الجزالة والفخامة ولعل إيراد هإذا » دون \_ ان \_ للتوسل به إلى تحقق وقوع الجواب قاله المولى أبوالسعود، وفيه ما يعرف مع الجواب عنه بأدنى تأمل، وكان الظاهر على ما قيل أن يقال بعد (أفغير الله تتقون) : وما يصيبكم ضر إلا منه ليقوى الحكار اتقاء غيره سبحانه لكن ذكر النفع الذي يفهم بو اسطته الضرو اقتصر عليه اشارة إلى سبق رحمته وعمومها وبملاحظة هذا المعنى قيل : يظهر ارتباط «ومابكم مرن نعمة فمن الله» بماقبله، وسيأتى قريبا إن شاء الله تعالى ما يتعلق بذلك ، واستدل بالآية على أن لله تمالى نعمة على الكافر وعلى أن الايمان مخلوق له تعالى ه

و أم إذا كَشَفَ الشّر عَنْكُم ﴾ أى رفع ما مسكم من الضر ﴿ إِذَا فَرِيقَ مَسْكُم بَرَبِّم مُ يُشْرِكُونَ ٤٥ ﴾ أى يتجدد إشراكهم به تعالى بعبادة غيره سبحانه ، والخطاب في الآية انكان عاما فمن لتبعيض والفريق الكفرة ، وان كان خاصا بالمشركين كما استظهره في الكشف فمن لبيان على سبيل التجريد ليحسن والا فليس من مواقعه كما قيل ، والمعنى اذا فريق هم أنتم يشركون ، وجوز على هذا الاحتمال في الخطاب كون من تبعيضية أيضا لآن من المشركين من يرجع عن شركه اذا شاهد ضرا شديدا كما يدل عليه قوله تعالى : «فلها نجاهم الى البرفمنهم مقتصد » على تقدير أن يفسر الاقتصاد بالتوحيد لابعدم الغلوفي الكفر ، و (اذا) الأولى شرطية و الثانية فجائية والجملة بعدها جواب الشرط ، واستدل أبو حيان باقترانها باذا الفجائية على أن اذا الشرطية ليس العامل فيها الجواب لانه لا يعمل ما بعد اذا الفجائية في قبلها ، و ( بربهم ) متملق بيشركون و التقديم لمراعاة و شراكي ، والتعرض لوصف الربوبية للايذان بكال قبح ماار تكبوه من الاشراك الذي هوغاية في المدلالة و (مرم) قال في ارشاد العقل السليم : ليست لتمادي زمان مساس الضر ووقوع الكشف بعد برهة مديدة بل الدلالة و (مرم) قال في الكشف بعد برهة مديدة بل الدلالة

على تراخى رتبة ما يترتب عليه من مفاجات الاشراك فان ترتبها على ذلك فى أبعد غاية من الصلال و وفى الكشف متعقبا صاحب الكشاف بأنه لم يذكر وجه الكلام فى قوله تعالى: (ثم اذا مسكم. ثم اذا كشف) وهو على وجهين والله تعالى أعلم أحدهماأن يكوز قوله سبحانه (ومابكم من نعمة فمن الله) من تتمة السابق على معنى اندكار اتقاء غير الله تعالى وقد علموا أن كل ما يتقلبون فيه من نعمته فهو سبحانه القادر على سلما ، ثم أنكر عليهم تخصيصهم بالجؤار عند الضرفى مقابلة تخصيص غيره بالاتقاء ثم اشراكهم به تعالى كفرانا لتلك النعمة وجى م بثم لتفاوت الانكارين فان اتقاء غير المنعم أقرب من الاعراض عنه وهو متقلب فى نعمه ثم اللجأ الى هذا المكفور به وحده عند الحاجة ، وأبعد منه الاعراض ولم يجف قدمه من ندى النجاة ه

والثانى أن يكون جملة مستقلة واردة للتقريع و (ثم) فى الأوللتراخى الزمان اشعار ابأنهم غه طوا تلك النعم ولم يزالوا عليه الى وقت الالجام، وفيه الاشعار بتراخى الرتبة أيضا على سبيل الاشارة وفى الثابى لتراخى الرتبة وحده، اه وهو كلام نفيس، وللطبي كلام طويل فى هذا المقام ان أردته فارجع اليه .

وقرأ الزهرى (ثم اذاكاشف) وفاعل هنا بمعنى فعل، وفى الآية مَا يدل على أن صنيع أكثر العوام اليوم من الجؤار الى غيره تعالى بمن لايملك لهم بل ولا لنفسه نفعاً ولا ضرا عند اصابة الضر لهم واعراضهم عن دعائه تعالى عند ذلك بالكلية سفه عظيم وضلال جديد لكنه أشد من الضلال القديم، ومما تقشعر منه الجلود وتصعر له الخدود الـكمفرة أصحاب الأخدود فضلا عن المؤمنين باليوم الموعود ان بعض المتشيخين قال لى وأنا صغير: اياك ثمماياكأن تستغيث بالله تعالى اذا خطب دهاك فانالله تعالى لايعجر في اغاثتك ولايهمه سوء حالتك وعليك بالاستغاثة بالأوليا. السالفين فأنهم يعجلون فى تفريج كربك و يهمهم سو. ماحل بك فمج ذلك سمعى وهمى دمعى وسألت الله تعالى ان يعصمنى والمسلمين من أمثال هذا الضلال المبين، ولكثير من المتشيخين اليوم كلمات مثل ذلك ﴿ لَيَكْفُرُوا بَمَا ءَاتَيْنَاكُمْ ﴾ من نعمة الـكشف عنهم، فالـكفر بمعنى كفران النعمة و اللام لامالعاقبة والصيرورة، وهي استعارة تبعية فانه لمالم ينتجكفرهم واشراكهم غيركفران ما أنعماللة تعالى به عليهم جعل كأنه علة غائية له مقصودة منه ، وجوز أن يكون الكفر بمعنى الجحود أي انكار كون تلك النعمة من الله تعالى واللام هي اللام ، والمعنيان متقاربان ﴿ فَتَمَتُّمُوا ﴾ أمر تهديد كما هو أحد معانى الآمر المجازية عندالجمهور يما يقول السيد لعبده افعل ماتريد، والالتفات الىالخطابللايذان بتناهىالسخط ه وقرأ أبو العالية (فيمتعوا) بضم الياء التحتية ساكن الميم مفتوح التاء ضارع متع مخففامبنيا للمفعول وروى ذلك مكحول الشامي عن أبي رافع مولىالنبي صلى الله تعالى عليه وسلَّم ، و هومعطُّوفَ (يكفروا) على أن يكون الامران عرضاً لهم من الاشراك ، ويجوز أن يكون لام (ليكفروا) لام الامر والمقصودمنه التهديد بتخليتهم وما هم فيه لخذ لانهم، والفاء واقعة في جواب الامر وما بعدها منصوب باسقاط النون، ويجوز جزمه بالعطف أيضاً كما ينصب بالعطف اذا كانت اللام جارة ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥٥ ﴾ عاقبة أمركم وماينزل بكممن العذاب، وفيه وعيدشد يدحيث لم يذكر المفعول اشعار ابأنه لا يُوصف. وقرأاً بو العالية أيضا (يعلمون) بالياء النحتية وروى ذلك مكحول عن أبي رافع أيضا ﴿ وَيَجْعَلُونَ ﴾ قيل معطوف على (يشركون) وايس بشيء ، وقيل: لعله عطف على

ماسبق بحسب المدنى تعدادا لجناياتهم أي يفعلون ما يفعلون عاقص عليك و يجعلون ﴿ لِمَا لَا يَعْلُمُونَ ﴾ أي لآله تهم التي لايعلمون أحوالها وأنها لاتضرولا تنفع على أن (ما)موصوله والعائد محذوف وضمير الجمع للكفار أو لآلهتهم التي لاعلمِ لها بشيء لانها جماد على أن (ما)موصولة أيضاً عبارة عن الآلهة، وضمير (يعلمون)عائد عليه، ومفعول ( يعلمونُ) مترك لقصد العموم، وجوز أن ينزل منزلة اللازم أي ليس من شأنهمالعلم، وصيغة جمع العقلاء لوصفهم الآلهة بصفاتهم ، ويجوز أن تكون (ما) مصدرية وضمير الجمع للشركين واللام تعليلية لاصلة الجعلكما في الوجهين الاولين ، وصلته محذوفة للعلم بها أي يجملون لآلهتهم لأجل جهلهم ﴿ نَصِيبًا مَّارَزَقْنَاهُم ﴾ من الحرث والانعام وغيرهما بما ذرأ تقربا اليها ﴿ تَأَلُّهُ لَتُسْلَمُنُّ ﴾ سؤال توبيخ وتقريع فى الآخرة، وقيل: عند عذاب القبر، وقيل:عند القرب من الموت ﴿عَمَّا كُنتُم تَفْتَرُونَ ٢٥٦﴾ من قبل بأنها آلهة حقيقة بأن يتقرب اليها، وفي تصدير الجملة بالقسم وصرف الـكلام من الغيبة الى الخطاب المنبيء عن كمال الغضب من شدة الوعيد ما لا يخفي • ﴿ وَيَجْعَلُونَ لَهُ ٱلْبَنَاتَ ﴾ هم خزاعة وكنانة كانواً يقولون : الملائكة بنات الله تعالى وكأنهم لجهلهم زعموا تأنيثها وبنوتها، وقال الامام: أظن أنهم أطلقوا عليها البنات لاستتارها عن العيون كالنساء؛ ولهذا لما كان قرص ولايرد علىذلك أن الجن كذلك لانه لايلزم في مثله الاطراد، وقيل: أطلقوا عليها ذلك للاستتار مع كونها في يحل لاتصل اليه الاغيار فهمي كبنات الرجل اللاتي يغار عليهن فيسكنهن في محل أ.بين و. كمان مكين، والجن وإن كانوا مستترين لكن لاعلى هذه الصورة، وهذا أولى بما ذكره الامام ،واما عدمالتوالد فلايناسب ذلك ه ﴿ سُبِحَانَهُ ﴾ تنزيه وتقديس له تعالى شأنه عنمضمون قولهم ذلك أو تعجيب منجرا متهم على التفوه بمثل تلك العظيمة، وهو في المعنى الاول حقيقة وفي الثاني مجاز ه

وسبحانه اعتراض في حاق موقعه و جوز الفراء . والحوفي أنه في محلنصب معطوف على (البنات) كأنه قيل : وسبحانه اعتراض في حاق موقعه و جوز الفراء . والحوفي أنه في محلنصب معطوف على (البنات) كأنه قيل : ويجعلون لهم ما يشتهون . واعترض عليه الزجاج وغيره بأنه مخالف للقاعدة النحوية وهي أنه لا يجوز تعدى فعل المضمر المتصل المرفوع بالفاعلية وكذا الظاهر الى ضميره المتصل سواء كان تعديه بنفسه أو بحرف الجر الا في باب ظن وما ألحق به من فقد وعدم فلا يجوز زيد ضربه بمعني ضرب نفسه ولا زيد مر به أي مرهو بنفسه ويجوز زيد ظنه قائما وزيد فقده وعدم فلا يجوز زيد ضرب المناهر الى كالنفس نحو زيد مرب نفسه أوضميرا منفصلا نحو زيد ماضرب إلااياه و ماضرب زيد الااياه جاز عفاذا عطف (ما) على (البنات) أدى الم تعدية فعل المضمر المتصل وهو و او (يجعلون) الى ضميره المتصل وهو (هم) المجرور باللام في غير ما استثنى وهو بمنوع عند البصريين ضعيف عند غيرهم فكان حقه أن يقال الأنفسهم و أجيب بأن الممتنع إنما هو تعدى الفعل بمغني وقوعه عليه أو على ما جر بالحرف نحو زيد مر به فان المرور واقع بزيد وما نحن فيه ليس من هذا القبيل فان الجعل ليس واقعا بالجاعاين بل بما يشتهون و محصله منا قال الخفاجي - المنع في المتعدى بنفسه هذا القبيل فان الجول ليس واقعا بالجاعاين بل بما يشتهون و محصله مناقال الخفاجي - المنع في المتعدى بنفسه

<sup>(</sup>١) قوله اسها ظاهرا وقوله بعده أو ضميرا منفصلا كـذا بخطه فليتأمل،

مطلقا والتفصيل في المتعدى بالحرف بين ماقصد الايقاع عليه وغيره فيمتنعف الاول دون الثانى لعدمالف ايقاع المر، بنفسه. وابو حيان اعترض القاعدة بقوله تعالى: (وهزى اليك بجذع النخلة واضمم اليك جناحك) والعلامة البيضاوىأجاب بوجهآخروهو أنالامتناع إنما هوإذا تعدىالفعلأولا لاثانيا وتبعا فانه يغتفر فىالتابع ما لايغتفر فى المتبوع، ومنهم من خص ذلك بالمتعدى بنفسه وجوز فى المتعدى بالحرف كما هناوار تضاه الشاطبي في شرح الالفية، وقال الخفاجي: هوقوي عندي لـكن\ايخفيأن العطف هنا بعدهذا القيلوالقال يؤدي الى جعل|الجعل بمعنى يعم الزعم والاختيار ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأَنْيَ ﴾ أى أخبر بولادتها،واصل البشارة الاخبار بما يسر لـكن لما كانت ولادة الانثى تسوءهم حملت على مطلق الآخبار، وجوز ان يكون ذلك بشارة باعتبار الولادة بقطع النظر عن كونها أنثى وقيل: إنه بشارة حقيقة بالنظر إلىحال المبشربه في نفس الامر، وأياما كانفال كملام على تقدير مضاف كما أشرنا اليه ﴿ ظُلُّ وَجُهُ ﴾ أى صار ﴿ مُسْوَدًّا ﴾ من الـكاُّبة والحياء منالناس، وأصل معنى ظل أقام نهاراً على الصفة التيُّ تسندإلى الآسم، ولما كان التبشير قد يكون في الليل وقد يكون في النهارفسر بما ذكر وقد تلحظ الحالة الغالبة بناء على انأكثر الولادات يكون بالليل ويتأخر اخبار المولود له إلى النهار خصوصا بالانثى فيكون ظلوله علىذلك الوصف طول النهار واسوداد الوجه كناية عن العبوس والغموالفكرة والنفرة التي لحقته بولادة الانثى، قيل: إذا قوى الفرح انبسط روح القلب من داخله ووصل إلي الأطراف لاسيما الى الوجه لما بين القلب والدماغ من التعلق الشديد فيرى الوجه مشرقا ،تلا ُلثاءو إذا قوى الغمانحصر الروح الى باطن القلب ولم يبقله أثر قوى في ظاهر الوجه فيربد ويتغيرويصفر ويسودويظهر فيه أثرالارضية، فمن لوازم الفرح استنارة الوجه واشراقه ومن لوازم الغم والحزن اربداده واسوداده فلذلك كنى عن الفرح بالاستنارة وعن الغم بالاسوداد، ولو قيل بالمجاز لم يبعد بل قال بعضهم:(إنه الظاهر) والظاهر أن(وجهه)أسم ظل (ومسودا)خبره،و جو ذكون الاسم ضمير الاحد و وجهه بدلامنه و لو رفع (مسودا)على أن (وجهه)مبتدأ و هو خبر له والجملة خبر (ظل) صح لكنه لم يقرأ بذلك هنا ﴿ وَهُو َ كَظيمٌ ٥ ﴾ أى مملو. غيظاوأصل الـكمظم مخرج النَّفُس يَقَالَ: أَخَذَ بَكَظُمُهُ إِذَا أَخَذَ بَمَخْرَجَ نَفْسُهُۥ وَمَنْهُ كَظُمُ الْغَيْظُ لَا خَفَاتُهُ وحبسه عن الوصول الىمخرجه ه وفعيلاما بمعنى مفعول كما أشير اليه أوصيغة مبالغة، والظاهر أن ذلك الغيظ على المرأة حيث ولدت انثى ولم تلد ذكرا، ويؤيده ماروي الاصمعيأن امرأة ولدت بنتا سمتها الذلفاء فهجرها زوجها فانشدت

> ما لآبي الذلفاء لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا يحرد أن لا نلد البنينا وابما نأخذ ما يعطينا

والفقير قد رأيت منطلق زوجته لآن ولدت أنى، والجملة فى موضع الحال من الضمير فى (ظل) وجوز أبوالبقاء أن يكون حالا من وجه، وجوز غيره أيضا حاليته من ضمير (مسودا) (يَتَوَارَى منَ القُوم) يستخنى من قومه فرمن سُوء مَا بُشِّر به عوفا وهو الانثى، والتعبير عنها عبا لاسقاطه ابز عمهم عن درجة العقلاء، والجملة مستأ نفة أو حال على الاوجه السابقة فى وهو كظيم الاكونه من وجهه ، والجاران متعلقان يتوارى و (من) الأولى ابتدائية ، والثانية تعليلية أى يتوارى من أجل ذلك ، ويروى أن بعض الجاهلية يتوارى فى حال الطلق فان

أخبر بذكر ابتهج أوبأنثى حزن وبقى تواريا أياما يدبر فيهاما يصنع ﴿ أَيُمْسَكُمُ ﴾ أيتركه ويربيه ﴿عَلَى هُونَ ﴾ أى ذل، والجار والمجرور في موضع الحال من الفاعل ولذا قال أبن عباس رضي الله تعالى عنهها:معناه أيمسكه مع رضاه بهوان نفسه وعلى رغم أنفه ، وقيل: حال من المفعول به أي أيمسك المبشر به وهو الآنثي مهاناذليلا، وجملة (أيمسكه) معمولة لمحذوفمعلق بالاستفهام عنها وقع حالا من فاعل (يتوارى)أى محدثا نفسه متفكرا فى أن يتركه ﴿ أُمْ يَدْسُهُ ﴾ يخفيه ﴿ فَي الْتَرَابِ ﴾ والمراد يئده ويدفنه حيا حتى يموت وإلى هذا ذهب السدى. وقتادة . وابن جريج وغيرهم ، وقيل : المراد الهلاكة سواء كان بالدفن حيا أم بأمر آخر فقد كان بعضهم ياتمي الانثى من شاهق. روى أن رجلا قال : يارسولالله والذي بعثك بالحق ماأجد حلاوة الاسلام منذ أسلمت ، وقدكانت لى فى الجاهلية بنت وأمرت امرأتىأن تزينها وأخرجتها فلما انتهبت إلى واد بعيد القعر ألقيتهافقالت ياأبت قتلتني فكلما ذكرت قولها لم ينفعني شي فقال ﷺ: ﴿مافى الجاهلية فقد هدمه الاسلام ومافىالاسلام يهدمه الاستغفار» وكان بعضهم يغرقها ، وبعضهم يذبحها إلى غير ذلك، ولما كانالـكل امانة تفضي إلى الدفن في التراب قيل: (ام يدُّسه في التراب) وقيل: المراد اخفاؤه عن الناسحتي لا يعرف كالمدسوس في التراب، وتذكير الصميرين للفظ (ما) وقرأ الجحدري بالتأنيث فيهما عودا على قوله سبحانه :(بالانثى) أو على معنى (ما). و قرئ بتذكير الأول وتأنيث الثاني، وقرأالجحدريأيضا، وعيسي (هوان) بفتح الها. وألف بعد الواو، وقرى. (عليهون) بفتح الهاء واسكان الواو وهو بمعنى الذل أيضا ، ويكون بمعنى الرَّفق واللين وليس بمراد ، وقرأالاعمش(على سوم) وهي عند أبي جيان تفسير لاقراءة لمخالفتها السواد ﴿ أَلَّا سَاءَ مَا يَحُكُمُونَ ٩٥ ﴾ حيث يجعلون لمن تنزه عن الصاحبة والولد ماهذا شأنه عندهم والحال أنهم يتحاشون عنه ويختارون لانفسهم البنين،فمدار الخطأ جعلهم ذلك لله تعالىشأنه مع إبائهم إياه لاجعلهماابنين لأنفسهم ولاعدم جعلهم له سبحاً له ، وجوز أن يكون مداره التعكيسكقوله تعالى : (تلك إذا قسمة ضيري) ، وقال ابن عطية: هذا استقباح منه تعالى شأنه لسوء فعلهم وحكمهم فى بناتهم بالامساك علىهون أو الوأد مع أنرزق الجميع على الله سبحانه فسكأنه قيل: الاساء مايحكمون في بناتهم وهو خلاف الظاهر جدا ، وروى الاول عنالسدى وعليه الجمهور. والآية ظاهرة في ذم من يحزن إذا بشر بالانثى حيث أخبرت أنذلك فعل الكفرة ، وقد أخرج ابن جرير. وغيره عن قتادة أنه قال في قوله سبحانه: (وإذا يشر) الخ هذا صنيع مشركي العرب أخبركم الله تعالى بخبثه فاما المؤمن فهوحقيق أن يرضي بما قسم الله تعالى له وقضاء الله تعالى خير من قضاء المر. لنفسه، ولعمرى ماندرى أىخير لرب جارية خير لاهلها من غلام، وإنما أخبركم الله عز وجل بصنيعهم لتجتنبوه ولتنتهوا عنه. واستدل القاضي بالآية على بطلان مذهبالقائلين بنسبة أفعال العباد اليه تعالى لان في ذلك اضافة فواحش لوأضيفت إلى أحدهم أجهد نفسه في البراءة منها والتباعد عنها قال: فحمكم هؤلاء القائلين مشابه لحمكم هؤلا. المشركين بل أعظم لأن اضافة البنات اليه سبحانه اضافة لقبيح واحد وهو أسهل مناضافة كل القبائح والفواحش اليه عز وجل. وأجيب عن ذلك بأنه لما ثبت بالدليل استحالة الصاحبة والولد عليه سبحانه أردفه عز وجل بذكر هذا الوجه الاقناعي والافليس كل ماقبح منا في العرف قبحمنه تعالى، ألاترىأن رجلالوزين اماءه وعبيده وبالغ فى تحسين صورهم وصورهن ثم بالغفى تقوية ( ٢- ٢٢ - ج - ١٤ - تفسير روح المعاني )

الشهوة فيهم وفيهن ثم جمع بين الـكل وأزال الحائل والمانع وبقى ينظر مايحدث بينهم من الوقاع وغيره عدمن اسفه السفها. وعدصنيعه اقبح كل صنيع مع أن ذلك لا يقبح منه تعالى بل قد صنعه جل جلاله فعلم أن التعويل على مثل هذه الوجوه المبنية على العرف إنما يحسن إذا كانت مسبوقة بالدلائل القطعية ، وقد ثبت بها امتناع الولد عليه سبحانه فلا جرم حسنت تقو يتهالهذه الوجوه الاقناعية، وأما افعال|امباد فقد ثبت بالدلاً في القاطعة آن خالقها هوالله تعالىفكيف يمكن الحاق احدالبابين بالآخر لولا سوء التعصب ﴿ للَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة ﴾ عن ذكرت قبائحهم ﴿ مَثَلُ السُّوْ. ﴾ صفة السوء التي هي كالمثل في القبح وهي الحاجة إلى الولد ليقوم مقامهم بعد موتهم و يبقى به ذكرهم ، وإيثار الذكور للاستظهار ، ووأد البنات لدفع العار أوخشية الاملاق علىحسب اختلاف أغراض الوائدين المنادي كل واحد من ذلك بالعجز والقصور والشح البالغ . وعن ابن عباس (مثل السوء ) النار، وأظنه لا يصمح عنه رضي الله تعالى عنه ، ومنع ابن عطية حمل المثل على الصفة وقال : إنه لا يضطر اليه لأنه خروج عن اللفظ بل هو على بابه ، وذلك أنهم إذا قالوا : إن البنات لله سبحانه فقد جعلوا لله عز وجل مثلاً فأن البنات من البشر وكثرة البنات أمر مكروه عندهم ذميم فهو المثل السوء الذي أخبر الله تعالى بأنه لهم ، وليس في البنات فقط بل لما جعلوا له تعالى البنات جعله هو سبحانه لهم على الاطلاق.فكل سو. ولاغاية أبعد من عذاب النار اه، وهوأشبه شيء عندي بالرطانة كما لا يخني ؛ ووضع الموصول موضع الضمير للاشعار بأن مدار اتصافهم بتلك القرائح هو الـكفر بالآخرة ﴿ وَلَهُ الْمَشَلُ الْأُعْلَىٰ ﴾ أى الصفة العجيبة الشأن التي هي مثل فى العلو مطلقا وهو الوجوب الذاتى والغنى المطلق والجود الواسع والنزاهة عن صفات المخلوتين ويدخل فيه علوه تمالى عما يقول (1) علوا كبيرا ه وأخرج ابن جرير . وغيره عن قتادة أن المثل الاعلى شهادة أن لااله الا الله وهو رواية عن ابن عباس · والذيأخرجهعنه البيهقي فيالاسهاء والصفات وغيره هو(ليسكثله شيء) ﴿ وَهُوَ المَزيزُ ﴾ المنفرد بكمال القدرة على كل شيء ومن ذلك مؤاخذتهم بقبائحهم ، وقيل : هو الذي لا يوجد له نظير ﴿ ٱلْحَـكَيمُ • ٦ ﴾ الذي يفعل كل مايفعل بمقتضى الحـكمة البالغة \*

وَال ابن عطية : هي مجاز كأن العبد يأخذ حق الله تعالى بمعصيته والله تعالى يأخذمنه بمعاقبته وكذا الحال في وقال ابن عطية : هي مجاز كأن العبد يأخذ حق الله تعالى بمعصيته والله تعالى يأخذمنه بمعاقبته وكذا الحال في مؤاخذة الحاق بعضهم بعضا ﴿ بظلمهم ﴾ أى بسبب كفرهم ومعاصيهم بناء على أن الظلم فعل مالا ينبغى ووضعه في غير موضعه ، وقد يخص بالكفر والتعدى على الغير ويدخل فيه ماعد من القبائع ، وهذا تصريح بما أفاده قوله تعالى : ﴿ وهو العزيز الحكيم ﴾ وايذان بأن ما أتاه هؤلاء الكفرة من القبائع قد تناهى إلى أمد لاغاية وراء في ما ترك عليها في الأرض المدلول عليها بالناس وبقوله تعالى : ﴿ منْ دَاةً ﴾ بناء على شهرة كون الدبيب في الأرض أى ما ترك عليها شيئا من الدواب أصلا بل أهلكها بالمرة، أما الظالم فبظله وأما غيره فبشؤم ذلك فقد قال سبحانه ؛ ﴿ واتقوافتنة لاتصيبن الذين ظلموامنكم خاصة ﴾ وأخرج البيهقي في الشعب غيره فبشؤم ذلك فقد قال سبحانه ؛ ﴿ واتقوافتنة لاتصيبن الذين ظلموامنكم خاصة ﴾ وأخرج البيهقي في الشعب في من أبي هريرة أنه سمع رجلا يقول : ان الظالم لا يضر الا نفسه فقال: بلى والله ان الحبارى لتموت هو لا

<sup>(</sup>١) قوله عما يقول كذا بخطهوالظاهر وعمايقولون، الخ

فى و كرها من ظلم الظالم ، وأخرج أيضا هو فيه وغيره عن ابن مسعود قال ؛ كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم ثم قرأ الآية ، وأخرج أحمد في الزهد عنه أنه قال : ذنوب ابن آدم قتلت الجعل في جحره ثم قال: أي والله زمن غرق قوم نوح عليه السلام، وقيل: المراد من دا به ظالمة على أن التنوين للنوع وهو مخصوص بالكفار والعصاة من الانس، وقيل: منهم ومن الجن، وقيل: المراد الدابة الظالمة العاعلة لما لا ينبغى شرعا أو عرفا فيدخل بعض الدواب إذا ضر غيره ، وقالت فرقة منهم ابن عباس : المراد بالدابةالمشرك فقد قال تعالى: ( إن شر الدواب عند الله الذين كيفروا ) وقال الجبائي: الدابة على عمومها فتشمل سائر الحيوانات ، والمراد بالناس الظالمون مطلقا ؛ ووجه الملازمة أنه تعالى لو آخذهم بما كسبوا منكفر أومعصية لعجل هلا كهم وحينئذ لا يبقى لهم نسل ، ومن المعلوم أن لا أحد إلا وفى آبائه ،ن يستحق العقاب وإذا هلكوا جميعا وبطل نسلهم لايبقي أحد من الناس وحينثذ يهلك الدواب لانها مخلوقة لمنافع العباد ومصالحهم كما يشعر به قرله تعالى : ( خلق الـكم ما في الأرضجيعاً ) و بتخصيص الناس يسقط الاستدلال بالآية على عدم عصمة الأنبياء عليهم السلام ، وقال بعض المحققين: لاحاجة الىالتخصيص في ذلك و الآية من باب بنوتميم قتلوا قتيلا لتظافر الادلة والنصوص على عصمة الانبياء عليهم السلام، فلا يقال: الأصل الحمل على الحقيقة & واستدل بعضهم للتخصيص بقوله تعالى: (ثم أو رثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) والا يفسد التقسيم، وقد يقال: انهما أحد إلاوهو متصف بظلم إلا أن مراتبه مختلفة فحسنات الابرار سيئات المقربين، والعصمة ألتي تدعى للانبياء عليهم السلام إنما هي العصمة بما يعد ذنبا بالنسبة إلى غيرهم وأما العصمة بما يعد ذنبا بالنسبة الى مقامهم ومرتبتهم فلا تدعى لهم إذ قد وقع ذلك منهم كما يشهد به كثير من الآيات · وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عَيَالِيَّتُهُ لو ان الله تعالى يؤ اخذني وعيسي ابن وريم بذنو بنا ـوفي لفظـ بما جنت ها تان الابهام والتي تايها لعذبنا ما يظلمنا شيئاً» نعم انه لايقال لنبي هو ظالم و لا الانبياء عليهم السلام همظالمون ويقال الناس ظالمون وهذا نظير قولهم: لايقال للمسبحانه خالق القردة والخنازير ويقال هو خالق كل شيء، ورب شئ يجوز تبما ولايجوز استقلالًا، وأمر التقسيم هين عند المتأمل فليتألم، ومن الناس من احتج بالآية على أن أصل المضار الحرمة إذلو كان الضرر مشروعافاما أن يكون مشروعاعلى وجه يكون جزاء على جرم أو لا وكلا القسمين باطل،أما الأول فللآية وذلك منوجهين، الأول أنهالمكان لو تقتضي أن تعالى ما آخذ الناس بظلمهم وأنه ترك على ظهرهادابة. الثاني أن مقتضي المؤاخذة عدم ترك دابة على ظهرها ونحن نشاهد أنه سبحانه قد ترك كثير ا منالدواب فيجب القطع بأنه تعالى لم يؤاخذ بالظلم، وأما الثانىفباطل بالاجماع فثبت بمقتضىالآية تحريم المضار، ويؤكد ذلك آيات آخروأخبار، وحينئذ يقال: إذا وقعت حادثة مشتملةعلى ألضرر منجميع الوجوه فان وجدنا نصا يدل على كونه مشروعا قضينا به تقديما للخاص على العام والا قضينا بالحرمة بناء على الأصل الذي قرر · واستدل بها المعتزلة على أن العباد خالقون لا فعالهم ووجه مع رده غني عن البيان ﴿ وَلَـٰكُنْ ﴾ لا يؤاخذهم بذلك بل ﴿ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسْمَى ﴾ سماه سبحانه وعينه لاعمارهم أولعذابهم في يتوالدواأو يكثر عذابهم ﴿ فَأَذَاجَاءَ أَجَالُهُمْ ﴾ المسمى ﴿ لاَ يَسْتَأْخُرُونَ ﴾ عنه ﴿ سَاعَةً ﴾ أقلمدة ﴿ وَلاَ يَسْتَقْدُمُونَ ٦٦ ﴾ عليه، وقد مرااكلام فى نظيرِها ﴿ وَيَجْعَلُونَ لله ﴾ أى يثبتون

لهسبحانه و ينسبوناليه بزعمهم ﴿ مَا يَكْرَهُونَ ﴾ الذي يكرهونه لأنفسهم منالبنات،والتعبير ـ بما\_عندأ بي حيان على ارادة النوع، وهذاعلى ماسمعت تكرير لماسبق تثنية للتقريع و توطئة لقوله تعالى: ﴿ وَ تَصفُ أَلُسْنَتُهُمُ الْكَذُبُ ﴾ أى يجعلون لله تعالى ما يجعلون ومع ذلك تصف ألسنتهم المكذب وهو ﴿ أَنَّ لَمُمُ الْحُسَى ﴾ أي العاقبة الحسني عند الله عز وجل ولا يتعين ارادة الجنة ،

وعن بعضهم أن المراد بها ذلك بناء على أن منهم من يقر بالبعث وهذا بالنسبة لهم أو أنـه على الفرض والتقدير كماروي أنهم قالوا: ان كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صادقا في البعث فلنا الجنة بما نحن عايم، قيل: وهوالمناسب لقوله تعالىالآتى: (لاجرم أن لهم النار) لظهور دلالته علىأنهم حكموا لانفسهم بالجنة، فلايرد أنهم كيف قالوا ذلك وهم منكرون للبعث، وعن مجاهداً نهم أرادوا بالحسني البنين وليس بذاك وقال بعض المحققين: المراد- بما يكرهون- أعم مماتقدم فيشمل البنات وقد علم كراهتهم لهاو إثباتهالله تعالى بزعمهم والشركاء فى الرياسة فان أحدهم لايرضي أن يشرك في ذلك ويزعم الشريك له سبحانه والاستخفاف برسل الله تعالى عليهم السلام فانهم يغضبون لو استخف برسول لهم أرسلوه في أمر لغيرهم ويستخفون برسل الله تعالى عليهم السلام وأراذل الاموال فانهم كانوا اذا رأوا ما عينوه لله تعالى من أنعامهم أزكى بدلوه بما لألهتهم وإذارأوا مالآلهتهم أزكى تركوه لها ولو فعل نحو ذلك معهم غضبوا، وعلىهذا يفسرالجعل بما يعم الزعم والاختيار و(ما) تعم العقلاء وغيرهم ولايخلو الـكلام عن نوع تكرير، والمراد من (تصفأ لسنتهم الكذب) يكذبون وهومن بليغ الكلام وبديعه، ومثله قولهم: عينها تصفُّ السحر أيساحرة وقدها يصف الهيف أي هيفاء، وقول أبي العلاء المعرى:

سرى برق المعرة بعد وهن فبات برامة يصف الـكلالا

وسيأتي إنشاء الله تعالى قريباتمام الكلام في ذلك، والظاهر ان (الكذب) مفعول (تصف) و (أن لهم) بدلمنه أو بتقدير بأن لهم ولما حذفت الباء صار في موضع نصب عند سيبويه، وعند الخليل هو في موضع جر، وجوز أن بكون خبراً لمبتدأ محذوف كما أشرنا اليه في بيان المعني، وجوزأ بوالبقاء كون(الكذب)بدلا ـ مما يكرهون ـ وهو كما ترى. وقرأالحسن ومجاهد باختلاف (ألسنهم) باسقاط التاء وهي لغة تميم، واللسان يذكرو يؤنث قيل: وبجمع المذكر على السنة نحو حمار وأحمرة والمؤنث على السن كذراع واذرع. وقرأ معاذ بنجبل وبعض أهل الشام (الكذب) بثلاث ضات وهو جمع كذوبكصبر وصبور وهومقيس. وقيل :جمع كاذب نحوشارفوشرف وهوغيرمقيس، ورفعه على أنه صفة الالسنة و(أن لهمالحسي) حينئذ مفعول (تصف) ﴿ لاَجَرَمُ ﴾ أيحقا ﴿ أَنَّ لَمْمُ ﴾ مكان مازعموه من الحسني ﴿ النَّارَ ﴾ التي ليس ورا. عذاجا عذاب وهي علم في السوأي، وكلمة (لا)رد لكلام و (جرم) بمعنى كسب و (ان لهم) في موضع نصب على المفعولية اى كسب ماصدر منهم ان لهم ذلك . والىهذا ذهبالزجاج، وقال قطرب: (جرم) بمعنى ثبتووجب و(انلمم) في موضع رفع على الفاعلية له بموقيل: (لاجرم) بمعنى حقا و(ان لهم) فاعل حق المحذوف، وقد مرتمام الكلام فىذلك وحلا. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر (إن لهم) بكسرالهمزة وجعل الجملة جواب قسم أغنت عنه (لا جرم) وكذا قرءًا بالـكسر في قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّهِمْ مُفْرَطُونَ ٣٦ ﴾ أى مقدمون معجل بهم اليها علىماروى عن الحسن. وقتادة من افرطته الى كذاقدمته

وهو معدى بالهمزة من فرط الى كذا تقدم اليه، ومنه انا «فرط كم على الحوض» أى متقدمكم وكثيراً ما يقال للمتقدم الى الماء لاصلاح نحو دلو فارط وفرط، وأنشدوا للقطامي :

## وأستعجلونا وكانوا من صحابتنا كم تعجل فراط لـوراد

وقال مجاهد . وابن جبير وابن أبى هند: أى متركون فى النار منسيون فيها أبدا من أفرطت فلاناخانى اذا تركته ونسيته . وقرأ ابن عباس وابن مسعود .وأبور جاء .وشيبة ونافع .وأكثر أهل المدينة (مفرطون) بكسر الراء اسم فاعل من أفرط اللازم اذا تجاوز أى متجاوز و الحد فى معاصى الله تعالى وقرأ أبو جعفر (مفرطون) بتشديد الراء وكسرها من فرط فى كذا اذا قصر أى مقصرون في طاعة الله تعالى، وعنه أنه قرأ (مفرطون) بتشديد الراء وفتحها من فرطته المعدى بالتضويف من فرط بمعنى تقدم أى مقدمون إلى النار .

و تالله كفرة ووعيد لهم على ذلك ، ولا يخنى مانى ذلك من عظيم التاكيد أى أرسلنا رسلا إلى أمم من قبل قومه الدفرة ووعيد لهم على ذلك ، ولا يخنى مانى ذلك من عظيم التاكيد أى أرسلنا رسلا إلى أمم من قبل أمتك أو من قبل إرسالك إلى هؤلاء فدعوهم إلى الحق ( فَزَيَّ مَ لَمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلُهُم ) القبيحة فلم يتر كوها ولم يمتثلوا دعوة الرسل عليهم السلام، وقد تقدم الكلام في نسبة التزيين الى الشيطان ( فَهُو َ لَهُم الشيطان أعمالهم فيه أى قرين الأمم وبئس القرين أو متولى اغوائهم وصرفهم عن الحق ﴿ اليوم ) أى يوم زين الشيطان أعمالهم فيه، وهو وإن كان ماضيا واليوم المعرف معروف في زمان الحال كالآن لمكن صور بصورة الحال لايستحضر السامع وهو وإن كان ماضيا واليوم المعرف معروف في زمان الحال كالآن لمكن صور بصورة الحال لايستحضر السامع للحضور الذهبي أو المراد باليوم مدة الدنيا لام كالوقت الحاصر بالنسبة للا تخرة وهي شاملة للماضي و الآتى ومايينهما أى فهو وليهم فى الدنيا ﴿ وَهُم ﴾ فى الاخرى ﴿ عَذَابُ المَّم الله يه عناه الذي فيه عذابهم لمكن ومور بصورة الحال استحضاراً له كا في الوجه الأول إلا انه حكاية لما مضى أو يوم القيامة الذي فيه عذابهم لمكن صور بصورة الحال استحضاراً له كا في الوجه الأول إلا انه حكاية حال آتية وفي الأول حكاية حال آليوم غيره وهو نفي للناصر وليس من مجاز الأول، والولى على هدرا على على الماضية على أبلغ وجه على حد قوله ب

## وبلدة ليس بها أنيس الااليعافير وإلا العيس

ولا يجوز أن يكون بمعنى المتولى للاغواء اذ لا إغواء ثمة ولا بمعنى القرين لانه فى الدرك الاسفل من النار، وجوزه بعضهم باعتباراً نه معهم فى النارفي الجلة ولا يضر اختلافهم فى الدركات، والظاهر أن ضهائر الجمع كلها للامم كما أشر نااليه فى بعضها ، وجوز الزمخشرى أن يكون ضمير (وليهم) المضاف اليه لقريش لاللامم و (اليوم) بمعنى الزمان الذى وقع فيه الخطاب أى زين الشيطان للكفرة المنقدمين أعمالهم فهو ولى هؤلاء لانهم منهم وأن يكون الضمير للمتقدمين ، والحكلام على حذف مضاف أى ولى أمثالهم ، والمراد من الامثال قريش ، وأن يكون الضمير للمتقدمين ، والحكلام على حذف مضاف أى ولى أمثالهم ، والمراد من الامثال قريش ، وتعقب ذلك أبو حيان بأن فيه بعدا لاختلاف الضهائر من غير داع اليه ولاالى تقدير المضاف ، ورد بأن لفظ اليوم داع اليه ، وقال الطبيى : إنه الوجه وعليه النظم الفائق لان في تصدير القسمية بقوله تعالى :

(تالله) بعد انكارهم الرسالة و تمداد قبائحهم الاشعار بأن ماذكر كالنساية للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فكأنه قيل: أن الأمم الخالية مع الرسل السالفة لم تزل على هذه الوتيرة فلك أسوة بالرسل عليهم السلام وقومك خلف لتلك الآءم فلا تهتم لذلك فان ربك ينتتم لك منهم فى الدنيا والآخرة فاشتغل أنت بتبليغ ماأنزلااليك وتقرير أنواع الدلائل المأصوبة على الوحدانية وبالتنبيه على اقامة الشكر على نعم الله تعالى المنظأهرة اهم وقال في الكشف: لا ترجيح لهذا الوجه من حيثالتسلي اذالـكل مفيدلذلك على وجه بين وانما الترجيح للوجه الصائر الى استحضار الحال لما فيه من مزيد التشفي اه ، والحق أن ماذكره الزمخشري غير ظاهر وما قيل: ان لفظ (اليوم) داع اليه ففي حيرًا لمنع، وقصارى ما يقال: وجود القرينة المصححة لا المرجحة هذا. وذكر فى الكشف فى بيازربط الآيات أذقوله سبحانه : (ويجعلون لمالايعلمون) الىهذا الموضعفن آخرمنكفرانهم وتعداد قبائحهم، وجاز أن يكون من تتمة سابقه على منوال (وما بكم من نعمة فمن الله) الا أنه بني على الغيبة دلالة على أنه فن آخر ، وهذا قريب المتناول، وجاز أن يجعل عطفاعلى قوله تعالى : (وأقسموا بالله) فانماو قع من الكلام بعده من تتمته اعتراضا واستطرادا كأنه قيل: ذاك معقتدهم في المعاد وهذا في المبدأ وهم فيها بين ذلك متدينون بهذا الدين القويم ومع اختلاف العقيدة في المبدأ والمعاد يدعون أن لهم الحسني فيحق لهم ضد ذلك حقا شم قال: وقوله تعالى ﴿ وَمَا أَنْزِلْنَا عَلَيْكَ السَكَتَابَ إِلَّا لُتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فيه ﴾ شديد الملائمة علىهذا الوجه لقوله سبحانه هنالك: (ليبين لهم الذي يختلفون فيه) ، ولقوله تعالى : (وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم) وفيه أنءن استبان له الهدى بهذا البياناستغنى عرذلك البيان حيث لاينفعه الا العلم بكذبه وهذا أنسب لتأليف النظم اه 🖈

وأنت تعلم أن احتمال العطف بعيد، والمراد بالمكتاب القرآن فانه الحقيق بهذا الاسم، والاستثناء مفرغ من أعم العلل أى ماأنزلناه عليك لعلة من العلل الالتبين لهم واختلفوافيه من البعث وقد كان فيهم من يؤمن به وأشياء من التحايل والتحريم والاقر اروالانكار ومقتضى رجوع الضائر السابقة إلى الأمم السالفة أن يرجع ضمير (اليهم)؛ (اختلفوا) اليهم أيضالك منع عنه عدم تأتى تبيين الذى اختلفوافيه لهم فمنهم من جعله راجعالل قريش فن البحث فيهم وونهم من جعله راجعالل الناس مطلقا لعدم اختصاص ذلك بقريش ويدخلون فيه دخو لاأوليا ولان البحث فيهم وونهم من جعله راجعالل الناس مطلقا لعدم اختصاص ذلك بقريش المختنمين آثاره والاسمان في وهدي وهدي وقرع أنها مفعول من أجله والناصب (أنزلنا) و لما اتحد الهاعل في العلة و المعلول وصل الفعل لهما بنفسه ، ولما لم يتحد في (لتبين) لأن فاعل الانزال هو الله تعالى لا الرسول عليه الصلاة والسلام وصلت العلة بالحرف \*

وقال الزمخشرى: هما معطوفان على محل (لتبين) وهو ليس بصحيح لآن مجله ليس نصبا فيعطف منصوب عليه، الاثرى أنه لو نصب لم يجز لاختلاف الفاعل اه و وتعقب بأن معنى كونه فى محل نصب أنه فى محل لوخلا من الموانع ظهر نصبه وهو هنا كذلك لمن تأمل فقوله: ليس بصحيح لآن محله ليس نصبا ليس على ما ينبغى هو الموانع ظهر نصبه وهو هنا كذلك لمن تأمل فقوله: ليس بصحيح لآن محله ليس نصبا ليس على ما ينبغى هو قال الحلي : ان ذلك بمنوع إذلا خلاف فى أن محل الجار والمجرور النصب ولذا أجاز وا مررت بزيد و عمرا بالعطف على المحلى ، ولعله إنما قدمت علمة التبيين على على الهدى والرحمة على المحلى والرحمة على الحلى والرحمة المحلى والرحمة المحلى والمحلول المحلول المحلولة التبيين على على الحلى المحلولة المحلولة

لتقدمه في الوجود عليهما ﴿ وَاللَّهُ أَنْزَلَمَنَ السَّمَاء مَاءٍ ﴾ تقدمالـكلام فيمثله، وهذا علي ماقيل تكريرلماسبق تأكيدا لمضمونه وتوحيدا لما يعقبه منأدلة التوحيد ﴿ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ ﴾ بما أنبت به فيها منأنواعالنباتات ﴿ بَعْدَ مُوْتَهَا ﴾ بعد يبسها فالاحياء والموت استعارة للانبات واليبس، وليسالمراد اعادة اليابس بلانبات مثله، والفاء للتعقيبالعادى فلاينافيه ما بين المتعاطفين من المهلة، ونظير ذلك تزوج فولد له ولد، و الآية دليل لمن قال: إن المسببات بالاسباب لاعندها ومن قال به أول ﴿ إِنَّ فِي ذَلْكَ ﴾ أي في انزال الماءمن السياء واحياء الارض الميتة ﴿ لَآيَةً ﴾ وأية آية دالةعلى وحدته سبحانه وعلمه وقدرته وحكمته جل شأنه ، والاشارة بما يدل على البعد إِمَا لَتَعْظَيمُ الْمُشَارِالِيهِ أُولِعَدُم ذَكُرُهُ صَرَيْحًا ﴿ لَقُوْم يَسْمُعُونَ ٥٠ ﴾ قال المولى ابن الكمال: أريد بالسمع القبول كا في سمع الله لمن حمده أي لقوم يتأملون فيها ويعقلون وجه دلالتها ويقبلون مدلولها، وإنماخص كونها آية لهم لأنغيرهم لاينتفع بها وهذا كالتخصيص في قوله تعالى (هدى ورحمة لقوم يؤمنون)و بماقررناه تبينوجه العدول عن- يبصرون- إلى يسمعون) انتهى، وقال الخفاجي: اللائق بالمقام ماذكره الشيخان وبيانه أنه تعالى لماذكر أنه أرسل إلى الامم السالفة رسلا وكتبا فكفروا بها فكان لهم خزى في الدنيا والآخرة عقبه بأنه أرسله عَلَيْكُ بسيد الـكتب فـكان عين الهدى والرحمة لمن أرسلاليه اشارة إلى أن مخالفةأمته لمن قبلهم تقربهم منسعادةالدارين وتبشيراً له عليه الصلاة والسلام بكثرةمتابعيهوقلة مناويه وأنهم سيدخلون في دينه أفواجا أفواجا ثمأتبع ذلك على سبيل التمثيل لانزاله تلك الرحمة التي أحيت من موتة الضلال انزال الامطار التي أحيت موات الارض وهوالذي ينز لالغيث من بعدما قنطو او لو لاهذا الكان قو له تعالى: (والله أنز ل من السماء ماء) كالاجنبي عما قبله و بعده، وقوله سبحانه :(أن في ذلك لآية) الختميم لقوله تعالى:(وما انزلنا) الخ وللمقصود بالذات منه فالمناسب (يسمعون) لا يبصرون ولو كان تتميا لملاصقه من الانبات لم يكن ليسمعون بمعنى يقبلون مناسبة أيضا، ثم قال:ومن لم يقف على محط نظرهم قال في جوابه : يمكن أن يحمل على يسمعون قولى والله أنزل الخ فانه مذكر وحامل على تأمل مدلوله انتهى، وفي قوله عقبه: بأنه أرسله وَ الله الله الكتب فكان عين الهدى و الرحمة اشارة الخخفاء كالايخني، ومتى كان تتميما لقوله تعالى: (وماانزلنا) الحلم بظهر جعل المشار اليه ماسمعت وهو الظاهر، و في البحر أنه تعالى لماذكر انزال الـكمتاب للتبيين كان القرآن حياة للارواح وشفاء لما في الصدور من علل المقائد ولذلك ختم بقوله سبحانه لقوم يؤمنون أى يصدقون والتصديق محله آلقلب ذكر سبحانه انزال المطر الذي هو حياة الأجسام وسبب بقائها ثمم اشار سبحانه باحياء الارض بعد موتها إلى احياء القلوب بالقرآن كما قال تعالى: (أومن كان ميتا فأحييناه) فكما تصير الارض خضرة بالنبات نضرة بعد همودها كذلك القلب يحيا بالقرآن بعد أن كان ميتا بالجهل ولذلك ختم تعالى بقوله سبحانه: (يسمعون)أى يسمعون هذاالتشبيه المشاراليه والمعنى سماع انصاف وتدبر، ولملاحظة هذا المعنى والله تعالىأعلم لم يختم سبحانه ـ بلقوم يبصرون ـ وإنكان از ال المطر عما يبصرو يشاهدانهي • وفيه أيضامن التكلف مافيه ، وأقول: لعل الاظهر ان المشار اليهماذ كرمن الانز الوالاحياء و السماع على ظاهره والكلام تتميم لملاصقه والعدول عن يبصرون إلى (يسمعون) للاشارة إلى ظهورهذا المعتبر فيه وأنه لايحتاج إلى نظر ولا تفكر وإنما يحتاج المنبه إلى أن يسمع القول فقط، و يكنى فى ربط الآية بما قبلها تشارك الـكمتاب والمطر فى الاحياء لكن فى ذاك احياء القلوبوفى هذا احياء الارض الجدوب فتأمل ﴿ وَإِنَّ لَـكُمْ فَى الاَنْعَامَ لَعَبرَةً ﴾ أى معبرا يعبريه من الجهل إلى العلم، وأصل معنى العبر والعبور التجاوز من محل إلى آخر ، وقال الراغب: العبور مختص بتجاوز الماء بسباحة ونحوها، والمشهور عمومه فاطلاق العبرة على ما يعتبر به لما ذكر لكنه صار حقيقة فى عرف اللغة ؟ والتنكير للتفخيم أى لعبرة عظيمة ﴿ نُسْقِيكُمْ ﴾ استثناف بيانى كأنه قبل كيف العبرة فيها \* فقيل: فى عرف اللغة ؟ والتنكير للتفخيم من قدر هنا مبتدا وهو هى نسقيكم و لاحاجة اليه، وضمير (بطونه) للانعام وهو السم جمع واسم الجمع يجوز تذكيره وافراده باعتبار لفظه وتأنيثه وجمعه باعتبار معناه، ولذا جاء بالوجهين فى القرآن وكلام العرب كذا قبل \*

ونقل عن سيبويه أنه عد الانعام مفرداً وكلامه رحمه الله تعالى متناقض ظاهراً فانه قال فى باب ما كان على مثال مفاعل ومفاعيل مانصه: وأما أجمال وفلوس فانها تنصرف وما أشبهها لابهاضار عدالواحد، الاترى أنك تقول: أقوال وأقاويل واعراب وأعاريب وأيد واياد فهذه الاحرف تخرج الى مفاعل ومفاعيل كايخرج الواحد اليه اذا فسر للجمع، وأما مفاعل ومفاعيل فلا يمكسر فيخرج الجمع الى بناء غير هذا لان هذا هو الغاية فلما ضارعت الواحد صرفت، ثم قال: وكذلك الفعول لو كسرت مثل الفلوس فانك تخرجه الى فعائل الغاية فلما ضارعت الواحد صرفت، ثم قال: وكذلك الفعول لو كسرت مثل الفلوس فانك تخرجه الى فعائل كان بعض العرب تقول: أتى للواحد فيضم الالف، وأما أفعال فقد يقع للواحد ومن العرب من يقول هو الانعام قال جل ثناؤه: ( نسقيكم عا فى طونه ) وقال أبو الخطاب سمحت العرب تقول: هذا ثوب أكياس انتهى وقال جل ثناؤه: ( نسقيكم عا فى طونه ) وقال أبو الخطاب سمحت العرب تقول: هذا ثوب أكياس انتهى وقال رحمه الله تعالى في باب مالحقته الزوائد من باناس فى التوفيق بين كلاميه فذهب أبو حيان الى تأويل الاول وابقاء الاأنى على ظاهره من أن أفعالا لايكون من ابنيته المفرد فحمل قوله أولا وأما افعال فقد يقع للواحد الخ: على أن العض العرب قد يستعمله فيه مجازا كالانعام بمنى النعم كما قال الشاعر :

تركنا الحيل والنعم المفدي وقلنا للنساء بها أقيمي

وليس مراده أنه مفردصيفة ووضعابدليل ماصر جه في الموضع الآخر من أنه لا يكون الاجمعا، واعترض عليه بأن مقصود سيبو يه بما ذكره أو لا الفرق بين صيغتي منتهى الجموع وافعال وفعول حيث منع الصرف للاولدون. الثانى بوجوه، منها أن الاولين لا يقعان على الواحد بخلاف الآخيرين كما أوضحه فلو لم يكن وقوع افعال على الواحد بالوضع لم يحصل الفرق فلا يتم المقصود. نعم لا كلام في تدافع كلاميه وأيضا لوكان كذلك لم يختص بعضهم ، وأيضا أن التجوز بالجمع عن الواحد يصح في كل جمع حتى صيغتي منتهى الجموع وتعقبه الخفاجي بقوله: والحق أنه لا تدافع بين كلاميه فانه فرق بين صيغتي منتهى الجموع والصيغتين الاخيرتين بأن الاولتين بقوله: والاخير تان تجمعان فاشبهتا الآحاد ثم قوى ذلك بأن قوما من العرب استعمات أتى وهو على وزن فعول مفردا حقيقة ، ومنهم من استعمل الانعام وهو على وزن افعال كذلك، وقد اشار الى أن ذلك لغة نادرة بمعض ومن وما ذكره بعد بناء على اللغة المتداولة ، وقوله: إن مقصوده أو لا الفرق بوجوه لا وجه له كما يعرفه بمعض ومن وما ذكره بعد بناء على اللغة المتداولة ، وقوله: إن مقصوده أو لا الفرق بوجوه لا وجه له كما يعرفه بعض ومن وما ذكره بعد بناء على اللغة المتداولة ، وقوله النام مقصوده أو لا الفرق بوجوه لا وجه له كما يعرفه بعد بناء على اللغة المتداولة ، وقوله : إن مقصوده أو لا الفرق بوجوه لا وجه له كما يعرفه بعد بناء على اللغة المتداولة ، وقوله : إن مقصوده أو لا الفرق بوجوه لا وجه له كما يعرفه بعد بناء على اللغة المتداولة ، وقوله : إن مقصوده أو لا الفرق بوجوه لا وجه له كما يعرفه بعد بناء على اللغة المتداولة ، وقوله : إن مقصوده أو لا الفرق بوجوه لا وجه له كما يعرفه بعد بناء على اللغة المتداولة ، وأن الغلاء المتورد أولا الفرق بوجوه لا وجه له كما يعرف المتورد المتورد

حملة الكتاب انتهى، ويعلم منه ان رجوع الضمير المفرد المذكر الىالانعام عند سيبويه باعتبار أنه مفرد على لغة بعض العرب ومن قال: إنه جمع نعم جعل الضمير للبعض اما المقدر أى بعض الانعام أو المفهوم منها أو للانعام باعتبار بعضها وهو الاناث التي يكون اللبن منها او لواحده كا فى قول ابن الحاجب: المرفوعات هو ما اشتمل على علم الفاعلية أو له على المهنى لأن أل الجنسية تسوى بين المفرد والجمع فى المعنى فيجوز عودضمير كل منهما على الآخر. وفى البحر أعاد الضمير مذكرا مراعاة الجنس لأنه إذا صحوقوع المفرد الدال على الجنس مقام جمعه جاز عوده عليه مذكراك قولهم هو أحسن الفتيان وأبتله لأنه يصح هو أحسن فتى وإن كان هذا لا ينقاس عند سيبويه، وقيل جمع التكثير فيما لا يعقل يعامل معاملة الجماعة ومعاملة الجمع فيعود الضمير عليه مفرداً كقوله م مثل الفراخ نتفت حواصله م وقال الكسائي: أفرد وذكر على تقدير المذكور كما يفرد اسم الاشارة بعد الجمع كقوله:

فيها خطوط من سواد وباق كأنه في الجلد توليع البهق

وهو فى القرآن سائغ ومنه قوله تعالى: (إن هذه تذكرة فهنشاه ذكره. فلما رأى الشمس بازغة قال هذار بى) ولا يكون هذا إلا فى التأنيث المجازى فلا يجوز جاريتك ذهب واعترض بأنه كيف جمع نعم وهى تختص بالابل والانعام تقال للبقر والابل و الغنم مع أنه لو اختص كان مساويا. وأجيب بأن من يراه جمعاله يخص الانعام أو يعمم النعم و يجمل التفرقة ناشئة من الاستعمال و يجمل الجمع للدلالة على تعدد الانواع ه

وقرأ ابن مسعود بخلاف عنه. والحسن وزيدبن على رضى الله تعالى عنهما . وابن عامر ، ونافع ، وأبوبكر وأهل المدينة (نسقيكم) بفتح النون هناو في المؤمنين على أنه مضارع سقى وهو لغة فى أسقى عند جمع وأنشد واقول لبيد: سقى قومى بنى مجد وأسقى ميرا والقبائل من هلال

وقال بعض : يقال سقيته لشفته وأسقيته لماشيته وأرضه ، وقيل : سقاه بمعنى رواه بالماء وأسقاه بمعنى جعله شرابا معدا له، وفيه كلام بعد فتذكر. وقرأ أبورحا (يسقيكم) بالياء مضمومة والضمير عائد على الله تعالى وقال صاحب اللوامح: ويجوز أن يكون عائدا على النعم وذكر لأن النعم عا يذكرويؤنث، والمعنى وإن لكم في الأنعام نعما يسقيكم أي يجعل لكم سقيا، وهو يا ترى وقرأت فرقة منهم أبوجعفر (تسقيكم) بالتاء الفوقية مفتوحة قال ابن عطية: وهي قراءة ضعيفة انتهى، ولم يبين وجه ضعفها، وكأنه والله تعالى أعلم عنى به اجتماع التأنيث في (تسقيكم) والتذكير باعتبار وجهين ها التأنيث في (تسقيكم) والتذكير باعتبار وجهين ها التأنيث في (تسقيكم) والتذكير باعتبار وجهين ها

﴿ مَنْ بَيْنَ فَرْثَ وَدَمَ لَبَنَاً ﴾ الفرث على ما فى الصحاح السرجين مادام فى الـكرش والجمع فروث. وفى البحر كثيف ما يبقى من المأكول فى الكرش أوالمعى، و(بين) تقتضى متعددا وهو هنا الفرث والدم فيكون مقتضى ظاهر النظم توسط اللبن بينهما، وروى ذلك الـكلبىءن أبى صالح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: إن البهيمة إذا اعتلفت وأنضج العلف فى كرشها كان أسفله فرثا وأوسطه لبنا وأعلاه دما ه

وروى نحوه عن ابن جبير فالبينية على حقيقتها وظاهرها و تعقب ذلك الامام الرازى بقوله: ولقائل أن يقول: اللبن والدم لا يتولدان فى الكرش والدليل عليه الحسرفان الحيوانات تذبح دائمار لا يرى فى كرشها شى من ذلك ولوكان تولد ما ذكر فيه لوجب أن يشاهد فى بعض الاحوال والشى مالذى دلت المشاهدة على فساده

(٢ - ٢٣ - ج - ١٤ - تفسير روح المعانى )

لم يجز المصير اليه بل الحق أن الحيوان إذا تناول الغذاء وصل الى معدته وإلى كرشهإن كان من الأنعام وغيرها فاذا طبخ وحصل الهضم الأول فيه فماكان منه صافيا انجذب الى الدكبد وما كان كثيفا نزل الى الامعاء ثمم ذلك الذى يحصل فى الدكبد ينضج ويصير دما وذلك هو الهضم الثانى و يكون ذلك مخلوطا بالصفراء والسوداء وزيادة المائية ، أما الصفراء فتذهب الى المرارة والسوداء الى الطحال والماء إلى الدكلية ومنها الى المثانة ، وأماذلك الدم فانه يدخل فى الاوردة والعروق النابتة من الدكبدوهناك يحصل الهضم الثالث ، وبين الكبد والضرع عروق كثيرة فينصب الدم من تلك العروق إلى الضرع ، والضرع لحم غددى رخو أبيض فيقلب الله تعالى الدم فيه الى صورة اللبن ، لا يقال : إن هذه المعنى حاصلة فى الحيوان الذكر فلم لم يحصل منه اللبن لا نانقول : الحدكمة الإلهية اقتضت تدبيركل شيء على الوجه اللائق به الموافق لمصلحته فأو جبتأن يكون مزاج الذكر حارا يابساو مزاج الاثى باردا رطبا فان الولد إنما يتولد فى داخل بدن الانثى ف كان اللائق بها اختصاصها بالرطوبة لتصير مادة المتولد وسببا لقبول التمدد فتتسع للولد، ثم ان تلك الرطوبة بعد انفصال الجنين تنصب الى الضرع فتصير مادة للذائه كما كانت كذلك قبل فى الرحم، ومن تدبر فى بدائع صنع الله تمالى فيا ذكر من الاخلاط والالبان واعداد مقارها و بحاريها و الاسباب المولدة لما وتسخير القوى المتصرفة فيها كل وقت على مايايق به اضطرالى الاعتراف مقارها و بحاريها و وقدرته و حكمته و تناهى رأفته ورحمته

حكم حارت البرية فيها وحقيق بأنها تحتار

وحاصل ما ذكروه أنه إذا ورد الغذاء الكرش انطبخ فيه و تميزت منه أجزاء الطيفة تنجذب الى السكبد فينطبخ فيها فيحصل الدم فتسرى أجزاء منه الى الضرع ويستحيل لبنا بتدبير الحديم العليم، وحينئذ فالمراد اللبن إيما يحصل من بين أجزاء الفرث ثم من بين اجزاء الدم فالبينية على هذا بجازية و فى ارشاد العقل السليم و غيره لعلى اللبن إيما يحصل من بين أجزاء الفرث ثم من بين اجزاء اللبن وأعلاه ما دة الله الذي يعذ والبدن فان عدم تكونهما فى المكرش عا لا ريب فيه و الداعى إلى ذلك مخالفة ما يقتضيه الظاهر للحس و لما ذكره الحديجاء أهل التشريح. ويؤيد ما ذكروه ما أخبر في به من أنق به من أنه قد شاهد خروج الدم من الضرع بعد اللبن عند المبالغة فى الحلب والله تعالى أعلم، و (من) الأولى تبعيضية لما أن اللبن بعض ما في بطون الأنعام لانه مخلوق من بعض اجزاء الدم المتولد من الاجزاء اللطيفة التى فى الفرث حسيا سمعت، وهي متعلقة ـ بنسقيكم ـ و (من) الثانية ابتدائية وهى أيضا متعلقة ـ بنسقيكم ـ فان بين الدم والفرث الحل الذي يبتدأ منه الاسقاء و تعلقهما بعامل واحد لاختلاف مدلوليهما و (لبنا) مفعول ثان بين الدم والفرث الحراف عليه لاسيا إذا كان المقدم متضمنا لوصف مناف لوصف المؤخر و الاستشر اف الى المؤخر، وجوزان يكون (من بين) حالامن (لبنا) قدم عليه لنذي دو الدن يعن الدم و وجوزان تكون (من بين) حالامن (لبنا) قدم عليه لتنكير مو والمتنابية على أنهم و مناف لوصف المبرة و وجوزان تكون (من ) الأولى ابتدائية فيكون (من بين) بدل اشتمال يما تقدم (خالصاً عصف عما وجوزان تكون (من) الاجزاء الكثيفة بتضييق غرجه أوصافيا لا يستصحبه لون الدم ولارائحة الفرث (سَاتفاً الشارية والدم ولارائحة الفرث (سَاتفاً الشارية والموسف مناف وسف عما يوسود والمؤخر المنابية ويدون الدم ولارائحة الفرث (سَاتفاً الشارية والمؤخر المؤخر المؤخر

سهل المرور فى حلقهم لدهنيته . أحرج ابن مردويه عن يحيى بن عبد الرحمن ابن أبيي لبيبة عن أبيه عن جده أنرسول الله صلى الله تعالى على وسلم قال: «ماشرب أحد أبنا فشرق إن الله تعالى يقول لبنا خالصاسا تغاللشار بين هم وقرأت فرقة (سيغا) بتشديد الياء . وقرأعيسى بن عر «سيغا» مخففا من سيخ كهين المخفف من هين واستدل بالآية على طاهارة ابن المأ كول واباحة شربه ، وقد احتج بعض من يرى على أن المني طاهر على من جعله نجساً لجريه فى مسلك البول بها أيضا وأنه ليس بمستنكر أن يسلك مسلك البول وهو طاهر كما خرج اللبن من بين فرث ودم طاهرا . وفى التفسير الكبير قال أهل التحقيق: اعتبار حدوث اللبن كما يدل على وجود الصانع المختار يدل على امكان الحشر والنشر ، وذلك لأن هذا العشب الذي يأكله الحيوان إنما يتولد من الماء والارض فخالق العالم دبر تدبيرا انقلب به لبنا ثم دبر تدبيرا آخر حدث من ذلك اللبن الدهن والجبن، وهذا يدل على أن يقلب هذه الاجسام من صفة الحياة وهن حالة الى حالة؛ فاذا كان كذلك لم يمتنع أيضاً أن يكون قادرا على أن يقلب أجزاء أبدان الاموات الى صفة الحياة والعقل كما كانت قبل ذلك فهذا الاعتبار يدل من هذا الوجه على أن يقلب أجزاء أبدان الاموات الى صفة الحياة والعقل كما كانت قبل ذلك فهذا الاعتبار يدل من هذا الوجه على أن البعث و القيامة أمر ممكن غير ممتنع ه

﴿ وَمَنْ ثَمَرَاتِ النَّخيلِ وَ الْأَعْنَابِ ﴾ متعلق بمحذوف تقديره ونسفيكم من ثمرات النخيل والاعناب أى من عصيرهما، وحذف لدلالة (نسقيكم) قبله عليه، وقوله تعالى: ﴿ تَتَخذُونَ مَنْهُ سَكَرًا وَرَزْقاً حَسَناً ﴾ بيان وكشف عن كنه الاسقاء أو بتتخدون و (منه) من تكرير الظرف للتأكيد كما في قولك زيد في الدار فيها أو خبر لمحذوف صفته (تتخذون) أى ومن ثمر ات النخيل و الاعناب ثمر تتخذون منه، وضمير ومنه، عائد اما على المضاف المقدر أو على ثمر التا المؤولة بالثمر لأنه جمع معرف أريد به الجنس، وفائدة الصيغة الاشارة إلى تعداد الانواع أو على ثمر المقدر، و «السكر» الحزولة الله خلل:

بئس الصحاة وبئس الشرب شربهم إذا جرى فيهم المزاء (١) والسكر وهو في الاصل مصدر سكرسكرا وسكرا نحو دشدرشدا ورشدا، واستشهد له بقوله: وجاؤنا بهم سكر علينا فأجلى اليوم والسكر ان صاحى

وفسروا الرزق الحسن بالخلوالرب والتمر والزبيب وغير ذلك، واليه ذهب صاحب الكشاف وقدذكر في توجيه اعرابها ماذكرناه، وقدم الوجه الاول من أوجهه الثلاثة وهو ظاهر في ترجيحه وصرح به الطيبي وبينه بما بينه، وأخر الثالث وهو ظاهر في أنه دون أخويه، وفي الكشف بعد نقل كلامه في الوجه الاول فيه إضمار العصيروانه لا يصلح عطما في الظاهر على السابق لانه لا يصلح بيانا للعبرة في الانعام، وفيه أن «تتخذون» لا يصلح كشفاً عن كنه الاسقاء كيف وقد فسر الرزق الحسن بالتمر والزبيب أيضا وأى مدخل للعصير واين هذا البيان من البيان بقوله تعالى: «نسقيكم» ليجعل مدركالترجيحه فهذا وجه مرجوح مؤول بأنه عطف على مجموع السابق، وأوثر الفعلية لمكان قربه من «نسقيكم» وقوله تعالى «تتخذون منه سكرا» تم البيان عنده ثم أتى بفائدة زائدة، وأظهر الاوجه ماذكر لمناه ومن ثمرات النخيل والاعناب ثمر تتخذون ليكون عطفا للاسمية على الاسمية أعنى قوله تعالى «وإن لكون عطفا على ماهو عبرة ولم يصرح، وأفيد بالتبعيض في الانعام لعبرة » ولما لم يكن العبرة فيه كالاول اكتفى بكونه عطفا على ماهو عبرة ولم يصرح، وأفيد بالتبعيض

أن من ثمراتها ما يؤكل قبل الادراك وما يتلف و يأكل الوحوش وغير ذلك اه ، وماذكره فى التاويل من بيان البيان عند (سكرا) محوج إلى جعل (رزقا) معمولالعامل آخر ولا يخفى بعده، والظاهر أنه لا ينكره، وماذكره من الوجه الاظهر ذكره الحوفى كصاحبه، ولا يرد عليه أن فيه حذف الموصوف بالجملة لأن ذلك إذا كان الموصوف بعضا من مجرور من أو فى المقدم عليه مطرد نحو منا أقام ومنا ظعن أراد فريق، وقد يحذف موصوفا بالجملة فى غير ذلك كقول الراجز:

مالك عندى غير سهم وحجر \* وغير كبدا، شديد الوتر \* جادت بكفى كان من أرمى البشر أراد رجل نعم قال الطبرى؛ التقدير ومن ثمرات النخيل والاعناب ماتتخذون منه ، رتعقبه أبو حيان بأن ذلك لا يجوز على مذهب البصريين وكأنه اعتبر (ما) موصولة وحذف الموصول مع إبقاء الصلة لا يجوز عنهم، ولعلهم يفر قون بين الموصول والموصوف فياذكر ، وقال العلامة ابن كال فى بعض رسائله؛ لا وجه لما اختاره صاحب الكشاف يعنى به تعليق الجار بنسقيكم بحذوفا وتقدير العصير مضافا لانه حينيذ لا يتناول المأكول وهو أعظم صنفى ثمراتهما يعنى النخيل والاعناب والمقام مقام الامتنان ومقتضاه استيعاب الصنفين ثم قال والعجب منه ومن اتبعه كالبيضاوى كيف اتفقوا على تفسير الرزق الحسن بما ينتظم التمر والزبيب ومع ذلك يقولون: إن المعنى ومن عصيرهما تتخذون سكرا ورزقا حسنا فانه لا انتظام بين هذين الكلامين فالوجه أن يتعلق الجار بتتخذون ويكون منه تكرير الظرف للتأكيد اه وهو الذى استظهره أبو حيان وقد سبقت الاشارة إلى الاعتراض عماته مع الجواب بما فيه بعد ، ونقل عنه أنه جعله متعلقا بما فى الاسقاء من معنى الاطعام أى نطعمكم من منه مع الجواب بما فيه بعد ، ونقل عنه أنه جعله متعلقا بما فى الاسقاء من معنى الاطعام أى نطعمكم من النخيل والاعناب لينتظم المأكول منهما والمشروب المتخذ من عصيرهما . وفيه من البعد مافيه ه

وأنت تعلم أن تقدير العصير على الوجه الاول عندمن يراه لازم ، وتقديره على الوجه الثانى جائز عند ذاك أيضا ولا يجوز عند الممترض و واختار أبو البقاء تعليقه بخلق لسكم أوجعل وليس بذاك ، وقيل : إنه معطوف على الا تعام على معنى ومن ثمر ات النخيل و الاعناب عبرة (و تتخذون) بيان لها وهو غير الوجه الذى استظهره صاحب الكشف وكان الظاهر في بدل من وضمير (منه) لا يتمين فيه ماسمعت كما لا يخفى عليك بعد أن أحطت خبر ابما قيل في ضمير (بطونه) و تفسي (السكر) بالحمتر هو المروى عن ابن مسعود و ابن عمر و أبى رزين و الحسن و مجاهد. والشعبى والنخمى وابن أبى ليلى وأبى ثور و السكلي، وابن جبير مع خلق آخرين ، والآية نزلت في مكة و الحمر إذ كانت حلالا يشربها البر والفاجر و تحريمها إيماكان بالمدينة إتفاقا واختلفوا فى أنه قبل أحد أو بعدها و الآية الحرمة لها (ياأيها الذين آمنو المنا المخدر و المنصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) على ماذهب اليه جمع فما هنا منسوخ بها ، وروى ذلك غير و احد بمن تقدم كالنخمى وأبى ثور وابن جبير ، وقيل: نزلت قبل ولانسخ بناء على مادوى عن ابن عباس أن (السكر) هو الحل بلغة الحبشة أو على ما نقل عن أبي عبيدة أن (السكر) المطموم المتفكه به كالنقل و أنشده جعلت اعراض الكرام سكرا ه و تعقب بان كون السكر فى ذلك نمادا قال الزجاج: إن قول أبي عبيدة لا يصح، وفيه أن المعروف فى الغيبة جعلها نقلا و لذا قيل: الغيبة فا كم الفيلة على عبد الخيفيون و قالوا المراد بالسكر من الانبذة ، والمتعلوا عليه بأن الله تعالى القراء، وإلى عدم النسخ ذهب الحنفيون و قالوا المراد بالسكر ما لا يسكر من الانبذة ، واستعلوا على جواز شرب مادون المسكر الماته تعلى عبوان شرب مادون المسكر المورن ذلك دليلا على جواز شرب مادون المسكر الماته الماته الماته و المناسكر الماته و النسم و المناسكر و المناسكر الماته و النسم و المناسكر و المنان الماته و المناسكر و المناسك

من النبيذ فاذا انتهى إلى السكر لم يحز وعضدوا هذا من السنة بما روى عن النبي وَاللَّهُ فال: « حرم الله تعالى الخمر بعينها القليل منها والحكثير والسكر (١) من كل شراب » أخرجه الدارقطنى، و إلى حل شرب النبيذ مالم يصل إلى الاسكار ذهب ابراهيم النخمى: وأبو جعفر الطحاوى وكان امام أهل زمانه. وسفيان الثورى وهو من تعلم وكان عليه الرحمة يشربه كاذكر ذلك القرطبي فى تفسيره. والبيضاوى بعد أن فسر ( السكر) بالخمر تردد فى أمر نزولها فقال: إلا أن الآية إن كانت سابقة على تحريم الخمر فدالة على كراهيتها والافجامعة بين العتاب والمنة، ووجه دلالتها على الكراهية بأن الخمر وقعت فى مقابلة الحسن وهو مقتض لقبحها والقبيح لا يخلو عن الكراهة وإن خلاعن الحرمة ، واعترض عليه بأن تردده منافى سبقها على تحريم الخمرينا في مافى سورة البقرة حيث ساق الكلام على القطع على أنه جزم فى أول هذه السورة بأنها مكية الا ثلاث آيات من آخرها .

وفي الكشاف بعد أن فسر (السكر) أيضا بماذكر قال: وفيه وجهان أحدهما أن تكون منسوخة والثانى أن يجمع بين العتاب والمنة ، ونقل صاحب الكشف أن القول بكونها منسوخة أولى الاقاديل ، ثم قال ؛ وفى الآية دليل على قبح تناولها تعريضا من تقييد المقابل بالحسن ، وهذا وجه من ذهب إلى أنه جمع بين العتاب والمنة ، وعلى الاول يكون رمزا إلى أن السكر وإن كان مباحا فهو بما يحسن اجتنابه اه . واستدل ابن كال على فرولها قبل التحريم بأن المقام لا يحتمل العتاب فان مساق الكلام على مادل عليه سياقه و لحافه في تعداد النعم العظام ، وذكر أن كلام الزمخشرى ومن تبعه ناشئ عن الغفلة عن هذا ، ولعل عدم وصف (السكر) بماوصف به ما بعد العلم الله تعالى أنه سيكون رجسا يحكم الشرع بتحريمه . وجوز الزمخشرى أن يجعل السكر رزقاحسنا كأنه قبل : تتخذون منه ماهو مسكر ورزق حسن أى على أن العطف من عطف الصفات ، وأنت تعلم أن العطف ظاهره المغايرة ، هذا ولما المان اللبن نعمة عظيمة لا دخل لفعل الخلق فيه اضافه سبحانه لنفسه بقوله تعالى : (نسقيكم) من من فن المناه ال

بخلاف اتخاذ السكر وقد صرح بذلك فى البحر فتأمل ﴿ إِنَّ فِي ذَلْكَ لَآيَةً ﴾ باهرة ﴿ لَقُوْم يَمْقُلُونَ ٧٧ ﴾ يستعملون عقولهم بالنظر و التأمل بالآيات فالفعل منزل منزلة اللازم ، قال أبو حيان : و لما كان مفتتح الكلام ( و إن لكم في الانعام لعبرة ) ناسب الحتم بقوله سبحانه : \_ يعقلون \_ لآنه لا يعتبر الاذوو العقول واناأقول : إذا كان في الا ية اشارة إلى الحط من أمر السكر فني الحتم المذكور تقوية لذلك وله في النفوس موقع وأي موقع حيث ان العقار كا قيل للعقول عقال :

## إذا دارها بالاكف السقاة لخطابها أمهروها العقولا

فافهم ذاك والله تعالى يتولى هداك ﴿ وَأُوحَى رَبُكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ الهمها وألقى فى روعهاوعلمها بوجه لا يعلمه الا اللطيف الخبير ، وفسر بعضهم الايحاء اليها بتسخيرها لما أريد منها ، ومنعوا أن يكون المراد حقيقة الايحاء لانه انما يكون للعقلاء وليس التحل منها . نعم يصدر منها أفعال و يوجد فيها أحوال يتخيل بها أنها ذوات عقول وصاحبة فضل تقصر عنه الفحول ، فتراها يكون بينها واحد كالرئيس هو أعظمها جثة يكون نافذ الحدكم على سائرها والسكل يخدمونه و يحملون عنه وسمى اليعسوب والامير ، وذكروا أنها إذا نفرت عن وكرها ذهبت بجمعيتها الى موضع آخر فاذا أرادوا عردها الى وكرها ضربوا لها الطبول وآلات الموسيقى

و رودما بواسطة تلك الالحان الى وكرها ، وهي تبنى البيوت المسدسة من اضلاع متساوية والمقلاء لا يمكنهم ذلك الابا لات مثل المسطرة والفرجار وتختار هاعلى غيرهام البيوت المشكلة بأشكال أخر كالمثلثات والمربعات والمخمسات وغيرها ، وفر ذلك سر لطيف فاجم قالوا : ثبت في الهندسة أنها لو كانت مشكلة بأشكال أخر يبقى فيها بينها بالضرورة فرج خالية ضائمة ؛ ولها أحوال كثيرة عجيبة غيرذلك قد شاهدها كثير من الماس وسبحان من أعطى كل شيء خاقه ثم هدى . والصوفية على ما ذكره الشعراني في غير موضع لا يمنعون ارادة الحقيقة ، وقدا ثبتوا في سائر الحيوانات رسلا وأنياء والشرع يأبي ذلك . وذهب بعض حكماء الاشراق الى ثبوت النفس الناطقة لجميع الحيرانات وأكاد أسلم لهم ذلك ولم نسمع عن أحدغير الصوفية القول بما سمعت عنهم ، والنحل جنس واحده نحلة و يؤنث في لغة الحجاز ولذلك قال سبحانه : ﴿ أن اتَّخذى ﴾ وقرأ ابن وثاب (النحل) بفتحين وهو يحتمل أن يكون لغة وأن يكون إتباعا لحرك الذي باعتبار معناه المشهور معنى القول دون حروفه ، وذلك كاف في جعلها تفسيرية وما بعدها مفسر للايحاء لآن فيه باعتبار معناه المشهور معنى القول دون حروفه ، وذلك كاف في جعلها تفسيرية : وقد غفل عن ذلك أبو حيان أو لم يعتبره فقال : إن في ذلك نظراً لأن الوحى هنا بمدى واستعمل هنا في الوكر الذي تبنيه النحل لتعسل فيه تشبيها له بما يبنيه الانسان لما فيه من حسن الصنعة وصحة واستعمل هنا في الوكر الذي تبنيه النحل لتعسل فيه تشبيها له بما يبنيه الانسان لما فيه من حسن الصنعة وصحة القسمة في سعت : وقرئ ( بيوتا ) بكسرالباء لمناسبة الياء والا فجمع فعل على فعول بالضم \*

و ومن الشَّجَر وَمَا يَمْرشُونَ ١٨ ﴾ أى يعرشه الناس أى يرفعه من الكروم؟ روى عن ابن زيدوغيره أو السقوف كما نقل عن الطبرى أو أعهم نهها كما قال البحض، و (ون) فى المواضع الثلاثة للتبعيض بحسب الاجزاء فان النحل لا يبنى فى كل شجرو كل جيل وكل ما يعرش و لا فى كل مكان من ذلك ، و بعضهم قال : ان (من) للتبعيض بحسب الافراد فقط ، والمعنى الآخر معلوم من خارج لا من مدلول (من) إذ لا يجوز استعالها فيهما و لمو لانا ابن كال تأليف مفرد فى المسئلة فليراجع ، وأياما كان ففيه مع ما يأتى قريبا إن شاء الله تعالى من البديع صنعة الطباق، وتفسير البيوت بما تبنيه هو الذى ذهب اليه غير واحد ، وقال أبو حيان : الظاهر أنها عبارة عن الكوى التي تمكون فى الجبال وفى متجوف الإشجار والحلايا التي يصنعها ابن آدم النحل و الكرى التي تدكون فى الحيطان ، ولما كان النحل نوعين منه ما مقره فى الجبال والغياض و لا يتمهده أحد والكرى التي تدكون فى الحيطان ، ولما كان النحل نوعين منه ما مقره فى الجبال والغياض و لا يتمهده أحد ومنه ما يكور فى يوت الناس ويتمهد فى الخلايا ونحوها شمل الآمر بالاتخاذ البيوت النوعين في أن شمن كل النوار من الاشجار ، وتقال الثمرة للشجرة أيضا كما فى القاموس ، قيل : وهو المناسب هنا فقال : إنما تأكل النوار من الاشجار ، وتقال الثمرة المسجرة أيضا كما فى القاموس ، قيل : وهو المناسب هنا والتخصيص بحمل الشجر خلاف الواقع لعموم أكلها للاوراق والازهار والتمار واتحار . وتعقب بأنه لا يخفى أن اطلاق الثمرة على الشجرة مجاز (١) غير ممروف وكونها تأكل من غيرها غير معلوم وغير مناف للاقتصار على ما ينبت فيها والعموم فى كل على ما يشب فى كل عمرة تستهينها، وقيل: (كل ) للتمكشير ، قال الحفاجى : ولو أبقى على ظاهره أيضا جاز لانه لا يلام

<sup>(</sup>١) پبعد هذا ذكره في القاموس اه منه

من الأمر بالا كل من جميع الثمرات الا كل منها لأن الامر للتخلية والاباحة ، وأياما ـ فمن ـ للتبعيض • وقال الامام : رأيت في كتب الطب أنه تعالى دبر هذا العالم على وجــه يحدث في الهواء طل لطيف في الليالي ويقع على أوراق الاشجار فقد تكون تلكالاجزاءلطيفةصغيرة متفرقة على الاوراق والازهار وقد تكون كـ ثير ة بحيث بجتمع منها أجزاء محسوسة وهذا مثل الترنجبين فانه طل ينزل من الهوا. ويجتمع على الاطراف في بعض البلدان، واما القسم الاول فهو الذي ألهم الله تعالى النحلحتي تلتقطه من الازهار وأوراق الاشجار بأفواههاو تغتذي به فاذا شبعت التقطت بأفواهها مرة أخرى شيئا من تلك الاجزاءوذهبت به الى بيوتها ووضعته هذك كمأنها تحاول أن تدخر لنفسها غذاءها فالمجتمع من ذلك هو العسل ، ومن الناس من يقول:ان النحل تأكل من الازهار الطيبة والاوراق العطرة أشياء ثم انه تعالى يقلب تلك الاجسام في داخل بدنهــا عسلا ثم تقيئه ، والقول الاول اقرب الى العقل وأشد مناسبة للاستقراء ، فإن طبيعة الترنجبين قريبة من العسل في الطعم والشكل ولا شك أنه طل يحدث في الهواء ويقع على اطراف الاشجاروالازهار فـكذاههنا، وأيضا فنحن نشاهد أن النحل تتغذى بالعسل حتى انا اذا أخرجنا العسل من بيوتها تركنا لها بقيةمنه لغذائها ،وحينئذ فكلمة من لا بتداء الغاية اه وأنت تعلم أن ظاهر (كلي) يؤيد القول الثاني وهو اشدتاً يبدأ له من تأييد مشابه الترنجبين للعسل في الطعم والشكل للقول الاول لاسيما وطبيعة العسل والترنجبين مختلفة ، فقدذ كربعض أجلةالاطباء أن العسل حار في الثالثة يابس في الثانية والترنجبين حار في الاولى رطب في الثانية أو معتدل. نعم لتلك المشامة يطلق عليه اسم العسل فان ترنجيين فارسي معناه عسل رطب لاطل الندا يا زعم وإنقالوا: هو في الحقيقة طل يسقط على العاقول بفارس و يجمع كالمن ،ويجلب منالتكرور شيء يسمى بلسانهم طنبيط أشبه الأشياء به في الصورة والفعل لـكنه أغلظ ، والامر في مشاهدة تغذيها بالعسل سهل فانه ليس دا مميا، وينقل عن بعض الطيور التي تـكمن شتاء التغذي بالرجيع ، ويؤيد المشهورماروي عنالامير علىكرمالله تعالى وجهه في تحقير الدنيا أشرف لباس ان آدم فيها لعاب دودة وأشرف شرابه رجيع نحل، وجاء عنه كرم الله تعمالي وجهه أيضا أما العسل فونيم ذباب، وحمله على التمثيل خلاف الظاهر وعلى ذلك نظمت الاشعار فقال المعرى: والنحلُّ يجنى المر من زهر الربا فيعود شهدا في طريق رضابه

وقال الحريرى: تَقُولُ هَذَا مُحجَاجُ النحلُ تُمدَّحُهُ وَانْ تَرَدَّ ذُمُهُ فَي الزَّنَابِيرِ (١)

وأخبرني من أثق به أنه شاهد كثيرا حملها لأوراق الازهار بفمها الى بيوتها وهو مما يستأنس به للاكل، وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضاً ما يؤيده، ﴿ فَاسْلُكَى سُبُلَ رَبِّكُ ﴾ أى طرقه سبحانه راجعة الى بيوتك بعد الأكلى فالمراد بالسبل مسالكها في العود ، ويحكى أنها ربما أجدب عليها ماحولها فانتجعت الاماكلابعيدة للمرعى ثم تعود الى بيوتها لاتضل عنها ، وفي اضافة السبل الى الرب المضاف الى ضميرها اشارة الى انه سبحانه هو المهيء لذلك والميسر له والقائم بمصالحها ومعايشها ، وقيل :المراد من السبل طرق الذهاب الى مظان ما تأكل منه ، وحين ثد فعني ( كلى ) اقصدى الاكل ، وقيل :السبل مجازعن طرق العمل وأنواعها أى فاسلكى الطرق التي ألهمك ربك في عمل العسل ، وقيل : مجاز عن طرق احالة الغذاء عسلا ، و ( اسلكى ) متعدمن

سلكت الخيط في الابرة سلـكا لالازم من سلك في الطريق سلوكا ، ومفعوله محذوف أي فاسلـكمي ما أكلت في مسالـكم التي يستحيل فيها بقدرته النور المر عسلا من أجوافك. \*

و تعقب بأن السلك فى تلك المسالك ليس فيه لها اختيار حتى تؤمر به دلا بد أن يكون الأمر تـكوينيا، ورد بأنه ليس بشئ لأن الادخال باختيارها فلا يضره كون الاحالة المترتبة عليه ليست اختيارية وهو ظاهر فليس كا زعم (ذُلُلاً) أى مذللة ذللها الله تعالى وسهلها لك فهو جمع ذلول حال من السبل وروى هذا عن مجاهد وجعل ابن عبد السلام وصف السبل بالذلل دليلا على أن المراد بالسبل مسالك الغذاء لا طرق الذهاب أو الاياب قال : لأن النحل تذهب وتؤب فى الهواء وهو ليس طرقا ذللا لأن الذلول هو الذى يذلل بكثرة الوطء والهواء ليس كذلك وفيه نظره

وقال قتادة: أى مطيعة منقادة فهو حال من الضمير فى (فاسلكي) ﴿ يَخُرُجُ مِنْ بُطُونَهَا ﴾ استثناف عدل به عن خطاب النحل إلى السكلام مع الناس لبيان مايظهر منها من تعاجيب صنع الله تعالى التى هى موضع عبرتهم بعد ماأمرت بماأمرت ﴿ شَرَابُ ﴾ يعنى العسل ، وسمى بذلك لأنه مما يشرب حتى قيل: إنه لايقال: عسلا وإنما يقال: شربت عسلا ، وكمأنه سبحانه إنما لم يعبر بالاخراج مسندا اليه تعالى اكتفاءا باسناد الايحاء بالمبادى اليه جل شأنه وفيه إيذان بعظيم قدرته عز وجل بحيث أن ما يشعر بارادة الشيء كاف فى حصوله ه و (من) لا بتداء الغاية ، وذكر سبحانه مبدأ الغاية الأولى وهى البطون ولم يذكر سبحانه مبدأ الغاية الاخيرة والجمور على أنه يخرج من أفواهها ، وزعم بعضهم أنه أبلغ فى القدرة ، وبيت الحريرى على ذلك وكذا ولى الجسن ؛ لباب البر بلعاب النحل بخالص السمن ماعابه مسلم ، وقيل : من أدبارها وهو ظاهر ماروى عن يعسوب المؤمنين كرم الله تعالى وجهه ،

وقال آخرون: لا ندرى إلاماذكره الله تعالى . وحكى أن سليان عليه السلام . والاسكندر . وارسطو صنعوا لها بيوتاً من زجاج لينظروا إلى كيفية صنيعها وهل يخرج العسل من فيها أم من غيره فلم تضع من العسل شيئا حتى لطخت باطن الزجاج بالطين بحيث يمنع المشاهدة ، وقال بعضهم : المراد بالبطون الأفواه ، وسمى الفم بطنا لأنه في حكمه و لانه مما يبطن و لايظهر ، وهذا تأويل من ذهب إلى أنها تلتقط الذراة الصغيرة من الطل و تدخرها في بيوتها وهو العسل . وأنت تعلم أن الظاهر من البطن الجارحة المعروفة فالآية تؤيد القول المشهور في تكون العسل . وفي الكشف أن في قوله تعالى : (ثم كلي ) إشارة إلى أن لمعدة النحل في ذلك تأثيرا وهو المختل عند المحققين من الحكم من الحكم ، ومن جعل العسل نباتياً محضاً وفسر البطون بافواه النحل فليت شعرى ماذا يصنع بقوله سبحانه : (ثم كلي ) وأجيب بانه يفسر الأكل بالالتقاط وهو كما ترى اندفع الفساد لا يدفع الاستبعاد ، ومن الناس من زعم أنها تجتني زهرا وطلا فالمجتني من الزهر نفسه يكون عسلا والمجتني من الطل يكون موما (١) والعقل يجوز العكس ولعله أقرب من ذلك ﴿ مُخْتَلُفٌ أَلُوالُهُ ﴾ بالبياض والصفرة والحرة والسواد اما لمحض ارادة الصانع الحكيم جل جلاله واما لاختلاف المرعى أو لاختلاف

<sup>(</sup>١) قوله يكون موما هذه لفظة تركية ومعناها بالعربية الشمع اه

الفصل أو لاختلاف سن النحل ، فالابيض لفتيها والاصفر لكهاهاو الاحر لمسنهاو الاسود للطاعن في ذلك جدا ه وتعقب بأنه مما لادليل عليه ، وقد سألت جمعا ممن أقل بهم قد اختبروا أحوالها فذكروا أنهم قد استقرؤا وسبروافرأوا أقوى الاسباب الظاهرة لاختلاف الالوان اختلاف السن بل قال بعضهم ؛ ماعلمنا لذلك سببا إلا هذا بالاستقراء ، وحينتذ يكون ماذكر مؤيدا للقول المشهور في تكون العسل كا لا يخفى على من له أد في ذوق ه (فيه شفاء للناس) اما بنفسه كا في الامراض البلغمية أو مع غيره كا في سائر الامراض إذ قلما يكون معجون لا يكون فيه عسل فله دخل في أكثر مابه الشفاء من المعاجين والتراكيب ، وقيل عليه ؛ إن دخوله في ذلك لا يقتضى أن يكون له دخل في الشفاء بل عدم الضرر إذ قيل ؛ إن إدخاله في التراكيب لحفظها ولذا في ذلك لا يقتضى أن يكون له دخل في الشفاء بل عدم الضرر إذ قيل ؛ إن إدخاله في التراكيب لحفظها ولذا ناب عنه في ذلك السكر ، والذي رأيناه في كثير من كتب الطبانه يحفظ قوى الادوية طويلا ويبلغها منافعها ، ولا يخفى على المنصف أن ما يحفظ القوى و يبلغ هنافع الدواء يصدق عليه أن له دخلا في الشفاء ، ولم يشتهر أن السكر ينوب منابه في ذلك ه

وفى البحر أن العسل ، وجود كثيرا فى أكثر البلاد وأما السكر فختص به بعض البلاد وهو محدث مصنوع للبشر، ولم يكن فيما تقدم من الآزمان يجعل فى الادوية والاشربة إلا العسل اه، وفى شرح الشمائل انه عليه الصلاة والسلام لم يأكل السكر ، وذكر غير واحد أنه ليس المراد بالناس هنا العموم لأن كثيرا من الأمراض لايدخل فى دوائها العسل كأمراض الصفراء فانه ، مضر للصفراوى ، ولو يسلم أن السكنجبين الذى هو خل وعسل كما ينبى عنه أصل معناه نافع له ، و النافع نوع آخر من السكنجبين فانه نقل إلى ، اركب ، ن حامضرو حلو، وله أنواع كثيرة ألفت فى جمعها الرسائل حتى قالوا بحرمة تناوله عليه و إنما المراد بالناس الذين ينجع العسل فى أمراضهم ، و التنوين فى (شفاء) اما للتعظيم أى شفاء أى شفاء ، و اما للتبعيض أى فيه بعض الشفاء فلا يقتضى أن كل شفاء به ولا أن كل أحد يستشفى به به

ولا يرد أن اللبن أيضا كذلك بل قلما يوجد شيء من العقاقير إلا وفيه شفاء الناس بهذا المعنى لما قيل : إن التنصيص على هذا الحدكم فيه لافادة ما يكاد يستبعد من اشتهالما يخرج على اختلاف ألوانه من هذه الدودة التي هي أشبه شيء بذوات السدوم ولعلها ذات سم أيضا فانها تاسع و تؤلم وقد يرم الجلد وزلسهها وهوظاهر في أنها ذات سم على (شفاء للناس) ويفهم من ظاهر بعض الآثار أن الكلام على عوده . فقد أخرج حميد ابن زبجويه عن فافع أن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كان لايشكو قرحة ولا شيئا الاجهل عليه عسلا حتى الدمل إذا كان به طلاه عسلا فقلناله: تداوى الدمل بالعسل إفقال: أليس الله تعالى يقول (فيه شفاء للناس) على وأنت تعلم أنه لا بأس بمداواة الدمل بالعسل فقد ذكر الاطباء أنه ينقى الجروح ويده لوياً كل اللحم الزائد، والحق أنه لامساغ للعموم إذ لاشك في وجود مرض لا ينفع فيه العسل عو الآثار المشعرة بالعموم الله تعالى أعلم بصحتها. وأماما أخرجه أحمد والبخارى . ومسلم. وابن مردويه «عن أبي سعيد الحدرى أن رجلا أقد وسول الله على الله تعالى عليه وسلم فقال : يارسول الله إن أخى استطاق بطنه فقال : اسقه عسلا فسقاه عسلا ثم جاء فقال : ما زاده إلا استطلاقا قال : اذهب فاسقه عسلا فسقاه عسلا شم جاء فقال : ما زاده إلا استطلاقا قال : اذهب فاسقه عسلا فسقاه عسلا شم جاء فقال : ما زاده إلا استطلاقا قال : اذهب فاسقه عسلا فسقاه عسلا ثم جاء فقال : ما زاده إلا استطلاقا قال : اذهب فاسقه عسلا فسقاه عسلا ثم جاء فقال : ما زاده إلا

(م- ۲۲ - ج - ۲۶ - تفسير روح المعاني)

استطلاقا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : صدق الله تعالى وكذب بطن أخيك اذهب فاسقه عسلا فذهب فسقاه فبرأ ، فليسصريحا فىالعموم لجواز أن يكونعايه الصلاة والسلام قد علمه الله سبحانه أن داء هذا المستطلق ما يشنى بالعسل فان بعضالاستطلاق قد يشنى بالعسل. فني طبقات الاطباء أنه انما قال ﷺ ذلك لأنه علم أن في معدة المريض رطوبات لزجة غليظة قد ازلقت معدته فـكلما مربه شيء من الأدوية القابضة م لم يؤثر فيهاوالرطوبات باقية على حالها والاطعمة تزلق عنهافيبقي الاسهال فلما تناول العسل جلا تلك الرطوبات وأحدرها فكثر الاسهال أولا بخروجها وتوالى ذلك حتى نفذت الرطوبة بأسرها فانقطع اسهاله وبرىء ، فقوله صلى الله تعالى عليه وسلم . وصدقالته تعالى، يعنى بالعلم الذي عرف نبيه عليه الصلاة والسلام به ، وقوله: « كذب بطن أخيك » يعنى ما كان يظهر من بطنه من الأسهال وكثرته بطريق العرض وليس هو باسهال ومرض حقيقي فكان بطنه كاذباً اه . وقال بعضهم : المراد. بصدقالله تعالى-صدق سبحانه في أنالعسل فيه الشفاء ، وقوله عليه الصلاة والسلام : «كذب بطن أخيك» من المشاكلة الضدية كقولهم: من طالت لحيته تكوسج عقله ، وهو على الاول استعارة مبنية على تشبيه البطن بالـكاذب فى كونماظهر من اسهالها ليس بأمر حقيقي وانما هو لما عرض لها ، وعلى ذلك قول الاطباء : زحير كاذب وزحير صادق . وأنكر بعضهم هذا النوع من من المشاكلة وقال: انها ليست معروفة وانه انما عبر به لأن بطنه كأنه كذب قول الله تعالى بلسان حالهوهو ناشئ من قلة الاطلاع . وقد وقع نظير هذه القصة فى زمن المأمون ، وذلك أن ثمامةالعبسى وكانمن خواصه مرض بالاسهال فكان يقوم فى اليوم والليلةمائة مرةوعجز الاطباء عن علاجه فعالجه يزيدبن يوحناطبيب المأمون بالمسهل أيضا فبرى. وكان قد ظن الاطباء أنه يموت بسبب ذلك ولايبقى لغده ، وذكر الطبيب حين سأله المأمون عن وجه الحـكمة فيها فعل فذكر أنه كان في جوف الرجل ليموس فاسد فلا يدخله غذاء ولا دواء إلا أفسده فعلمت أنه لا علاج له الا قلع ذلك بالاسهال ، ومنه يعلم أن مافعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان من معجزاته الدالة على علمه بدقائق الطب من غيرتعليم، وكذا يعلم أن ما طعن به بعض الملحدين ومن فى قلبه مرض منأنه كيف يداوي الاسهال بالعسل وهو مسهل باتفاق الاطباء ناشئ عن الجهل بالدقائق وعدم الوقوف على الحقائق . ونقل عن مجاهد . والضحاك . والفراء . وابن كيسان وهو رواية عن ابن عباس. والحسن أن ضمير (فيه) القرآن والمرادأن في القرآن شفاء لأمراض الجهل والشرك و هدى ورحمة ، و استحسن ذلك ابن النحاس، وقالـالقاضىأ بو بكر بنالعربي ؛ أرى هذاالقول لايصح نقله عن هؤلاء ولو صحنقلا لم يصح عقلافانسياق الـكلام كله للعسل ليس للقرآن فيه ذكر ،ورجوع الضمير للكتاب في قوله سبحانه: (وما أنزلنا عليك الـكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ) عالا يكاد يقوله أمثال هؤلاء الـكرام والعلماء الاعلام. نعم كون القرآن شفاء بما لا كلامفيه ، وقد أخرج الطبراني . وغيره عن ابن مسعود « علـكم بالشفاءين العسل و القرآن، هذا ه وقدم سبحانه الاخبار عن انزالِ الماء لما أن الماء اتم نفعا وأعظم شانا وهو أصل أصيل لتكون اللبن وما بعده ، ثم ذكر اللبن لأنه يحتاج اليه أكثر من غيره مما ذكر بعده ، وقد يستغنى بشربه عن شرب الماء كما شاهدنا ذلك من بعض متزهدى زماننا فقد ترك شرب الماء عدة من السنين مكتفيا بشرب اللبن والمعمنا نحو ذلك عن بعض رؤساء الاعراب، وهو الدليل على الفطره ولذلك اختاره صلى الله تعالى عليه وسلم حين أسرى بهوعرض عليه مع الخمر والعسل، ثم الحمر لانها أقرب الى الماء من العسل فانها ماء العنب ولم يعهد

جعلها إداما كالعسل فانه كشيرا مايؤدم به الخبز ويؤكل، وبينها وبين اللبن نوع مشابهة من حيث ان كلا منهما يخرج من بين أجزاء كـ ثيفة وما أشبه ثفله بالفرث، وإذا لوحظ السوغ في اللبن وعدمه في الخمر بناء علىما يقولُون : إنها ليست سهلة المرور في الحلق ولذا يقطب شاربها عند الشرب وقد يغص بها كان بينهما نوع من النضاد ، و يحسن ايقاع الضد بعد الضد كما يحسن ايقاع المثل بعد المثل ، و اذا لوحظ مآل أمرهما شرعاً رأيت أن الخمر لم يسغ شربها بعد نزول الآية فيه وشرب اللبن لم يزل سائغا وبذلك يقوى التضاد ، و يقو يه أيضاً أن اللبن يخرج من بطن حيوان ولا دخل لعمل البشر فيه والخمر ليست كذلك. واما ذكر الرزق الحسن بعد الخمر وتقديمه على العسل فالوجه فيه ظاهر جداً ، ولعل مااعتبرناه في وجه تقديم الخرعلى العسل وذكره بعد اللبن أقوى مما يصح اعتباره في العسل وجها لتقديمه على الخمر وذكره بعد اللبن ، فلا يرد أن فى كل جهة تقديمًا فاعتبارها في أحدهما دونالآخر ترجيح بلا مرجح، وقدجاً،ذكر الماءواللبن والخروالعسل في وصف الجنة على هذا الترتيب قال تعالى: (فيها أنهار مرب ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه و أنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى) فتأمل فلمسلك الذهن اتساع والله تعالى أعلم بأسرار كتابه ه ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ ﴾ المذكور من آثار قدرة الله تعالى ﴿ لَا يَةً ﴾ عظيمة ﴿ لَقَوْم يَتَّفَّكُرُونَ ٢٩ ﴾ فان من تفكر في اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والافعال العجيبة التي مرت الاشارة اليهاوخروج هذا الشراب الحلمو المختلف الالوان وتضمنه الشفاء جزم قطعا أن لها ربا حكيما قادراً ألهمها ما ألهم وأودع فيها ما أودع ، ولما كان شأنها في ذلك عجيبا يحتاج الى مزيد تأمل ختم سبحانه الآية بالتفكر . و من بدع تأويلات الرافضة على ما في الـكشاف أن المراد بالنحل على كرم الله تعالى وجمه وقومه. وعن بعضهم أنه قال عند المهدى : إنما النحل بنو هاشم يخرج من بطونهم العلم فقال له رجل : جعل الله تعالى طعامك وشرابك مما يخرج من بطونهم فضحك المهدى وحدث به المنصور فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهما ، وستسمع إن شاء الله تعالى ما يقوله الصوفية قدس الله تعالى اسرارهم في باب الاشارة ، ثم انه سبحانه لما ذكر من عجائب أحوال ماذكر من الما. والنبات والانعام والنحل أشار الى بعض عجائب أحوال البشر من أول عمره الى آخره وتطوراته بين ذلك فقال عز قَائِلا : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَـكُمْ ثُمَّ يَتُوفًا كُمْ ﴾ حسبما تقتضيه مشيئته تعالى المبذية على الحـكم البالغة بآجال مختلفة ، والقرينة على ارادة ذلك قوله سبحانه : ﴿ وَمَنْكُمْ مَّنْ يُرُدُّ إِلَى أَرْذَلَ العُمُرُ ﴾ ولذا قيل : أنه معطوف على مقدر أى فمنـكم من تعجل وفاته ومنـكم الخ، و ( أرذلى العمر ) أخسه وأحقره وهو وقت الهرم الذي تنقص فيه القوى و تفسد الحواس و يكون حال الشخص فيه كحاله وقت الطفولية من ضعف العقل والقوة ، ومن هنا تصور الرد فهذا كـقوله تعالى: ( ومن نعمره ننكسه في الخلق) ففيه مجازع وأخرج ابن جريرعن على كرم الله تعالى وجهه أن ( أرذل العمر ) خمس وسبعون سنة ؛ وعن قتادة أنه تسعون ، وقيل:خمسو تسعون واختار جمع تفسيره بما سبق وهو يختلف باختلاف الاهرجة فرب معمر لم تنتقص قواه ومنتقص القوى لم يعمر ، ولعلالتقييد بسن مخصوص مبنى على الاغلب عند من قيد ، •

والخطاب ان كان للموجودين وقت النزول فالتعبير بالماضي والمستقبل فيه ظاهر ، وإن كان عاما فالمضى مالنسمة إلى وقت وجودهم والاستقبال بالنسبة إلى الخلق ، وعلى التقديرين الظاهر أن (من يرد إلى أرذل العمر)

يعم المؤمن مطلقا والـكافر ، وقيل : إنه مخصوص بالـكافر والمسلم لايرد إلى أرذل العمر لقوله تعالى : (ثم رددناه أسفل سافلين الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات )وأخرج ابن المنذر . وغيره عن عكرمة أنه قال : من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر ، والمشاهدة تكذب كلا القولين فكم رأينا مسلما قارى. القرآن قدرد إلى ذلك ، والاستدلال بالآية على خلافه فيه نظر ، وكان من دعائه ﷺ كما أخرجه البخارى . وأبن مردويه عن أنس ﴿ أُعُودُ بِكُ مِن البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات » « ﴿ لَكَيْ لَا يَعْلَمُ ۚ بَعْدَ عَلَّم شَيْئًا ﴾ اللامللصير ورة والعاقبة وهي في الاصل للتعايل وكي مصدرية والفعل منصوب بها والمنسبك بجرور باللاموالجاروالمجرورمتعلق ـ بيرد ـ، وزعمالحوفي أناللام لام كي دخلت على كي للتو كيد وليس بشيء ، والعلم بمعنى المعرفة ، والحكلام كناية عن غاية النسيان أي ليصير نسا. بحيث إذا كسب علما في شيء لم ينشبأن ينساه ويزل عنه علمه من ساعته يقول لك : من هذا ؟ فتقول : فلان فما يلبث لحظة الاسألك عنه ، وقيل : المراد لئلا يعلم زيادة علم على علمه ، وقيل : لئلا يعقل من بعد عقله الاول شيئًا فالعلم بمعنى العقل لا بمعناه الحقيقي فافى سابقه ، وفيه دلالة على وقوفه وأنه لايقدر على علم زائد ، والوجه المعتمد الأول ، رنصب ـ شيئًا \_ على المصدرية أو المفعولية ، وجوز فيه التناذع بين يعلم وعلم ، وكون مفعول \_ علم \_ محذوفا لقصد العموم أي لا يعلم شيئاً مابعد علم أشياء كثيرة ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَليم ۖ ﴾ بكل شيء ومن ذلك وجه الحـكمة في الخلق والتوفي والرد إلى أرذل العمر ﴿ قَديرٌ ﴿ ٧﴾ على كلشيءومنهما يشاؤه سبحانه منذلك ، وقيل : عليم بمقادير أعماركم قدير على كل شيء يميت الشاب النشيط ويبقى الهرم الفاني ، وفيه تنبيه على أن تفاوت الا تجال ليس الابتقدير قادر حكيم رتب الابنية وعدل الامزجةءلي قدر معلوم ولوكان ذلك مقتضى الطبائع لمابلغ هذا المبلغ، وقيل: إنه تعالى لما ذكر مايعرض في الهرم من ضعف القوى والقدرة وانتفاء العلم ذكر أنه جلَّ شأنه مستمرعلى العلم الكامل والقدرة الكاملة لايتغير ان بمرور الازمان كايتغير علم البشر وقدرتهم ءويفيدا لاستمرار الجملة الاسمية ، والسكمال صيغة فعيل ، وقدم صفة العلم لتجاوز انتفاء العلم عن المخاطبين مع أن تعلق صفة العلم بالشيء أول لتعلقه صفة القدرة به ، ولا يخنى عليك ماهو الاولى من الثلاثة فتدبر \* ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزْقِ ﴾ أي جعله متفاوتين فيه فأعطاكم منه أفضل بما أعطى بماليكه ﴿ فَمَا الَّذِينَ فَضَّـلُوا ﴾ فيه على غيرهم وهم الملاك ﴿ بِرَادِّي ﴾ أي بمعطى ﴿ رَزْقَهِمْ ﴾ الذي رزقهم اياه ﴿ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَاكُمْمُ ﴾ على ماليكهم الذين هم شركاؤهم فى المخلوقية والمرزوقية ﴿ فَهُمْ ﴾ أى الملاك الذين فضلوا والمماليك ﴿ فيه ﴾ أى فى الرزق ﴿ سَوَاءٌ ﴾ لاتفاضل بينهم ، والجملة الاسميةواقعة موقع فعل منصوب في جواب النني أي لا يردونه عليهم فيستووا فيه و يشتركوا ، وجوز أن تكون في تأويل فعل مرفوع معطوف على قوله تعالى : (برادى) أي لايردونه عليهم فلا يستوون، والمراد بذلك توبيخ الذين يشركون به سبحانه بعض مخلوقاته و تقريعهم والتنبيه على كمال قبح فعلهم كأنه قيل: انـكم لاترضون بشركة عبيدكم لكم بشئ لايختص بكم بل يعمكم واياهم من الرزق الذي هم أسوة لـكم في استحقاقه وهم أمثالكم في البشرية والمخلوقية لله عز سلطانه فما بالكم تشركون به سبحانه وتعالى فها لايليق إلا به جل وعلا من الالوهية

والمعبودية الخاصة بذاته تعالى لذاته بعض مخلوقاته الذي هو بمعزل عن درجة الاعتبار، وهو على ما صرح به جماعة على شاكلة قوله تعالى : ( ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لـكم، الملكت ايمانـكممن شركا. فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء ) يعنون بذلك أنه مثل ضرب لـ كمال قباحة مافعلوه ، و فى قوله تعالى : ﴿ أَفَبَنعْمَة اللَّه يَجْحَدُونَ ٧٧﴾ قرينة ـ يَا قيل ـ على ذلك ، وكذا في قوله تعالى : ( فلا تضربوا لله الامثال ) والهمزة للانـكاروالفاء للعطف على مقدر وهي داخلة في الحقيقة على الفعل أعني ( يجحدون ) ولتضمن الجحود معني الـكفر ٌ جي. بالباء في معموله المقدم عليه للاهتمام أو لايهام الاختصاص مبالغة أو لرعاية رؤسالًاي ، والمراد بالنعمة قيلالرزق وقيل ولعله الأولى : ما يشمله وغيره من النعم الفائضة عليهم منه سبحانه أى يشركون به تعالى فيجحدون نعمته تعالى حيث يفعلون ما يفعلون من الاشراك فان ذلك يقتضي أن يضيفوا ماأفيض عليهم من الله تعالى من النعم الى شركائهم و يجحدوا كونها من عنده جل وعلا ، وجوز كون المراد بنعمةالله تعالىما أنعم سبحانه به من إقامة الحجج وايضاح السبل وارسال الرسلعليهم السلام ولانعمة أجل من ذلك ، فمعنى جحودهمذلك انـكاره وعدم الآلتفات اليّه، وصيغة الغيبة لرعاية « فها الذين» وقرأ أبر بكر عن عاصم . وأبو عبد الرحمن. والاعرج بخلاف عنه « تجحدون» بالتاء على الخطاب عاية لبعضكم، هذاوجوز أن يكون معنى الآية أن الله تعالى فضل بعضا على بعض فى الرزق وأن المفضلين لايردون من رزقهم على مندونهم شيئا وإنما أنا رازقهم فالمالك والمملوك فيأصل الرزقسواء وإن تفاو تاكاوكيفاء والمرادالنهيءن الاعجاب والمن اللذين همامقد متاالكفران والعطف على مقدر أيضاً أي أيعجبورن ويمنون فيجحدون نعمة الله تعالى عليهم ، وقيل ؛ التقدير ألا يفهمون فيجحدون؛ واختار في النكشاف أن المعنى أنه سبحـانه جعلـكم متفاوتين في الرزق فرزقـكم أفضل مما رزق مماليككم وهم بشر مثلكم واخوانكم وكان ينبغي أن تردوا فضل مارزقتموه عليهم حتى تساووا في الملبس والمطعم كما يحكي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: « إنما هم اخوانكم فاكسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تطعمون »فما رؤى عبده بعد ذلك الاورداؤه رداؤه وازاره اذاره من غير تفاوت ، وحاصله ان الله تعالى فضله على أمثاله فكان عليه كم أي تردوا من ذلك الفضل عليهم شكراً لنعمته تعالى لتــكونوا سواء في ذلك الفضل و يبقى لــكم فضل الافضال والتفضل ه فالآية حث على حسن الملسكة وأدمج أنهم وعبيدهم مربوبون بنعمته تعالى ذلك مع تقلبهم فيها ليكون تمهيدآ لـكفرابهم نعمه سبحانه السوابغ الى أن جعلوا له عز وجل أنداداً لاتملك لنفسهاضراً ولانفغاً فعبدوهاعباً دته تعالى أوأشد وأسد ، وفىذلك من البعد مافيه، والعطف فيه على مقدر أيضاً كألا يعرفون ذلكفيجحدون ه ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَـكُمْ مِّن أَنْفُسُكُمْ ﴾ أى من جنسكم ونو عكم وهو مجاز فى ذَلك ، والأشهر من معانى النفس الذاتُ ولا يستقيم هنا كمغيره فلذا أرتكب المجاز وهو اما في المفرد أو الجمع ، واستدل بذلك بعضهم على أنه لايجوز للانسانأن ينكح من الجن ﴿ أَزْوَاجًا ﴾ لتأنسوا بهاو تقيمو ابذلك ،صالحكم و يكون أولادكم أمثالكم • وأخرج غير واحد عن قتادة أن هذا خلق آدم وحواء عليهها السلام فان حواء خلقت من نفسه عليــه السلام، وتعقب بأنه لا يلائمه جمع الأنفس والازواج، وحمله على التغليب تـكلف غير مناسب للمقام، و كذا كون المراد منهما بعض الانفس وبعض الازواج ﴿ وَجَعَلَ لَـكُمْ مَنْ أَزْوَاجِكُمْ ﴾ أى منها فرضع الظاهر

موضع الضميراللايذان بأن المراد جعل لـكلمنـكم من زوجه لامن زوج غيره ﴿ بَنِينَ ﴾ وبأن نتيجة الازواج هو التوالد ﴿ وَحَفَدَةً ﴾ جمع حافد ككاتب وكتبة ، وهو من قولهم : حفد يحفد حفدا وحفودا وحفدانا إذا أسرع فى الخدمة والطاعة ، وفى الحديث «اليك نسعى ونحفد» وقال جميل :

حفد الولائد حولهن وأسلت بأكفهن أزمة الأجمال

وقد ورد الفعل لازما ومتعديا كقوله:

يحفدون الضيف في أبياتهم كرما ذلك منهم غير ذل

وجاء فى لغة \_كما قال أبو عبيدة \_ أحفد احفادا ، وقيل : الحفد سرعة القطع ، وقيل : مقاربة الخطو ، والمراد بالحفدة على ماروى عن الحسن . والازهرى وجاء فى رواية عنابن عباس واختاره ابن العربى أولاد الاولاد، وكونهم من الازواج حينئذ بالواسطة ، وقيل : البنات عبر عنهن بذلك إيذانا بوجه المنة فأنهن فى الغالب يخدمن فى البيوت أتم خدمة ، وقيل : البنون والعطف لاختلاف الوصفين البنيزة والحدمة ، وهو منزل منزلة تغاير الذات، وقد مر نظيره فيكون ذلك امتنانا باعطاء الجامع لهذه الوصفين الجليلين فكمانه قيل : وجعل المكم منهن أولادا هم بنون وهم حافدون أى جامعون بين هذين الامرين ، ويقرب منه مادوى عن ابن عباس من أن البنين صغار الاولاد والحفدة كبارهم ، وكذا ما نقل عن ، قاتل من العكس ، وكأن ابن عباس نظر إلى أن الكبار أقوى على الخدمة (١) ومقاتل نظر إلى أن الصغار أقرب للانقياد لها وامتثال الاه ربها واعتبر الحفد بمعنى مقاربة الحفط ، وقيل: أولاد المرأة من الزوج الاول ، وأخرجه ابن جرير . وابن أبى حاتم عن ابن عباس وأدرج الطبر انى . والبيه فى هدنه ، والبخارى فى تاريخه ، والحاكم وصححه عن ابن مسعود أنهم الاختان وأريد بهم على ماقيل - أزواج البنات ويقال لهم أصهار ، وأنشدوا

فلوأن نفسي طاوعتني لأصبحت لها حفد مما يعد كـثير ولكنها نفس على أبيــة عيوني لأصهاراللـُــام تدور

والنصب على هذا بفعل مقدر أى وجعل لـكم حفدة لابالعطف على ( بنين ) لأن القيد إذا تقدم يعلق بالمتعاطفين وأذواج البنات ليسوا من الأزواج . وضعف بأنه لاقرينة على تقدير خلاف الظاهروفيه دغدغة لا تخفى . وقيل : لامانع من العطف بأن يراد بالاختان أقار ب المرأة كأبيهاوأ خيهالاأزواج البنات فان إطلاق الاختان عليه إنما هو عند العامة وأما عند العرب فلا كما في الصحاح، وتجعل (من) سببية ولاشك أن الازواج سبب لجعل الحفدة بهذا المعنى وهو كما ترى. وتعقب تفسيره بالاختان والربائب بأن السياق للامتنان ولا يمتن بذلك وأجيب بأن الامتنان باعتبار الحدمة و لا يخنى أنه مصحح لامرجح . وقيل : الحفدة هم الحدم والاعوان وهو المعنى المعنى المشهورله لغة . والنصب أيضا بمقدر أى وجعل لـكم خدما يحفدون في مصالحتكم ويعينو نـكم في أموركم هو الله بنون وحفدة ولا يخنى أنه باعتبار الغالب ، ويحتمل أن يحمل قوله تعالى: «من أزواج كم على العموم والاشتراك أى جعل من أزواج البشر البنين والحفدة ويستقيم على هذا إجراء الحفدة على مجراها في اللغة إذ

<sup>(</sup>١) هذا بياض بالاصل،

البشر بحملتهم لايستغنى أحدهم عن حفدة اهم، وحينئذ لايحتاج إلى تقدير لكن لايخفى أن فيه بعدا ، وتأخير المنصوب فى الموضعين عن المجرور لمامر غير مرة من التشويق ، وتقديم المجرور باللام على المجرور بمن للايذان من أول الامر بعود منفعة الجعل اليهم إمدادا للتشويق وتقوية له \*

﴿ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتَ ﴾ أي اللذائذ وهو معناها اللغوى ، وجوز أن يراد بالطيب ما هو متعارف في لسان الشرع وهو الحلال. وتعقبه أبو حيان بأن المخاطبين بهذا الكفار وهم لاشرع لهم فتفسيره بذلك غير ظاهر . وأجيب بأنهم مكلفون بالفروع كالأصول نيوجد في حقهم الحلال والحرام ، وأيضاهم مرزوقون بكشير من الحلال الذي أ كلوا بعضه ولا يلزم اعتقادهم للحل ونحوه ، و (من) للتبعيض لأن مارزقوه بعض من كل الطيبات فان مافي الدنيا منها بأسره أنموذج لما في الآخرة إذ فيهامالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر ، وما فى الدنيا لم يصل كثير منه آليهم ، والظاهر على ماذ كرنا عموم الطيبات للنبـات والثمار والحبوب والأشربة والحيوان ، وقيل ؛ المراد بها ماأتي من غير نصب ، وقيل ؛ الغنائم ، وليس بشي ، ﴿ أُفِّبَالْبَاطِلَ ﴾ وهو منفعة الأصنام وبركتها وماذاك إلا وهم باطللم يتوصلوا اليه بدليل ولاأمارة، والجار والمجرور متعلق بقوله تعالى: ﴿ يُؤْمنُونَ ﴾ وقدم للحصر فيفيد أن ليس لهم إيمان إلا بذلك كأنهشي.معلوم مستيقن ﴿ وَبنعْمَتُ الله ﴾ المشاهدة المعاينة التي لاشبهة فيها لذي عقل وتمييز بما ذكر وبما لاتحيط به دائرة البيان ﴿ هُمْ يَكُفُرُونَ ٧٧ ﴾ أي يستمرون على الكفر بهاو الانكار لها كاينكر المحال الذي لا يتصور ه العقو لوذلك بإضافتها إلى أصنامهم ، وقيل : الباطل ما يسول لهم الشيطان من تحريم البحيرة والسائبة وغيرهما ونعمة الله تعالى ماأحل لهم . والآية على هذا ظاهرة التعلق بقوله سبحانه : (ورزقكم من الطيبات ) فقط دون ماقبله أيضاً والظاهر تعلقها بهما ، ومن ذلك يظهر حال ماأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج من أن الباطل الشيطان ونعمة الله تعالى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، وما ذكرناه قد صرح بأكثره الزمخشري ، واستفادة الحصر من التقديم ظاهرة ، وأماكأن شيء معلوم مستيقن فمستفاد من حصرهم الإيمان فيها ذكر لأن ذلك شأن المؤمن به لاسيما وقد حصروا ، وأيضاً المقابلة بالمشاهد المحسوس أعنى نعمة الله تعالى دلت على تعكيسهم فيدل على أنهم جعلوا الموهوم بمنزلة المتيقن وبالعكس ، والفاء التي للتعكيس شديدة الدلالة على هذا الامر والحمل على وَتخصيصاً ، أما التخصيص فيهما فمن تقديم المعمول ، وأما التأ كيد في الآول فلا ّن ألفاء تستدعي معطوفًا عايه تقديره أيكفرون بالحق ويؤمنون بالباطل والكفر بالحق مستلزم للايمان بالباطل فقد تكرر الايمان بَالباطل والتكرير يفيد التأكيد ، وأما التأكيد في الثاني فمن بنا. ( يك فرون ) على هم المفيد لتقوى الحسكم، وجعل ثلام الزمخشري مشيراً إلى ذلك كله فقدبر . وما ذكر من أن تقديم الجار في التركيبين للتخصيص مما صرح به غير واحد، والعلامة البيضاوي جوز ذلك لـكـنه أقحم الايهام هنا نظير مافعلناه فيها سلف آنفاً • ووجه ذلك بأن المقام ليس بمقام تخصيص حقيقة إذ لااختصاص لإيمانهم بالباطل ولالكفرانهم بنعمالله سبحانه ولم يقحمه في تفسير نظير ذلك في العنكبوت فان وجه بأنهم إذا آمنوا بالباطل كان إيمانهم بغيره بمنزلة

العدم وان النعم كلها من الله تعالى إما بالذات أو بالواسطة فليس كـفرانهم إلا لنعمه سبحانه كما قيل لايشكر الله من لا يشكر الناس بقي المخالفة . وأجيب بانه إذا نظر للواقع فلا حصر فيه وان لوحظ ماذكر يكون الحصر ادعائيا وهو معنى الأيهام للمبالغة فلا تخالف، وجوز أن يكون التقديم الاهتمام لأن المقصودبالانكار الذي سيق له الـكلام تعلق كفرانهم بنعمة الله تعالى واعتقادهم للباطل لامطاق الايمان والكفران ، وأن يكون لرعاية الفواصل وهو دون النكتتين ، والالتفات إلى الغيبة للايذان باستيجاب عالهم للاعراض عنهم وصرف الخطاب إلى غيرهم من السامه بين تعجيباً لهم مما فعلوه . وفى البحر أن السلمي قرأ ( تؤمنون ) بالتاءعلى الحظاب وأنه روى ذلك عن عاصم ، والجملة فيما بعده على هذا كما استظهره فى البحر مجردا عن الكفرة غير مندرج في التقريع • هذا بقي أنه وقع في العنكبوت ( أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون) بدون ضمير ووقع هنا ماسمعت بالضمير، وبين الحفاجي سر ذلك بأنه لما سبق في هذه السورة قوله تعمالي : ﴿ أَفَهُ عَمَّهُ اللَّهُ يجحدون ) أى يكسفرون كما مر فلو ذكر مانحل فيه بدون الضمير لـكمانت الآية تكراراً بحسب الظاهر فأتى بالضمير الدال على المبالغة وانتأ كيد ليكون ترقيا في الذم بعيداً عن اللغوية ، ثمم قال : وقيل إنه أجرى على عادة العباد إذا أخبروا عن أحد بمنكر يجدون موجدة فيخبروا عن حاله الآخرى بكلام آكـد من الاول، ولا يخفي أن هذا انما ينفع إذا سئل لم قيل: ﴿ أَفِبَالْبِاطُلِ يُؤْمِنُونَ ﴾ بدون ضمير وقيل: ﴿ وَبُنْعُمَهُ الله هم يكــفرون) به، وأما في الفرق بين ماهنا وما هناك فلا ، وقيل : آيات العنكبوت استمرت على الغيبة فلم يحتج إلى زيادة ضمير الغائب وأما الآية التي نحن فيها فقد سبق قبلها مخاطبات كـثيرة فلم يكن بد من ضمير الغائب المؤكد لئلا يلتبس بالخطاب، و تخصيص هذه بالزيادة دون ( أفبالباطل يؤمنون ) مع أنها الأولى بما بحسب الظاهر لتقدمها لئلا يازم زيادة الفاصلة الأولى على الثانية ، واعترض عليه بأنه لا يخفى أنه لا مقتضى للزوم الغيبة ولا لبس لو ترك الضمير ه

وقد يقال: إنما لم يؤت في اكبة العنكبوت بالضمير ويني الفعل عليه إفادة للتقوى استغناء بتكررها يفيد كفرالقوم بالنعم مع قربه من تلك الآية عن ذلك ، على أنه قد تقدم هناك ما تستمد منه الجلتان أتم استمداد وإن كان فيه نوع به حد ومغايرة ما وذلك قوله تعالى: ( والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون) ولما لم تكن آية النحل فيما ذكر بهذه المرتبة جي، فيها بما يفيد التقوى ، أو يقال : إنه لما كان سرد النعم هنا على وجه ظاهر في وصولها اليهم والامتنان بها عليهم كان ذلك أو فق بأن يؤتى بما يفيد كفرهم بها على وجه يشعر باستبعاد وقوعه منهم فحي، بالضمير فيه ولما لم يكن ماهنالك كذلك لم يؤت فيمها ذكر ، ولعل التعبيرها ما يبكفرن وفيا قبل ( يجحدون ) لان ماقبل كان مسبوقا على ماقبل بضرب مثل المجال في الما والمنه والجحود أو فق بذلك لما أن كال القبح فيه أتم ولا كذلك فيما البحث فيه كذاقيل فافهم والله تمال بأسرار كتابه أعلم ( و يَعبدون مَن دُون الله ) قال أبو حيان : هو استثناف اخبار عن حالهم في عبادة الاصنام وفيه تبيين لقوله تعالى : ( أفبالباطل يؤمنون ) وقال بعض أجلة المحققين : لعله عطف على ( يكفرون ) داخل تحت الانكار التوبيخي أي أ يكفرون بنعمة الله و يعبدون من دونه سبحانه ( يكفرون ) داخل تحت الانكار التوبيخي أي أ يكفرون بنعمة الله و يعبدون من دونه سبحانه ( مَالاً يَملُكُمُ مِرْدَقًا مَن السّمَوات والأرض شَيْدًا ) أي الا يقدران يرزقهم شيئا لا من السموات مطرا ولا من

الأرض نباتا \_ فرزقا\_مصدر ، و (شيئا) نصب على المفعولية له و إلى ذلك ذهب إبو على . و غيره ، و تعقبه ابن الطراوة بأن الرزق هو المرزوق كالرعى والطحن والمصـدر إنما هو الرزق بفتح الراءكالرعى والطحن . ورد عليـه بأن مكسور الراء مصدر أيضا كالعلم وسمع ذلك فيه فصح أن يعمل فىالمفعول ، وقيل : هو اسم مصدروالـكموفى يجوز عمله فى المفعول ـ فشيئًا ـ مفعوله على رأيهم ، وجوز أن يكون بمعنى مرزوق و ( شيئًا ) بدل منه أى لايملك لهمشيئا . وأورد عليه السمين . وأبوحيّان أنه غير مفيد إذمن المعلوم أن الرزق منالاشيا. والبدل يأتى لاحد شيئين البيان والتأكيد وليسا بموجودين هنا . و أجيب بأن تنوين (شيئًا) للتقليل والتحةير فان كان تنوين (رزقا) كـذلك فهو مؤكد وإلافمبين وحينئذ فيصح فيه أن يكون بدل بهض أوكل ولا إشكال. وجوزأن يكون (شيئا) مفعو لامطلقا ليملك أى لايملك شيثًا من الملك و(من السموات) امامتعلق بقوله تعالى : (لايملك) أوبمحذوف وقع صفة لرزقا أي رزقا كائنامنهما، واطلاق الرزق على المطرلانه ينشأعنه • ﴿ وَلاَ يَسْتَطيعُونَ ٧٣ ﴾ جوز أن يكونعطفا على صلة (ما) وأن يكون مستأنفا للاخبار عن حال الآلهة ؛ واستطاع متعد ومفعوله تحذوف هو ضمير الملك أي لايستطيعون أن يملكوا ذلك ولا يمكنهم ، فالكلام تتميم لسابقه وفيه من الترقى مافيه فلا يكون نغى استطاعة الملك بعد نغى ملك الرزق غير محتاج اليه ، وان جمَلَ المفعول ضمير الرزق كما جوزه في الـكشَّاف يكون هذا النَّني تأكيدا لمـاً قبلهُ. وأورد عليه أنه قد قرر في المعانى أن حرف العطف لايدخل بين المؤكد والمؤكد لما بينهما من كمال الاتصال. ودفع بأن ذلك غير مسلم عندالنحاة وليس مطلقاعندأهل المعاني ألاترى قوله تعالى: (كلاسيعلمو نشم كلاسيعلمون) نعم يردعليه حديث أن التأسيس خير من التأكيد ، ويجوز ولعله الأولى أن يكون الفعل منزلا منزلة اللازم فيكون المراد نني الاستطاعة عنهم مطلقا على حد يعطى ويمنع فالمعنى انهم أموات لا قدرة لهم أصلا فيكمون تذييلا للكلام السابق، وفيه مافيه على الوجه الأول وزيادة م

وجمع الضمير فيه وتوحيده فى «لايملك» لرعاية جانب اللفظ أو لاو المعنى ثانيافان وما مفرد بمعنى الآلهة ومثل هذه الرعاية وارد فى الفصيح وان أنكره بعضهم لما يلزمه من الاجهال بعد البيان المخالف للبلاغة فانه مردود كما بين فى محله ، وقد روعى أيضا فى التعبير حال معبوداتهم فى نفس الامر فانها أحجار وجمادات فعبر عنها - بما - الموضوعة فى المشهور لغير العالم وحالها باعتبار اعتقادهم فيها أنها آلهة فعبر عنها بضمير الجمع الموضوع لذوى العلم ، هذا إذا كان المراد بما الاصنام، ولا يخفى عليك الحال إذا كان المراد بما الموسوع لذوى العلم ، هذا أو غيرها ه

وجوز أن يكون ضمير الجمع عائداً على المكفار كضمير (يعبدون) و(ما) على المعنى المشهور فيها على معنى أنهم مع كونهم أحياء متصرفين فى الآمور لايستطيعون من ذلك شيئا فكيف بالجماد الذى لاحسله، فجملة (لايستطيعون) معترضة لتأكيد ننى الملك عن الآلهة والمفعول محذوف كما أشير اليه ، وهذا وان كان خلاف الظاهر لكنه سالم عن مخالفة المشهور فى العود على المعنى بعدم اعاة اللفظ (فَلاَ تَضُر بُوا لله الأَمثُالَ) التفات إلى الخطاب للايذان بالاهتمام بشأن النهمي ، والفاء للدلالة على ترتيب النهى على ماعدد من النعم التفات إلى الخطاب للايذان بالاهتمام بشأن النهمي ، والفاء للدلالة على ترتيب النهى على ماعدد من النعم التفات إلى الخطاب للايذان بالاهتمام بشأن النهمي ، والفاء للدلالة على ترتيب النهى على ماعدد من النعم

الفائضة عليهم منه تعالى وكون آلهتهم بمعزل من أن يملكوا لهم رزقا فضلا عما فضل، والأمثال جمع مثل كعلم ، والمراد من الضرب الجعل فكا نه قيل : فلا تجعلوا لله تعالى الأمثال والاكفاء فالآية كـقوله تعالى : و فلا تجعلوا لله أنداداً ، وهذا ما يقتضيه ظاهر كلام الن عباس ، فقد أخرح ابن جرير . وابن المنذر . وابن أبي حاتم عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال في الآية : يقول سبحانه لاتجعلوا معي إلهاً غيري فانه لا إله غيري ه وجعلك ثير الأمثال جمع مثل بالتحريك ، والمراد من ضرب المثالية سبحانه الاشراك والتشبيه به جلوعلا من باب الاستعارة التمثيلية ، فني الكشف ان الله تعالى جعل المشرك به الذي يشبهه تعالى بخلقه بمنزلةضارب المثل فان المشبه المخذول يشبه صفة بصفة وذاتا بذات كما ان ضارب المثل كذلك فكا نه قيل : ولا تشركوا بالله سبحانه ، وعدل عنه إلى المنزل دلالة علىالتعميم فىالنهىء التشبية وصفاً وذاتاً ، وفى لفظ(الأمثال)لن لامثال له أصلا نعى عظيم عليهم بسوء فعلهم ، وفيه ادماج أن الاسهاء توقيفية وهذا هو الظاهر لدلالة الفاء وعدم ذكر ضرب مثلمنهم سابقا ، وهذا الوجه هو الذي اختاره الزمخشري وكلام الحبر رضي اللهتعالى عنه لا يأباه فقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧٤﴾ تعليل للنهى أىأنه تعالى يعلم كنهما تفعلون وعظمه وهو سبحانه معاقبكم عليه أعظم العقاب وأنتم لا تعلمون كنهه وكنه عقابه فلذا صدر منكم وتجاسرتهم عليه \* وجوزأن يكون المراد النهيءن قياس الله تُعالى على غيره بجعل ضربالمثل استعارة للقياس، فإن القياس الحاق شيء بشيء وهو عند التحقيق تشبيه مركب بمركب، والفرق بينه وبينالوجه السابق قليل، وأمر التعليل على حاله . وجوز الزمخشري وغيره أن يكون المراد النهــي عن ضرب الأمثال لله سبحانه حقيقة والمعنىفلا تضربوا لله تعالى الأمثال التي يضربها بعضكم لبعض ان الله تعالى يعلم كيف تضرب الأمثال وأنتم لاتعلمون، ووجه التعليلظاهر، واللام علىسائر الاوجه متعلقة \_بتضربوا\_وزعم ابنالمنير تعلقها\_ بالامثال\_فيما إذا كان المراد التمثيل للاشراك والتشبيه ثم قال: كا ُنه قيلفلا تمثلوا الله تعالى ولا تشبهوه، وتعلقها ـ بتضربوا ـ علىهذا الوجه ثم قال كأنه قيل فلا تمثلوا لله تعالى الأمثال فان ضرب المثل إنما يستعمل من العالم لغير العالم ليبين له ماخنىءنه والله تعالى هوالعالم وأنتم لا تعلمون فتمثيل غير العالم للعالم عكس للحقيقة، وليس بشي. ؛ والمعنى الذي ذ كره على تقدير تعلقه بالفعلخلاف مايقتضيه السياق وانكان التعليل عليه أظهر، ومنهناقالالعلامةالمدقق ف الكـشف في ذلك بعـــد أن قال انه نهي عن ضرب الأمثال حقيقة: كا نه أريد المبالغة فيأن لايلحدوا في أسهائه تعالى وصفاته فانه إذا لم يجز ضرب المثل والاستعارات يكفى فيها شبهما والاطلاق لتلك العلاقة كاف فعدم جواز إطلاق الاسماء منغير سبق تعليم منه تعالى وإثباتالصفات أولى وأولى، و وجه ربط قوله تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ﴾ النح على هذا عند المدقق أنه تعالى بعد أن نهاهم عن ضرب الامثال لهسبحانهضرب مثلا دل به على أنهم ليسوا أهلا لذلك وانهم إذا كانوا على هذا الحد من المعرفة والتقليد أو المـكابرة فليس لهم إلى ضرب الامثال المطابقة المستدعى ذكاء وهداية سبيل، وقال غيره فى ذلك ولعله أظهر منه: انه تعالى لماذكر انه يعلم كيف تضرب الأمثال وانهم لا يعلمون علمهم كيف تضرب الأمثال في هذا الباب فقال تعالى: (ضرب) الخ ه ووجه الربط علىما تقدم منأن النهـيءن الاشراك أنه سبحانه لما نهاهم عن ضرب المثل الفعلى وهو الاشراك عقبه بالكـشف لذىالبصيرة عن فساد ماارتكبوه بقوله سبحانه: (ضربُ) الخ أىأورد وذكرما يستدل به على

تباين الحال بين جنابه تعالى شأنه وبين ما أشركوه به سبحانه وينادى بفساد ماهم عليــــه نداء جاياً ﴿ عَبْداً مَلُو كَـاً لاَّ يَقْدرُ عَلَى شَعْ ﴾ بدل من مثلا وتفسير له والمثل فى الحقيقة حالته العارضة لهمن المملوكية والعجز التام وبحسبها ضرب نفسه مثلا ووصف العبد بالمملوكية للتمييز عن الحر لاشتراكه بافي كوبهاعبدا الله تعالى، وقد أدمج فيه على ماقيل ان الكل عبيد له تعالى و بعدم القدر لتمييزه عن المكاتبوالمأذون اللذين لهما تصرف في الجملة، وفي إبهام المثل أو لا ثم بيانه بما ذكر مالا يخفي من الجزالة ﴿ وَمَنْ رَّ زَفْنَاهُ ﴾ (من) نكرة ، وصوفة على الستظهر ه الزمخشري ليطابق (عبداً) فانه أيضاً نكرة موصوفة و إلى ذلك ذهب أبو البقاء، وقال الحوفي: هي موصولة واستظهره أبوحيان، وزعم بعضهمان ذلك لكون استعالهاموصولة أكثر مناستعالها موصوفة، والأول مُختار الأكثرين أي حرا رزَّقناه بطريق الملك ۽ والالتفات إلى التكلم الاشعار باختلاف حال ضرب المثل والرزق، وفي اختيار ضمير العظمة تعظيم لأمر ذلك الرزق ويزيد ذلك تعظيما قوله سبحانه: ﴿ مَنَّا ﴾ أي من جنابنا الكبير انتعالى ﴿ رَزْقًا حَسَنًا ﴾ حلالا طيباً أو مستحسناً عند الناس مرضياً ويؤخذ منه على ماقيل كونه كثيرًا بنا. على أن القلة التي هي أخت العدم لاحسن في ذاتها ﴿ فَهُو يُنْفُقُ مَنْهُ ﴾ تفضلا وإحسانا، والفاء لترتبالانفاق على الرزق كأنه قيل: ومن رزقناه منا رزقا حسناً فأنفق و إيثار المنزل من الجملة الاسمية الفعلية الخبرللدلالة على ثبات الانفاق واستمراره التجددي ﴿ سرًّا وَجَهْرًا ﴾ أي حال السر وحال الجمر أو انفاق سر وانفاق جهر والمراد بيان عموم انفاقه للاوقات وشمول انعامة لمر. يجتنب عن قبوله جهراً م وجوز أن يكون وصفه بالـكمثرة مأخوذا من هذا بناءأن المرادمنه كيف يشاء وهويدل على انحاءالتصرف وسعة المتصرف منه ، وتقديم السر على الجهر للايذان بفضله عليه، وقدمر الـكلام فى ذلك؛ والعدُّول عن تطبيق القرينتين بأن يقال: وحرا مالـكا للاموال مع كونه أدل على تباين الحال بينه وبين قسيمه لما في ارشاد العقل السليم من توخي تحقيق الحق بأن الاحرار أيضا تحت ربقة عبوديته تعالى وأن مالـكيتهم لما يملكونه ليست الا بأن يرزقهم الله تعالى اياه من غير أن يكون لهم مدخل في ذلك مع محاولة المبالغة في الدلالة على ما قصد بالمثل من تباين الحال بين الممثاين فان العبد المملوك حيث لم يكن مثل ألعبد المالك فما ظنك بالجماد ومالك الملك خلاق العالمين ﴿ هَلْ يَسْتُونُ ﴾ جمع الضمير وأن تقدمه اثنان وكانالظاهر\_ يستويان\_للايذان بأن المراد بما ذكر من اتصف بالاوصاف المذكورة من الجنسين المذكورين لافردان معينان منهما وان أخرج ابن عساكر. وجماعة عن ابنءباس رضى الله تعالى عنهما أنالآية نزلت فى هشام بن عمرووهو الذى ينفقءاله سرأوجهرأ وفى عبده أبى الجوزاء الذى كان ينهاه والله تعالى أعلم بصحته . وقيل نزلت فى عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه وعبدله ولا يُصح اسناده كافى البحر، وفيه أنه يحتمل أن يكون الجمع باعتبار أن المراد ـ بمن ـ الجمع وأن يكون باعتبار عود الضمير على العبيد والاحرار وإرت لم يجر لها ذكر لدَّلالة (عبد مملوك ومن رزقناه) عليهما، والمعول عليه ماذكر أولاً، والمعنى هل يستوى العبيد والاحرار الموصوفون بما ذكر من الصفات مع أن الفريقين سيان في البشرية والمخلوقية لله سبحانه وأن ما ينفقه الاحرار ليس بما لهم دخل في ايجاده ولاتما كمه بل هو مما أعطاه الله تعالى الماهم فحيث لم يستو الفريقان فما ظنكم برب العالمين حيث تشركون به مالا ذليل

أذل منه وهو الاصنام، وقيل: إن هذا تمثيل للكافر المخذول والمؤمن الموفق شبه الآول بمماوك لا تصرف له لأنه لاحباط عمله وعدم الاعتداد بأفعاله واتباعه لهواه كالعبد المنقاد الملحق بالبمائم بخلافالمؤمن المرفق.وجعله تمثيلًا لذلك مروى عنابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقتادة ولا تعييناً يضا و إن قيل: إن الآية نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه . وأبي جهل، على أنأبا حيان قال إنه لا يصح اسنادذلك، هذا ثم اعلم أنهم اختلفوا في العبد هل يصم له ملك أم لا قال في الكشاف: المذهب الظاهر أنه لا يصم وبه قال الشافعي، وقال ابن المنير على ما لخصه في الكشف من كلام طويل إنه يصح له الملك عند مالك: وظاهر الآية تشهد له لأنه أثبت لهالعجز بقوله تعالى (مملوكا) ثم نني القدرة العارضة بتمليك السيد بقوله سبحانه: (لايقدر على شئ) وليس المعنى القدرة على التصرف لأن مقابله(ومن رزقناه منارزقا حسنا) والحمل على اخراج المـكاتب.عشذوذه ايحاز معاخلال كما قال امام الحرمين وحمه الله تعالى في «أيما أمرأة نكحت بغير اذنو ليها» الحمل على المـكاتبة بعيد لايجوز والمأذون لم يخرج لمامر من أن المراد بالقدرة ما هو ، وليس لقائل أن يقول: إنه صفة لازمة موضحة فالأصل في الصفات التقييد اه وتمقبه المدقق بقوله : والجواب أن المعنى على نفي القدرة عن التصرف فالآية واردة في تمثيل حال الاصنام به تعالى عن ذلك علوا كبيرا وظما بولغ في حال عجز المشبه به وكمال المقابل دل في المشبه به أيضا على ذلك فالذي يطابق المقام القدرة على التصرف وهو في مقابلة قوله تعالى:(ينفق منه سراوجهرا) وماذكره لا حاصل له ولا إخلال في اخراج المـكاتب لشمول اللفظ مع أن المقام مقام مبالغة فما يتوهم دخوله بوجه ينبغي أن ينغي وأين هذامها نقله عن امام الحرمين اه . واستدل بالآية أيضا على أن العبد لايملك الطلاق أيضا وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما، فقد أخرح ابن أبي حاتم عنه أنه قال: ليس للعبد طلاق الا باذن سيده وقرأ الآية؛ وقد فصلت أحكام العبيد في حكم الفقه على أتم وجه ﴿ الْخَدُ لله ﴾ أي كله له سبحانه لا يستحقه أحدغيره تعالى لانه جل شأنه المولى للنعم و إن ظهر تعلى أيدى بعض الوسائط فضلا عن استحقاق العبادة . وفيه إرشاد إلى ما هو الحق من أن ما يظهر على يدمن ينفق فيها ذكر راجع اليه تعالى يما لوح به (رزقناه) وقال غير واحدهذا حمدعلى ظهو رالمحجة وقوةهذه الحجة ﴿ بِلْ أَكْثَرُ مُمْلاً يَعْلَمُونَ ٥٥ ﴾ ماذكر فيضيفون نعمه تعالى الى غيره ويعبدونه لاجلها أولا يعلمون ظهور ذلك وقوة ما هنالك فيبقون على شركهم وضلالهم ، ونني العلم عن أكثرهم للاشعار بأن بعضهم يعلمون ذلك وانما لم يعملوا بموجبه عناداً ؛ وقيل: المراد بالأكثر السكلُّ فكأنه قيل:هم لايعلمون ، وقيل : ضمير ( هم ) للخلق والاكثر هم المشركون ، وكلا القولين خلاف الظاهر، ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ﴾ أى مثلا آخر يدل على ما يدل عليه المثل السابق على وجه أظهر وأوضح، وأبهم ثم بين بقوله تعالى : ﴿ رَجُلَيْنِ أُحَدُّهُمَا أَبُكُمُ ﴾ لما تقدم والبكم الخرس المقارن للخلقة ويلزمه الصممفضاحبه لايفهم لعدم السمع ولايفهم غيره لعدم النطق ، والاشارة لايعتد بها لعدم تفهيمها حق التفهيم لـكل أحد فكأنه قيل: أحدهما أخرس أصم لا يفهم ولا يِفهم ﴿ لَا يَقُدُّرُ عَلَى شَيْءٍ ﴾ من الاشياء المتعلقة بنفسه اوغيره بحدس أو فراسة لسوء فهمه وادراكه ﴿ وَهُوَ كُلُّ ﴾ ثقيل وعيال ﴿ عَلَى مَوْلاًهُ ﴾ على من يعوله ويلى أمره، وهذا بيان لعدم قدرته على اقامة مصالح نفسه بعد ذكر عدم قدرته مطلقا ، وقوله سبحانه :

﴿ أَيْمَا يُوجِّهِ لَا يَاتَ بَخَيْرٍ ﴾ أى حيثمايرسله مولاه فى أمر لايأت بنجح وكفاية مهم ، بيان لعدم قدرته على مصالح مولاه . وقرأ عبد الله في رواية ( توجهه )على الخطاب ، وقرأ علقمة . وان و ثاب . ومجاهد . وطلحة وهي رواية اخرى عن عبد الله(يوجه) بالبناء للفاعل والجزم، وخرج على أن الفاعل يعودعلي المولى والمفعول محذوف وهو ضمير الابكم أي يوجهه ، ويجوز أن يكون ضمير الفاعل عائدا على الابكم ويكون الفعل لازم وجه بمعنى توجه ، وعلى ذلك جاء قول الاضبط بن قريع السعدى : • أينما أوجه ألق سعدا • وعن علقمة . وطالحة . وابن وثاب أيضا ( يوجه ) بالجزم والبناء للمفعول ، وفي رواية أخرى عن علقمة . وطلحة أنهما قر ا ( يوجه )بكسر الجيم وضم الهاه ، قالصاحب اللو امح . فان صح ذلك فالها. التي هي لام الفعل محذوفة فر ار ا من التضميف أولم يرد ـ بأينها ـ الشرط ، والمراد أينها هو يوجه وقد حذف منه ضمير المفعول به فيكون حذف الياء من آخر(يأت) للتخفيف ، وتعقبه أبوحيان بأن أين لاتخرج عن الشرط أو الاستفهام . ونقل عن أبي حاتم أنهذه القراءة ضعيفة لأنالجوم لازم ، ثم قال:والذي توجه به هذه القراءة أن(اينها)شرط حملت على إذابجامع مااشتركا فيه من الشرط ثم حذفت ياً. ( يأت ) تخفيفا أوجزم على توهم أنه جي. بأينما جازمة كقراءة من قرأ ـ إنه من يتقى ويصبر ـ فى أحدالوجهين ، ويكون معنى يوجه يتوجه كما مر آنفا ﴿ هَلْ يَسْتَوَى هُوَ ﴾أى ذلك الابكم الموصوف بتلك الصفات المذكورة ﴿ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ﴾ ومن هو منطيق فهم ذو رأى ورشد يكنى الناس في مهماتهم و ينفعهم بحثهم على العدل الجامع لمجامع الفضائل ﴿ وَهُو ﴾ في نفسه مع ماذكر من نفعه الخاص والعام ﴿ عَلَى صَرَاطَ مُسْتَقَيم ٧٦ ﴾ لايتوجه إلى مطلب الاويبلغه بأقرب سعى ، فالجملة حالية مبينة المحاله في نفسه ولما كان ذلك مقدماً على تـكميل الغير أتى بها اسمية فانها تشعر بذلك مع الثبوت[ليمقارنة ذي الحال، فلا يقال • الأنسب تقديمها في النظم الكريم ، و • قابلة تلك الصفات الاربع بهذين الوصفين لأنهما كما يقابلها ونهايته فاختير الخرصفات المكامل المستدعية لماذكر وأزيد حيث جعلهاديا مهديا ، وتغيير الاسلوب حيث لم يقل : والآخر يأمر بالعدل الآية لمراعاة الملاءمة بينه وبين ماهو المقصود من بيان التباين بين الفريقين ، ويقال هنا كما قيل في المثل السابق: إنه حيث لم يستو الفريقان في الفضل والشرف مع استوائهما في الماهية والصورة فلائن يحكم بأن الصنم الذي لاينطق ولايسمع وهو عاجز لايقدر على شي.كل على عابده يحتاج إلى أن يحمله ويضعه ويمسح عنه الاذىإذا وقع عليه ويخدمه وإن وجهه إلى أي مهممن مهاته لاينفعه ولايأت له به لايساوي ربالعالمين وهو ـ هو ـ في استحقاق المعبودية أحرى وأولى ، وقيل : هذا تمثيل للمؤمن والـكافر فالأبكم هو الـكافر ومن يأمر بالعدل هو المؤمن ، وروى ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وإياما كان فليس المراد ـ برجلين ـ يرجلان معينان بل رجلان متصفان بما ذكر من الصفات مطلقا، وماروي من أن الابكم أبو جهل والآمر بالعدل عمار أو الابكم أبى ابن خلف والآمر عثمان بن مظمون فقال أبو حيان : لا يصح اسناده ، وماأخرج ابن جرير . وابن عساكر . وغيرهما عن ابن عباس أنه قال : نزلت هذه الآية ( وضرب الله مثلا رجلين ) الخ في عثمان بنعفان ومولىله كافر وهو أسيد بن أبي العيص كان يكره الاسلام وكان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤنة وكان الآخر ينهاه عن الصدقة والمعروف فنزلت فيهما فبعدتحقق

صحة الا يضر نافى ارادة المرصوفين مطلقا بحيث يدخل فيهما من ذكر . فقد صرحوا بأن خصوص السبب لا ينافى العموم هذا وقد اقتصر شيخ الاسلام على كون الغرض من التمثيلين نفى المساواة بينه جل جلاله و بين ما يشركون، وهو دليل على انه مختاره ثم قال: اعلم أن كلا الفعلين ليس المراد بهما حكاية الضرب الماضى بل المراد انشاؤه بما ذكر عقيبه ، ولا يبعد أن يقال: إن الله تعالى ضرب مثلا بخلق الفريقين على ماهما عليه ف كان خاقهما كذلك للاستدلال بعدم تساويهما على امتناع التساوى بينه سبحانه و تعالى و بين ما يشركون فيكون كل من الفعلين حكاية للضرب الماضى اه، ولا يخفى أنه لاكلام فى حسن اختياره لكن فى النفس من قوله لا يبعد شى و هدا على المناهى الهناك و النفس من قوله لا يبعد شى و الفعلين المناه بالمناهى الهناك المناه المناه و المن

﴿ وَلَٰتُهُ ﴾ تعالى خاصة لا لأحد غيره استقلالا ولااشتراكا ﴿ غَيْبُ السَّمَوَ اَتَ وَالْأَرْضَ ﴾ أى جميع الامور الغائبة عن علوم المخلوقين بحيث لاسبيل لهم إلى ادر اكها حساو لا إلى فهمها عقلا ، و معنى الاضافة اليهما التعلق بهما إما باعتبار الوقوع فيهما حالا أو مآلا و اما باعتبار الغيبة عرب أهله يا ، و لاحاجة إلى تقدير هذا المضاف ، و المرادبيان الاختصاص به تعالى من حيث المعلومية حسبها ينبى عنه عنو ان الغيبة لامن حيث المخلوقية والمملوكية وإن كان الامر كذلك فى نفس الامر ، وفيه \_ كافى أرشاد العقل السليم \_ اشعار بأن علمه تعالى حضورى وأن تحقق الغيوب فى نفسها بالنسبة اليه سبحانه وتعالى ولذلك لم يقل تعالى : ولله علم غيب السموات والارض ، وقيل : المراد بغيب السموات والارض مافى قوله سبحانه : (ان الله عنده علم الساعة و ينزل الغيث) الآية ، وقيل : يوم القيامة ، ولا يخفى أن القول بالعموم أولى .

﴿ وَمَا أَمُّرُ السَّاعَة ﴾ التي هي أعظم ما وقع فيه المماراة من المغيوب المتعاقة بالسموات والارض من حيث الغيبة عن أهلهما أو ظهور آثارها فيهما عند وقوعها أى وماشأنها فيسرعة الجيء ﴿ الاَ كَأَهُ ح البَصر أَى كرجع الطرف من أعلا الحدقة الى أسفلها ، و في البحر اللبح النظر بسرعة يقال : لمحه لمحاولحانا اذا نظره بسرعة ﴿ أَوْ هُو ﴾ أى أمرها ﴿ أَقْرَبُ ﴾ أى من ذلك وأسرع بأن يقع في بعض أجزاء زمانه فان رجع الطرف من أعلا الحدقة الى اسفلها و إن قصر حركة أينية لها هوية اتصالية منطبقة على زمان له هو كذلك قابل للانقسام الى ابعاض هي أزمنة أيضا بل بأن يقع فيما يقال له آن وهو جزء غير منقسم من اجزاء الزمان كآن ابتداء الحركة ، و (أو) قال الفراء : يمعنى بل ، ورده في البحر بأن بل للاضراب وهو لا يصح هنا بقسميه ، أما الإبطال فلا نه يؤل الى ان الحمكم السابق غير مطابق فيكون الاخبار به كذباو التسبحانه و تعالى معا و يلزم الكذب المحال ايضا ، وأجيب باختيار الثاني ولا تنافي بين تشبيهه في السرعة بماهو غاية ما يتعارفه مقدار زمان وقوعه وتحديده . وأجيب باختيار الثاني ولا تنافي بين تشبيهه في السرعة بماهو غاية ما يتعارفه مقدار زمان وقوعه وتحديده . وأجيب أيضا بما يصححه بشقيه وهو أنه ورد على عادة الناس يعني أن أمرها اذا سئاتم عنها أن يقال فيه : هو ظمح البصر ثم يضرب عنه الى ماهو أقرب . وقيل : هي التخير ورده في البحر أيضا بأن هذا مني على مذهب ابن مالك من أن (أو) تأتي للتخير وأنه غير مختص بالوقوع ورده في البحر أيضا بأن هذا مني على مذهب ابن مالك من أن (أو) تأتي للتخير وأنه غير مختص بالوقوع

بعد الطلب بل يقع في الخبر ويكثر في التشبيه حتى خصه بعضهم به . و في شرح الهادي اعلم ان التخيير و الاباحة مختصان بالامر أذ لا معنى لها في الحبر كاأن الشك و الابهام مختصان بالخبر . وقد جاءت الا باحة في غير الامر كـقوله تعالى : (كمثل الذي استوقد نارا) الى قوله سبحانه : (أو كصيب من السماء) أي بأي هذين شبهت فأنت مصيب وكذا ان شبهت بهما جميعاً ، ومثله في الشعر كثير ، وقيل: إن المراد تنحيير المخاطب بعدفرض الطلب والسؤال فلاحاجة الى البناء على ما ذكر ، وهو يا ترى ، وزعم بعضهم أن التخيير مشكل من جهة أخرى وهي أن أحد الامرين من كو نه كلمح البصر أو أقرب غير مطابق للواقع فـكيف يخير الله تعالى بين مالا يطابقه ، وفيه أن المراد التخيير في التشبيه وأي ضرر في عدم وقوع المشبه به بل قد يستحسن فيه عدم الوقوع كما في قوله · أعلام ياقوت نشر \* ن على رماح من زبرجد : وقال ابن عطية : هي للشك على بابهــا على معنى أنه لو اتفق أن يقف على أمرها شخص من البشر لـكانت من السرعة بحيث يشك هل هو كلمح البصر أو أقرب. وتعقبه في البحر أيضا بأن الشك بعيد لآن هذا اخبار منالله تعالىءن أمرالساعة والشك مستحيل عليه سبحانه أى فلا بد أن يكون ذلك بالنسبة الى غير المتكلم ، و في ارتـكابه بعد ، ويدل على أن هذا مراده تعليله البعد بالاستحالة فليس اعتراضه بما يقضي منه العجب كما توهم، وقال الزجاج: هي للابهام وتعقب بأنه لا فائدة في ابهام أمرها في السرعة وانما الفائدة في ابهـام وقت نجيئها . وأجيب بأن المراد أنه يستبهم على من يشاهد سرعتها هل هي كلمح البصر أو أقل فتدبر . والمأثور عرب ابن جريج أنها بمعنى بل المالغة ، ومنه قول الشاعر :

> قالت له البرق وقالت له الريسم جميعا وهما ما هما أأنت تجرى معنا قال ان نشطت أضحكتكما منكما ان ارتداد الطرف قد فته الى المدى سيقا فمن أنتها

وقيل: المعنى وما أمر اقامة الساعة المختص علمها به سبحانه وهي اماتة الاحياء واحياه الاموات من الاولين والآخرين وتبديل صور الاكوان أجمعين وقد أنكرها المنكرون وجعلوها من قبيل ما لا يدخل تحت دائرة الامكان في سرعة الوقوع وسهولة التأتي الاكلمح البصر أو هو أقرب على ما مر من الاقوال في (أو) ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيء قَدير ٧٧ ﴾ ومن جملة الاشياء أن يجيء بهافي أسرع ما يكون فهو قادر على ذلك، وتقول على الناني: ومن جملة ذلك أمر اقامتها فهو سبحانه قادر عليه فالجملة في موضع التعليل. وفي الكشف على تقدير عموم الغيب وشموله لجميع ما غاب في السموات والارض ان قوله تعالى: (وما أمر الساعة) كالمستفاد من الاول وهو كالتمهيد له أي يختص به علم كل غيب الساعة وغيرها فهو الآتي بها للعلم والقدرة، ولم ذا عقب بقوله سبحانه: (ان الله) الخ، وأما إذا أر يدبالغيب الساعة فهو ظاهر اه. ولا يخفي الحال على القول بأن المراد بالغيب ما في قوله تعالى: (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث) الآية، وعلى القول الاخير في الغيب يكون ذكر الساعة من وضع الظاهر موضع الضمير لتقوية مضمون الجملة .

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجُكُمْ مَنْ بُطُونِ أُمُّهَا تَـكُمْ ﴾ عطف على قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَـكُمْ مِنْ أَنفُسَكُمْ أَزُواجًا﴾

منتظم معه فى سلك أدلة التوحيد ، ويفهم من قول العلامة الطيبي أنه تعالى عقب قوله سبحانه : ( ان الله على على شيء قدير ) بقوله جل وعلا : ( والله أخرجكم ) البخ معطوفا بالواو ايذانا بأن ، قدوراته تعالى لا نهاية لها والمذكور بعض منها أن العطف على قوله سبحانه : ( ان الله ) البخ ، والذي تنبسط له النفسهو الأول ه والامهات بضم الهمزة (١) وفتح الهمزة جمع أم والهاء فيه مزيدة و كمثر زيادتها فيه وورد بدونها ، والمعنى في الحالين واحد ، وقيل : ذو الزيادة للاناسي والعارى عنها للبهائم ، ووزن المفرد فعل لقوله مم الامومة ، وجاء بالهاء كقول قصى بن كلاب عليهما الرحمة : \* أمهتي خندف والياس أبي \* وهو قليل ، وأقل من ذلك زيادة الهاء في الفعل يا قيل في اهراق ، وفيه بحث فارجع الى الصحاح وغيره ه

وقرأ حمزة بكسر الهمزة والميم هذا ، وفي الزمر . والنجم . والروم ، والكسائي بكسر الميم فيهن ؟ والاعمش بحذف الهمزة و كسر الميم ، وابن أبي ليلي بحذفها وفتح الميم ، قال أبوحاتم : حذف الهمزة ردى ، ولكن قراءة ابن أبي ليلي أصوب ، وكانت كذلك على ما في البحر لان كسر الميم إنماهو لإتباعها حركة الهمزة فاذا كانت الهمزة محذوفة زال الإتباع بخلاف قراءة ابن أبي ليلي فانه أقر الميم على حركتها ﴿لاَتَعَلُمُونَ شَيئًا ﴾ فيموضع الحال و (شيئًا) منصوب على المصدرية أو مفهو لـ (تعلمون) ، والني منصب عليه ، والعلم بمعنى المعرفة الى غير عارفين شيئًا أصلا من حق المنعم وغيره ، وقيل : شيئًا من منافعكم ، وقيل : مما أخذ عليكم من السعادة أو الشقاوة ، وقيل : ما أخذ عليكم من المناق في أصلاب آبائكم ، والظاهر العموم ولاداعي إلى التخصيص. وعن وهب يولد المولود خدرا إلى سبعة أيام لا يدرك راحة ولاألماً ه

وادعى بعضهم أن النفس لا تخلو في مبدأ الفطرة عن العلم الحضورى وهو علمها بنفسها إذ المجرد لا يغيب عن ذاته أصلا، فقد قال الشيخ في بعض تعليقاته عند إثبات تجرد النفس؛ إنك لا تغفل عن ذاتك أصلا في عال من الاحوال ولو في حال النوم والسكر، ولو جوز بجوز أرز يغفل عن ذاته في بعض الاحوال حتى لا يكون بينه و بين الجاد في هذه الحالة فرق فلا يجدى هذا البرهان معه ، وقال بهمنيار في التحصيل في فصل العقل و المعقول : ثم ان النفس الانسانية تشعر بذاتها فيجب أن يكون وجودها عقليا فيكون نفس وجودها نفس إدراكها ولهذا لا تعرب عن ذاتها البتة ، ومثله في الشفاء ، وأنت تعلم أن عدم الخلو مبني على مقدمات خفية كتجرد النفس الذي أنكره الطبيعيون عن آخرهم وأن كل مجرد عالم ولايتم البرهان عليه ، وأيضاما نقل من أن علم النفس بذاتها عين ذاتها لا ينافي أن يكون الكون الذات علما بها شرطا إذا تحقق تحقق وإلا فلا ، ويؤيد ذلك أن علم النفس بصفاتها أيضا نفس صفاتها عندهم ، ومع ذلك يجوز الغفلة عن الصفة في بعض الأحيان غالا يحقى هو أيضامة لكل أحد ، ومن البين أنه ليس كذلك ، على أن المحقق الطوسي قد منع قولهم : انك لا تغفل عن ذاته في وقت الإغماء ، ومثله كثير من الأمراض النفسانية ومن البدا ، وقال : إن المغمى عليه ربما غفل عن ذاته في وقت الإغماء ، ومثله كثير من الأمراض النفسانية ، ومن البدا ، وقال : إن المغمى عليه ربما غفل عن ذاته في وقت الإغماء ، ومثله كثير من الأمراض النفسانية ، ومنا البدا ، وقال : إن المغمى عليه ربما غفل عن ذاته في وقت الإغماء ، ومثله كثير من الأمراض النفسانية ، ومنا البدا ، وقال : إن المؤمن الأراد بخلوها في مبدإ الفطرة خلوها حال تعلقها بالبدن ، وقال : إن المؤمن الأراد بخلوها في مبدإ الفطرة خلوها حال تعلقها بالبدن ، وقال : إن المؤمن الأراد بخلوها في مبدإ الفطرة خلوها حال تعلقها بالبدن ، وقال : إن المؤمن الأراد بخلوها في مبدإ الفطرة خلوها حال تعلقها بالبدن ، وقال : إن المؤمن الأراد بخلوها خال عن ذاته في أن المؤمن الأراد بخلوها حال تعلقها بالبدن ، وقال : إن المؤمن الأراد بخلوها خال عن ذاته في أن المؤمن المؤمن الأمراض النفل المؤلف المؤلف المؤمن المؤمن المؤمن الألف المؤمن المؤمن

<sup>(</sup>١) قوله : وفتح الهمزة كذا بخط المؤلف ولمله سبقالم وصوابه وفتح الميم ،

ذلك ماقاله الشيخ من أن الطفل يتعلق بالثدى حال التولد بإلهام فطرى لآن حال التعلق سابق على ذلك، وذلك بعد أن ذكر أن الحلو في مبدإ الفطرة إنما يظهر لذوى الحدس بملاحظة حال الطفل وتجارب أحواله ووجه العجب ظاهر فافهم ولا تغفل ه

و تفسير العلم بالمعرفة مما ذهباليه غير واحد، وفىأمالى العز لايجوز أن يجعل باقيا على بابه ويكون (شيئاً) مصدرًا أي لا تُعلمون علما لوجهين . الأولأنه يازم حذف المفعولين وهو خلاف الأصل. الثانى أنه لوكان باقيا على بابه لـكان الناس يعلمون المبتدأ الذي هو أحدالمفعولين قبلالخروج من البطون وهومحاللاستحالة العلم علىمن لم يولد، بيان ذلك أما اذا قلنا: علمت زيدا مقيماً يجبأن يكون العلم بزيد متقدما قبل هذا العلم وهذا العلم انما يتعلق باقامته ، وكذلك إذا قلت: ماعلمت زيداًمقيمافالذي لم يعلم هو اقاءةزيد وأما هو فمعلوم وذلكمستفادمنجهة الوضع فحيث أثبت العلمأو نغي فلابدأن يكون الأول معلوما فيتعين حمل العلم على المعرفة اه ويعلم منه عدم استقامة جمَّل العلم على بابه ، و (شيئًا ) مفعوله الأول والمفعول الثانى محذوف. وقوله تعالى : ﴿ وَجَمَلَ لَـكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْتَدَةَ ﴾ يحتمل أن يكون جملة ابتدائية ويحتمل أن يكون معطوفا علَى الجملة الواقعة خبراً والواو لاتقتضى الترتيب، ونكتة تأخيره أنالسمع ونحوه من آلات الادراك انما يمتد به اذا أحسوأدرك وذلك بعد الاخراج، وجعل إن تعدىلو احد بأن كان بمعنى خلق فلكم- متعلق به وإن تعدى لاثنين أن كان بمعنى صير فهو مفعوله الثانى، وتقديم الجار والمجرور على المنصوبات لمامر غير مرة ، والمعنى جملاكم هذهالاشياء آلات تحصلون بها العلم والمعرفة بأن تحسوا بمشاعركم جزئيات الأشياء وتدركوها بأفئدتكم وتنتبهوا لما بينها من المشاركات والمباينات بتكرير الاحساس فيحصل لكم علوم بديهية تتمكنون بالنظر فيها من تحصيل العلوم الـكسبية، وهذا خلاصة ما ذكره الامام في هذا المقام ومستمد ما ذهب اليه المكثير من الحمكاء من أن النفس في أول أمرها خالية عن العلوم فاذا استعملت الحواس الظاهرة ادركت بالقوة الوهمية أمورا جزئية بمشاركات ومباينات جزئية بينها فاستعدت لأن يفيض عليها المبدأ الفياض المشار كات الكلية ، و يثبتون للنفس أربع مر اتب مرتبة العقل الهيو لانى و مرتبة العقل بالماكة. ومرتبة العقل بالفعل. ومرتبة العقل المستفاد، و يزعمون أن النفس لاتدرك الجزئى المادى ، ولهم فى هذا المقام كلام طويل وبحث عريض ه وأهل السنة يقولون: إنالنفس تدرك الكلى والجزئى مطلقا باستعال المشاعر وبدونه كما فصـل في محله، وتحقيق هذا المطلب بماله وما عليه يحتاج الى بسط كثير، وقد عرض والمستعان بالحىالقيوم جلجلالهوعم نواله من الحوادث الموجبة لاختلال أمر الخاصة والعامة ما شوش ذهني وحال بين تحقيق دلك وبيني ، أسأل الله سبجانه أن يمن علينا بما يسر الفؤاد وييسر لنا مايكون عونا على تحصيل المرادوبالجملة المأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية أنه قال: يريد سَبحانه أنه جعل لـكم ذلك لتسمعو امو اعظ الله تعالى و تبصروا ما أنهم الله تعالى به عليكم من إخراجكم من بطون أمها تدكم إلي أن صرتم رجالاً و تعقلوا عظمته سبحانه.وقيل: المعنى جعل لكم السمع لتسمعوا به نصوص الكتاب والسنة التي هي دلائل سمعية لتستدلوا بهاعلي ما يصلحكم فىأمر دينكم والابصار لتبصروا بهاعجائب مصنوعاته تعالى وغرائب مخلوقاته سبحانه فتستدلوا بهاعلىوحدانيته ( ۲-۲۳- ج - ۱۶ - تفسیر روح المعانی)

جل وعلا. والافئدة لتعقلوا بها معانى الاشياء التي جعلها سبحانه دلائل لـكم، والسمع والابصار على هذين القولين على ظاهرهما ولم نر من جوز اخراجهما عن ذلك يه

وجوزأن يراد بهماالحواس الظاهرة على الاول، والافئدة جمع فؤاد وهووسط القلب وهو من القلب كالقاب من الصدر، وهذا الجمع على ما في الكشاف من جموع القلة الجارية مجرى جموع الكثرة والقلة إذ لم يرد في السماع غيرها كما جاء شسوع في جمع شسع لاغير فجرى ذلك المجرى ، وقال الزجاج : لم يجمع فؤاد على أكثر العدد وربما قيل : أفئدة وفئدان يما قيل : أغربة وغربان في جمع غراب ، وفي التفسير الكبير لعل الفؤاد انما جمع على بناء القلة تنبيها على أن السمع والبصر كثير واما الفؤاد فقليل لانه انما خلق للمعارف الحقيقية والعلوم اليقينية وأكثر الحلق ليس لهم ذلك بل يكونون مشتغلين بالافعال البهيمية والصفات السبعية فـكأن فؤادهم ليس بفؤاد فلذا ذكر فيجمعه جمع القلة ا ه ، ويرد عليه الابصار فانه جمع قلة أيضا. وفىالبحر بعد نقله أنه قول هذياني ولو لا جلالة قائله لم نسطَّره فىالـكـتب وانما يقال فى هذا ما قاله الزمخشرى بما ذكر سابقا الا أن قوله: لم يجيء في جمع شسع الا شسوع ليس بصحيح بل جاء فيه اشساع جمع قلة على قلة ا ه فاحفظ و لا تغفل ه وزعم بعضهم أن الفؤ ادانما يدرك ماليس بمح ود بنحو اين وكيف وكم وغير ذلك وان لكل مدرك قوة مدركة له تناسبه لايمكن أن يدرك بغيرها على نحو المحسوسات الظاهرة من الاصوات والا لوان والطعوم ونحوها

والحواس الظاهرة من السمع والبصر والذوق الى غير ذلك وهو كما ترى \*

وإفراد السمع باعتبار أنَّه مصدر في الاصل ، وقيل : إنما أفردوجمع الابصار للاشارة إلىأن مدركاته نوع واحد ومدركات البصر أكثر منذلكو تقديمه لماأنه طريق تلقى الوحى أولان ادراكه أقدم من ادراك البصر، وقيل: لأن مدركاته أقل من مدركاته ، والخلاف في الافضل منهما شهير وقد مر ، و تقديمها على الافئدة المشار بها إلى العقل لتقدمالظاهرعلىالباطن أولانها مدخلا في ادراكه في الجملة بلهما من خدمه والخدم تتقدم بين يدى السادة، وكثير من السنن أمر بتقديمه على فروض العبادة أولان مدركاتهما أقل قليل بالنسبة إلى مدركاته كيف لاومدركاته لانكاد تحصى وإن قيل ؛ إن للعقل حداً ينتهى اليه كما أن للبصر حدا كذلك، واستأنس بعضهم بذكر ما يشير اليه فقط دون ضممايشير إلى سائر المشاعر الباطنة اليه لنفى الحواس الخس الباطنة التي اثبتها الحـكما. بما لايخلو عن كدر، وتفصيل الـكلام في محله ﴿ لَعَلَّـكُمْ تَشْكُرُونَ ٧٨﴾ كي تعرفوا ماأنعم سبحانه به عليكم طورا غب طور فتشكروه ، وقيل : المعنى جعل ذلك كي تشكروه تعالى باستعمال ماذكر فيما خلق لاجله ﴿ الْمُ يَرُوَّا ﴾ وقرأ حمزة. وابن عامر. وطلحة. والاعمش.وابن هرمز (ألم تروا) بالتاء الفوقية على أنه خطاب العامة، والمرادبهم جميع الخلق المخاطبون قبل فى قوله تعالى:﴿ وَاللَّهُ أَخْرُجُكُمْ مَنْ بَطُونَ أَمُهَاتُـكُمْ ﴾ لاعلي أن المخاطب من وقع فى قوله تعالى: (ويعبدون من دون الله) بتلو ين الخطاب لأنه المناسب للاستفهام الانكارى ولذا جعل قراءة الجمهور بياء الغيبة باعتبارغيبة (يعبدون) ولم يجعلوا ذلك التفاتاو حينئذ فالانكار باعتبار اندراجهم فىالعامة، والرؤية بصرية أى ألم ينظروا ﴿ إِلَى الطُّيرُ ﴾ جمع طائر كركب وراكب ويقع على الواحد أيضا وليس بمراد ويقال فى الجمع أيضا طيور وأطيار ﴿ مُسَخِّرَات ﴾ مذللات للطيران ، وفيه اشارة إلى أن طيرانها ليس بمقتضى طبعها

﴿ فَى جُوِّ السَّمَاء ﴾ أى في الهواء المتباعد من الارض واللوح والسكاك أبعد منه ، وقيل : الجو مسافة ما بين السماء والارض والجوة لغة فيه ، واضافته إلى السماء الما أنه في جانها من الناظر ولاظهار كال القدرة، وعناسدى تفسير الجو بالجوف و فسرت السماء على هذا بجهة الدلو والطاير قد يطير في هذه الجهة حتى يغيب عن النظر ولم يعلم منتهى ارتفاعه في الطيران إلا الله تعالى، وعن كعب أن الطير لاتر تفع أكثر من اثني عشر ميلاه في مايم منتهى الجو عن الوقوع ﴿ الا الله ألله ﴾ عز وجل بقدرته الواسعة فان ثقل جسدها ورقة الهواء يقتضيان سقوطها ولاعلاقة من فوقها ولا دعامة من تحتها ، والجلة اماحال من الضمير المستتر في أمسخرات ومن (الطير) وإمامستأنفة ﴿ انَّ في ذَلك ﴾ الذي ذكر من التسخير في الجو والامساك فيه ، وقيل : المشار اليه ما أشتملت عليه هذه الآية والتي قبلها ﴿ لاَيات ﴾ دالة على كال قدرته جل شأنه ﴿ لقَوْم يُوْمنُونَ ٩٧ ﴾ أى من شأنهم أن يؤمنوا، وخص ذلك بهم لانهم المنتفعون به، واقتصر الامام على جعل المشار اليه مافي هذه الآية قال: هأنه مل قدرة الله تعالى وحكمته سبحانه فانه جل شأنه خاق الطائر خلقة معها يمكن الطيران أعطاه جناحا يبسطه مرة ويكنه أخرى مثل ما يعمل السابح في الماء وخلق الجو خلقة معها يمكن الطيران خلقه خلقة لطيفة يسهل بسبها خرقه والنفاذ فيه ولولا ذلك لماكان الطيران ممكنا اه ها

وكذا المولى أبو السعود قال: ان فى ذلك الذى ذكر من تسخير الطير للطيران بأن خلقها خلقة تتمكن بها منه بأن جعل لها أجنحة خفيفة وأذنابا كذلك وجعل أجسادها من الحفة بحيث اذا بسطت أجنحتها وأذنابها لا يطيق ثقلها أن يخرق ما تحتها من الهواء الرقيق القوام وتخرق ما بين يديها من الهواء لأنها لا تلاقيه بحجم كبير لآيات ظاهرة، وذكر أن تسخيرها بما خلق لها من الاجنحة والاسباب المساعدة . وتعقب ذلك أبو حيان بقوله: والذى نقوله انه كان يمكن الطائر أن يطير ولو لم يخلق له جناح وانه كان يمكن نه خرق الشيء الكثيف وذلك بقدرة الله تعالى و لا نقول: انه لو لا الجناح ولطف الجو والآلات ما أمكن الطيران اه وأنا لا اظن أن أحدا ينفى الامكان الذاتي للطيران بدون الجناح مثلا لكن لا يبعد نفيه بدون لطف المطار والكثيف متى خرق كان المطار لطيفا فافهم، واستدل بالآية على أن العبد خالق لا فعاله، وأو لها القاضي وهو ارتكاب لخلاف خرق كان المطار لطيفا فافهم، واستدل بالآية على أن العبد خالق لا فعاله، وأو لها القاضي وهو ارتكاب لخلاف

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَـكُمْ ﴾ معطوف على مامر، وتقديم (لـكم)على ما بعده للتشويق والايذان من أول الأمر بأن هذا الجعل لمنفعتهم، وقوله تعالى: ﴿ مَنْ بُيُو تَـكُمْ ﴾ تبيين لذلك المجعول المبهم فى الجملة وتأكيد لماسبق من التشويق والاضافة للعهد أى من بيوتـكم المعهودة التي تبنونها من الحجر والمدر والاخشاب ﴿ سَكَنّا ﴾ فعل بمعنى مفعول كنقض وأنشد الفراء \*

جاه الشتاء ولما أتخف سكنا ياويح نفسى من حفر القراميص وليس بمصدر كما ذهب اليه ابن عطية أى موضعاتسكنون فيه وقت اقامتكم، وجوزان يكون المعنى تسكنون اليه من غير ان ينتقل من مكانه أى جعال بعض بيوتكم بحيث تسكنون اليه وقطمئنون به اليه من غير ان ينتقل من مكانه أى جعال بعض بيوتكم بيوتكم بمعهودة وهي القباب المتخذة من و حَجَدَلُ لَكُمْ مَن جُلُود الْأَنْعَام بُيُوتًا ﴾ أى بيوتا أخر مغايرة لبيوتكم المعهودة وهي القباب المتخذة من

الادم والظاهر انه لا يندرج في هذه البيوت البيوت المتخذة من الشعر والصوف والوبر، وقال ابن سلام وغيره: بالاندراج لانها من حيث انها ثابتة على جلودها يصدق عليها أنها من جلودها.واعترض بأن (من)علىالأول تبعيضية وعلى ارادة البيوت التي من الشعر ونحوه ابتدائية فاذا عمم ذلك يلزم استعمال المشترك في معنييه وأجيب بأن القائل بذلك لعله يرى جواز هذا الاستعمال، وبمن قال بذلك البيضاوي وهو شافعي . وقيل : الجلود مجاز عن المجموع ﴿ تَسْتَخَفُّونَهَا ﴾ أي تجدونها خفيفة سهلة المأخذ فالسين ليست للطلب بلللوجدان كأحمدته وجدته محمودا ﴿ يَوْمَ ظَعْنَكُمْ ﴾ وقت ترحالـكم في النقض والحمل ﴿ وَيَوْمَ إِفَامَتكُمْ ﴾ ووقت نزولكم واقامتكم في مسايركم حسما يتفق في الضرب والبناء،وجوز أن يكون المعنى تجدونها خفيفة في أوقات السفر وفي أوقات الحضر،واختار ابن المنير الاول وقال:انه التفسير لأن المنة في خفتها فيالسفر أتم وأقوى اذ لا يهم المقيم أمرها، قال في الـكشف:وهوحق، وقال بعضالفضلا. : ينبغي أن يكون الثاني أولى للعمومفان حالتي السفر أندرجتا في يوم ظعنكم حيث أريد به مقابل الحضر والحفة على المقيم نعمة في حقه أيضا فانه يضربها وقد ينقلها منمكانالىمكانةريبلداع يدعواليه فالاولىأنلا تخلو الآية عرالتعرض لذلك اه ولا يخفي أن الاندراج ظاهر إن أريد بالظعن مقابل الحضر واما اذا أريد به مقابل النزول يما سمعت فغيرظاهر ه نعم يجوزارادة ذلك، وقرأ الحرميان. وأبوعمرو (ظعنكم) بفتح العين. و بافي السبعة بسكونها وهما لغتان والفتح على ما في المعالم أجزلهما، وقيل: الاصل الفتح والسكونُ تخفيف لأجل حرف الحلق كالشعر والشعره ﴿ وَمَنْ أَصُوافِهَا وَأَوْ بَارَهَا وَأَشْعَارَهَا ﴾ عطف على قوله تعالى:(ومن جلود) والضمير للانعام على وجه التنوييع أي وجعل لـكم من أصواف الضأن وأوبار الابل وأشعار المعز ﴿ أَثَاثًا ﴾ أي متاع البيت كالفرش وغيرها كماقال المفضل عالى الفراه: لا واحد له من لفظه كما أن المتاع كذلك ولوجمعت قلت : أأثثة في القليل وأثث في الـكشير . وقال أبو زيد : واحده أثاثة وأصلهـ كاقالالخليلـ من قولهم : أثث النبات والشمر وهو أثيث إذا كثر قال امرؤ القيس:

وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعشكل

ونصبه على أنه معطوف على (بيوتا) مفعول جعل فيكون بما عطف فيه جار ومجرور مقدم ومنصوب على مثلهما نحو ضربت في الدار زيدا وفي الحجرة عمرا وهو جائز وليس بمستقبح كما ذعم في الأيضاح ه وجوز أن يكون نصبا على الحال فيكون من عطف الجار والمجرور فقط على مثله أي وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها حال كونها أثاثا و تعقمه السمين بأن المعنى ليس على هذا وهو ظاهر ه

﴿ وَمَتَاعًا ﴾ أى شيئاً يتمتع به وينتفع فى المتجر والمعاش قاله المفضل، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما المتاع الزينة، وقال الخليل: الاثاث والمتاع واحد، والعطف لتنزيل تغاير اللفظ منزلة تغاير المعنى كافى قوله: 
• وألنى قولها كذبا وميناه والأول أولى ﴿ إِلَى حين • ٨ ﴾ الحانقضاء حاجاتكم منه، وعن مقاتل الى ملى ذلك وفنائه، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما إلى الموت، والكلام فى ترتيب المفاعيل مثله فيما مرغير مرة

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَـكُمْ مَا خَلَقَ ﴾ من غير صنع منكم ﴿ ظَلاَلاً ﴾ أشياء تستظلون بها من الغهام والشجر والجبال وغيرها وهو الذي يقتضيه الظاهر وروى ذلك عن قتادة ، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ومجاهد الاقتصار على الغمام ، وعن الزجاج وقتادة أيضا الاقتصار على الشجر ، وعن ابن قتيبة الاقتصار على الشجر والجبال ولعل كل ذلك من باب التمثيل ، وعن أبن السائب أن المراد ظلال البيوت وهو كما ترى ، ومن سبحانه بما ذكر لأن تلك الديار كانت غالبة الحرارة ﴿ وَجَمَلَ لَكُمْ مِّنَ الجُبالَ أَكْنَاناً ﴾ مواضع تستكنون فيهامن الغيران ونحوها ، والواحد كن وأصله السترة من أكنه وكنه أى ستره و يجمع على أكنان وأكنة ه

﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ ﴾ جمع سربال وهو كل ما يلبس أى جعل لكم لباساً من القطن والـكتان والصوف وغيرها ﴿ تَقيكُمُ الْخَرَّ ﴾ خصه بالذكر كما قال المبرد اكتفاء بذكر أحد الضدين عن الآخر أعنى البرد، ولم يخص هو بالذكر اكتفاء لآن وقاية الحر أهم عندهم لما مرآنفاً ه

وقال بعضهم: من الرأس خص الحر بالذكر لآن وقايته أهم و و و و و الاهمية بأنه يبعدها ذكر وقاية البرد سابقافي قوله تعالى : (لكم فيها دف م) ثم قيل: وهذا وجه الاقتصار على الحرهنا لتقدم ذكر خلافه ثمت و واعترض بأنا لانسلم أن إثبات الدف هناك يبعد دعوى الاهمية بل في تغاير الاسلوبين ما يشعر بهذه الاهمية ، وقال الزجاج: خص الحر بالذكر لآن ما يقى من الحريقي من البرد، وذكر ذلك الزخشري بعد ذكر الاهمية ، وقال في الكشف: هو الوجه ، و تخصيص الحر بالذكر لما قدمه في الوجه الأول يعني الاهمية ، وما قيل: من أولوية الأول لقوله تعالى: (مما خلق ظلالا) فليس بشئ لانه تعالى عقبه بقوله سبحانه: (من الجبال أكنانا) كيف وهو في مقام الاستيعاب اه ، و صاحب القيل هو ابن المنير ، وقد أعترض أيضا على قوله: ان ما يقي من الحريقي من البرد بأنه خلاف المعروف فان المعروف أن ، قاية الحررقيق القمصان و رفيعها و و قاية البرد ضده ، ولو لبس الانسان في كل واحد من الفصلين القيظ والشتاء لباس الآخر لعد من الثقلاء اه فتدبر ه

﴿ وَسَرَ ابِيلَ ﴾ من الجواشن والدروع ﴿ تَقيكُمُ بَاشَكُمْ ﴾ أى البأس الذى يصل من بعضكم الى بعض فى الحروب من الضرب والطعن، وقال بعصهم: أصل البأس الشدة وأريد به هنا الحرب، والكلام على حذف مضاف أى أذى بأسكم، وعلى الأول لا حاجة اليه وقد رجح لذلك ﴿ كَذَلْكَ ﴾ أى مثل ذلك الاتمام للنعمة فى الماضى ﴿ يُتُم نَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ ﴾ فى المستقبل، ومن هنا قبل:

كم أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقى

أو مثل هذا الاتمام البالغ يتم نعمته عليكم، وإفراد النعمة أما لأن المراد بها المصدر أو لاظهار أن ذلك بالنسبة إلى جناب الكبرياء شئ قليل. وقرأ ابن عباس (تتم) بتاء مفتوحة و (نعمته) بالرفع على الفاعلية و اسناد التمام اليها على الاتساع، وعنه أيضا رضى الله تعالى عنه (نعمه) بصيغة الجمع ﴿ لَعَلَكُمْ تُسلُمُونَ ٨٨﴾ أى ارادة أن تنظروا فيما أسبغ عليكم من النعم فتعرفوا حق منهمها فتؤمنوا به تعالى وحده وتذروا ما كنتم به تشركون على أن الاسلام بمعناه المعروف أى رديف الايمان ، ويجوز أن يكون بمعناه اللغوى وهو الاستسلام والانقياد أى لعلكم تستسلمون له سبحانه و تنقادون لامره عزوجل، وا ياما كان فهو موضوع موضع سببه كما أشير اليه أو مكنى به عنه ه

وقرأ ابن عباس رضى الله تعالى عنهما (تسلمون) بفتح النا. واللام من السلامة أى تشكرون فتسلمون من العذاب أو تنظرون فيهافتسلمون من الشرك، وقيل: تسلمون من الجراح بابس تلك السر ابيل، ولا بأسأن يفسر ذلك بالسلامة من الآفات مطلقاً ليشمل آفة الحر والبرد، والأقرب إلى معنى قراءة الجمهو رالتفسير الثاني . هذا وفى بعضالآثار أنأعرابيا سمع قوله تعالى: (والله جعل لـكم من بيوتـكم سكنا) الى آخر الآيتين فقال عند كل نعمة : اللهم نعم فلما سمع قوله سبحانه: (لعلكم تسلمون) اللهم هذا فلافنزلت ﴿ فَأَنْ تُولُوا ﴾ فعل ماض على طريقة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة وتوجيه الكلام إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسلية له عليه ﴿ فَانَّمَا عَلَيْكَ البَّلَاغُ المِّبينَ ٨٣﴾ أى فلا يضرك لأن وظيفتك هي البلاغ الموضح أو الواضح وقد فعاته بمالاه زيد عليه فهو من بابوضع السبب موضع المسبب، وقال ان عطية: تقدير الممنى إن أعرضو افلست بقادر على خاق الايمان فى قلوبهم فانما عايك البلاغ لاخلق الايمان، وجوز أن يكون (تولوا) مضارعا حذفت أحدى تاءيه وأصله تتولو ا فلا التفات لـكن قيلعليه : إنه لايظهر حينئذ ارتباط الجزاء بالشرط الا بتـكلف ولذا لم يلتفت اليه بعض المحققين ، وفىالتعبير بصيغةالتفعيل اشارة كما قيل الى أنالفطرة الأولى داعية الى الاقبال على الله تعالى والاعراض لا يكون الا بنوع تـكلف ومعالجة ﴿ يَعْرِفُونَ نُعْمَتَ الله ﴾ استثناف لبيان أن تولى المشركين واعراضهم عن الاسلام ليس العدم معرفتهم نعمة الله سبحانه أصلا فانهم يعرفونها أنها من الله تعالى ﴿ ثُمَّ يُنْكُرُونَهَا ﴾ بأفعالهم حيث لم يفردوا منعمها بالعبادة فكأنهم لم يعبدوه سبحانه أصلا وذلك كفران منزل منزلة الانكار ه وأخرج ابنجرير.وغيره عنمجاهد أنه قال: انكارهمإياها قولهم: ورثناها منآباتنا، وأخرج هووغيره أيضاً عن عون بن عبد الله أنه قال: إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان أصابني كذا وكذا ولولا فلان لمأصب كذا وكيذاو في لفظ إنكارها إضافتها الى الاسباب، وقيل: قولهم هي بشفاعة آلهتهم عند الله تعالى ، وحكى صاحب الغنيان يعرفونها فىالشدة ثم ينكرونها فىالرخاء ءوقيل: يعرفونها بقلومهم ثم ينكرونها بألسنتهم ه

وأخرج ان المنذر وغيره عن السدى أنه قال النعمة هنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ورجح ذلك الطبرى أى يعرفون أنه عليه الصلاة والسلام نبى بالمعجزات ثمينه كرون ذلك و يجحدونه عناداً، وفي لفط ابن أبي حاتم أنه قال هذا في حديث أبي جهل و الاخنس حين سأل الاخنس أبا جبل عن محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: هو نبى ومعنى (ثم) الاستبعاد الانكار بعد المعرفة لان حق من عرف النعمة الاعتراف بها وأداء حقه الاانكارها، واسناد المعرفة والانكار المتفرع عليها الى ضمير المشركين على الاطلاق من باب اسناد حال البعض الى الدكل فان بعضهم ليسوا كذلك في هو ظاهر قوله سبحانه: ﴿ وَأَ كُثَرُ مُ الْكَافَرُونَ ١٨٨ ﴾ أى المندكر ون بقلومهم غيراً لمعترفين عما ذكر ، و الحكم عليهم بمطاق الدكفر المؤذن بالدكمال من حيث الدكمية لاينافي كمال الفرقة الأولى من حيث الكيفية كذا قيل ، وجوز أن يكون الاسناد السالف على ظاهره و المراد أن اكثرهم المصرون الثابتون على كفرهم الى يوم يلقو نه فالتعبير بالاكثر لعلمه تعالى أن منهم من يؤ من وقيل: المدنى وأكثرهم الجاحدون عنادا، والتعبير بالاكثر لعلمه تعالى أن منهم من يؤ من وقيل: المدنى وأكثرهم الجاحدون عنادا، والتعبير بالاكثر لعلمه تعالى أن منهم من يؤ من وقيل: المدنى وأكثرهم الحدون في الادلة نظرا يؤدى بالاكثر لعضهم لم يعرف الحق لنقصان عقله وعدم اهتدائه اليه أو لعدم نظره في الادلة نظرا يؤدى

الى المطلوب او لأنه لم يقم عليه الحجة لـ كو ته لم يصل الى حدالمكلفين لصغر ونحوه و إما لأنه يقام مقام الكل فتأمل الله المطلوب او لأنه لم يقم عليه الحجة لـ كو ته لم يصل الله و سَهيدًا ﴾ يشهد لهم بالإيمان والطاعة وعليهم بالـ كفر والعصيان ، والمراد به خاروى ابن المنذر . وغيره عن قتادة نبي تلك الأه في لأيُوذن للذين كَفَرُوا ﴾ أى فى الاعتذار كما قال سبحانه : (هذا يوم لا ينطقون و لا يؤذن لهم فيعتذرون ) والظاهر أنهم يستأذنون في ذلك فلا يؤذن لهم ، ويحتمل أنهم لااستثذان منهم و لا إذن إذ لا حجة لهم حتى تذكر و لاعذر حتى يعتذر ، وقال أبو مسلم : المعنى لا يسمع كلامهم بعد شهادة الشهداء و لا يلتفت اليه كما في قول عدى بن زيد :

فی سماع یأذن الشیخ له وحدیث مثل ماذی مشار

وقيل: لايؤذن لهم في الرجوع إلى دار الدنياء و الأول مروى عن ابن عباس وأبى العالية وثم للد لالة على أن ابتلاءهم بعدم الاذن المنبىء عن الاقناط الـكلى وذلك عندما يقال لهم اخسئو افيها ولا تكلمون أشد من ابتلائهم بشهادة الانبياء عليهم السلام فهى للتراخى الرتبي ﴿ وَلَا هُمْ يُستَعْتَبُونَ ٤٨ ﴾ أى لا يطلب منهم أن يز بلواعتب ربهم أى غضبه بالتوبة والعمل الصالح إذا لآخرة دار الجُزاء لادار العمل والرَّجوع إلى الدنيا عالاً يكون، وقول الزمخشري: أي لا يقال لهم: ارضوا ربكم تفسير باللازم ، و قيل : المعنى ولايطلب رضاهم فى أنفسهم بالتلطف بهم من استعتبه كأعتبه إذا أعطاه العتبي وهي الرضا وأياماكان فالمراداستمرار النفي لانفي الاستمرار، وانتصاب الظرفعليما قال الحوفي. وغيره بمحذوف تقديره اذكر وقدره بعضهم خرفهم وهو في ذلك مفعول به ، وقبل: وهو نصب على الظرفية بمحذوف أى يوم نبعث يحيق بهم مايحيق ، وقال الطبرى : هو معطوف على ظرف محذوف العامل فيه ينــكرونها أى ثم ينكرونها اليوم ويوم نبعث من ظرأمة شهيدافيشهد عليهم ويكذبهم وليسبشيء وتجرىهذه الاحتمالات في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ ﴾ أى الذي يستوجبونه بظلمهموهو عذاب جهنم، والمراد من الذين ظلموا الذين كَفَّروا وكانالظاهر الضمير إلاأنه أقيم المظهر مقامه للنعيءليهم بماذكر فيحيزالصلة وتعليق الرؤية بالعذاب للسالغة ، وقيل : المراد به جهنم نفسها مجازا ، و يراد بضمير ه في قوله تعالى : ﴿ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم ﴾ معناه الحقيقي على سبيل الاستخدام وليس بُذاك وهذه الجملة قيل : مستأنفة ، وقيل : جو أبإذا بتقدير. فهو لايخففلان المضارع مثبتاً كان أو منفيا اذا وقع جواب إذا لايقترن بالفاء ، واستظهره ذلك أبوحيان ونقل عن الحوفى القول بأنه جوابوانه العامل في «إذًا» ثم قال: وقد تقدم لنا أنما تقدم فا. الجواب في غير أما لا يعمل فيماقبله وبينا أنالعامل في هإذا والفعل الذي يايها كسائر أدواتالشرط وإن كانليس قولها لجمهوروتعقب الخفاجي القول بالجوابية بأنه محتاج إلى ماسمعت من التقدير وهو مع كونه خلاف الاصل مناف للغرض فى تغايرالجملتين فى النظم يمنى قوله تمالى : (فلا يخفف عنهم العذاب) وقوله سبحانه : ﴿ وَلَا هُمْ يَنْظُرُ وَنَّ ٥٨﴾ أى يمهلون وهوأن عدمالتخفيفو اقع بعد رؤية العذاب فلذا لم يؤت بجملة اسمية بخلاف عدم الامهال فانه ثا بت لهم في تلك الحالة اه ه وفى كلام الزمخشرى كما فى الكشف إشعار بأرخ الناصب المحذوف لإذا بغتهم وإنه هو الجواب حيث قالبعدأن بين وجه انتصاب اليوم وكذلك إذا رأوا العذاب بغتهم وثقلءلمهم فلايخففءنهم ولاهم ينظرون كمقوله تعالى : (بل تأتيهم بغتة فتبهتهم) الآية ، وفيه إشعار أيضا بانءدم التخفيف والانظار يدل على اثقاله ومباغنته كا صرح به فى الآية الآخرى حبث أبت الاتيان بغتة والبهت الذى هو الاثقال وزيادة ورتب عليه «فلايستطيءون ردها ولاهم ينظرون» ومثلهذه الهاء فصيحة عنده فافهم، وفى التفسير الكبير قال المتكلمون إن العذاب يجب أن يكون خالصاءن شو اثب النفع وهو المراد بقوله تعالى: (لا يخفف عنهم) و يجب أن يكون دائمياً وهو المراد من قوله سبحانه: (ولاهم ينظرون) وفيه نظره

و و أذا رَأَى الدّن مَّر كُوا شَركُوا شَركَاهُمْ ﴾ الذين كانوا يزعمونهم شركاء لله سبحانه و تعالى و يعبدونهم معه عن و جلّ ، والمراد بهم كل من اتخذوه شريكا له جل و علا من صنم و و ثن و شيطان و آدمى و ملك و اضافتهم الى ضمير المشركين لهذا الا تخاذ، و قيل: أريد بهم معبوداتهم الباطلة كا تقدم، و الاضافة اليهم لانهم جعلوا لهم نصيبا من أمو الهم و انعامهم، و اقتصر بعضهم على الاصنام و لعل التعميم أولى، وقال الحسن: شركاؤهم الشياطين شركوه فى الاموال و الاموال و الاولاد، وقيل: شركوهم فى المكفر أى كفروا مثل كفره، وقيل: شركوهم فى وبالذلك حيث حملوهم عليه ﴿ قَالُوا ﴾ أى بألسنتهم وقيل في المكفر أى كفروا مثل كفره، وقيل، شركوهم فى وبالذلك حيث حملوهم عليه ﴿ قَالُوا ﴾ أى بألسنتهم وقيل في أن نعبية هم و المعلم والمعلق توزيع في المناه لا يناسب تفسير الشركا، بالاصنام وفيه انها تجيء على حالة يعقل معها عذابها فلا بأس فى ذلك سواء فسرت الشركاء بالاصنام فقط أو بما يعمها وغيرها، وقال أبو مسلم: مقصودهم من ذلك احالة الذنب على الشركاء ظنا منهم ان ذلك ينجيهم من عذاب الله تعالى أو ينقص من عذابهم شيئا هواله الذنب على الشركاء ظنا منهم ان ذلك ينجيهم من عذاب الله تعالى أو ينقص من عذابهم شيئا ه

و تعقبه القاضى أنه بعيد لان الكفار يعلمون علماضروريا في الآخرة ان العذاب سينزل بهم ولا نصرة ولا فدية ولا شفاعة ، وأورد نحوه على ما ذكرنا بناء على أنهم يعلمون علماضروريا أيضا أنه لا يحمل أحدمن عذا بهم شيئاه و أجيب بأنه على تقدير تسليم حصول العلم الضرورى لهم بذلك إذ ذلك يجوز أن يدهشوا فيغفلوا عن ذلك فيقولوا ما يقولون ظامعين فيا ذكر وهو نظير قولهم: وربنا خفف عنا يوما من العذاب. يامالك ليقض علمنار بك. ربنا أخرجنا نعمل صالحا، الى غير ذلك بما لهم علم ضرورى عند بعضهم بأنه لا يكون وقيل: ان القوم مع علمهم بأن ما يرجونه ويطمعون فيه لا يحصل له.م أصلا وعدم غفلتهم عن ذلك تعلمهم أنفسهم بمقتضى الطبيعة لشدة ماهم فيه والعياذ بالله تعالى حتى تعلق آمالها بالمحال، وقيل: قالوا ذلك اعترافا بأنهم كانوا مخطئين في عبادتهم و وتعقب بأنه لا يناسب قوله تعالى: ومن دون الله المحال المحمد و الظاهر أن التكذيب راجع الم دعوى انهم فيا قالوا ظاهر في كونه للمدافعة و التخلص عن غائلة مضمونه و الظاهر أن التكذيب راجع الم دعوى انهم كانوا يعبدونهم بأذها نما كذبوهم وقد كانوا يعبدونهم الكاشياء وهيهات هيهيات ليس بيننا و بينها جهة جامعة و لا علاقة بأذها نم كانوا راضين بعبادتهم لهم فكأن عادتهم لم تكانوا داضين عبادة لهم كما قالت الملائدكة عليهم السلام: «بل كانوا يعبدون الجن، يعنون أن الجن هم الذين كانوا راضين بعبادتهم لم فكونوا حاملين له.م على وجمه القسر بعبادتهم لا يدن ، والشياطين وان كانوا راضين بعبادتهم لم يكونوا حاملين له.م على وجمه القسر بعبادتهم و المناين وان كانوا راضين بعبادتهم لم يكونوا حاملين له.م على وجمه القسر بعبادتهم و المناين الم.م على وجمه القسر بعبادتهم و المناين في وقد القسر بعبادتهم و المناين و ما المناي في وجمه القسر بعبادتهم و المناين وان كانوا راضين بعبادتهم والم يكونوا حاملين له.م على وجمه القسر بعبادتهم و القسر وان كانوا راضين بعبادتهم والم يكونوا حاملين في و وحمه القسر بعبادتهم و وقد كانوا راضين بعبادتهم والم يكونوا حاملين في وجمه القسر على وجمه القسر بعبادتهم و العلود و المناي والكانوا راضين بعبادتهم والمناي المراد و المناين و المراد و النايا و النايوا و المناي و المراد و المناي و المناي و المناي و المناي و المراد و المناي و ال

والالجاء يما قال ابليس: (وما كان لي عليكم من سلطان الا أن دعو تكم فاستجبتم لي) فكأ نهم قالوا: ما عبدتمونا حقيقة وأنما عبدتم أهوامكم ، وقيل: يجوز أن يكون الشياطين كاذبين في اخبار همبكذب من عبدهم كاكذب ابليس عليه اللعنة في قوله: (ابى كفرت بما أشركته و نى من قبل) وجوز أن يكون التكذيب راجعا الى أنهم شركاء لله سبحانه لا الى أنهم كانوا يعبدونهم ومرادهم تنزيه الله جُلُّ وعلا عنالشريك فيذلك الموقف،وخص هذا بعضهم بتقدير ارادة الشياطين منالشركاء فافهم، والظاهر أن قائل هذا جميع الشركاء ولا يمنع من ذلك تفسيره بما يعم الاصنام اذ لا بعد في أن ينطقها الله تعالى الذي أنطق كل شيء بذلك، وجوز على التعميم أن يكون القائل بعضهم وهومر يعقل منهم؛ وكان الظاهر فقالوا لهم انكم لكاذبون الااله عدل الى مافى النظم الـكريم للاشارة الى أنهم قالوا ذلك لهم على وجه الافصاح بحيث يُدرك ويمتاز عن غيره، وفيه من الاشعار بالحرص على تـكذيبهم ما فيه ، و يؤيد ذلك تأكيدهم الجلة الدالة على تـكذيبهم أتم تأكيد، وهي في موضع البدل من القول كما قال الإمام أي ألقوا اليهم انكم لكاذبون ﴿ وَأَلْقُوا ﴾ أي الذين أشركوا ، وقيل: هم وشركاؤهم جميعا، والاكثرون علىالأول ﴿ إِلَى الله يَوْمَتَذَ السَّلَمَ ﴾ الاستسلام والانقياد لحسكمه تعالى العزيز الغالب بعد الابا. والاستكبار في الدنيا فلم يكنُّ لهم إذ ذاك حيلة ولا دفع . وروى يعقوب عن أبي عمرو أنه قرأ (السلم) باسكان اللام، وقرأ مجاهد السلم بضم السين و اللام ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم ﴾ ضاع ، بطل ﴿ مَّا كَأنُو ا يَفتَرُونَ ٧٧ ﴾ من ان لله سبحانه شركا. وانهم ينصرونهم ويشفعون لهم حين سمعوا ماسمعوا .

هذا ﴿ وَمَنْ بِالِّالِشَارَةَ فَى الْآيَاتَ ﴾ ﴿ ﴿ ثُمَّ اذَا كَشَفْ الضَّرِ عَنْكُمُ اذَا فَرِيقَ مَنكم بربهم يشركونَ) بنسبة ذلك الى غيره سبحاً له ورؤيته منه ( ليكفروا بمـا آتيناهم ) من النعمة بالغفلة عن منعمها ( فتمتعوا فسوف تعلمون) و بالذلك أو فسوف تعلمون بظهور التوحيد أن لا تأثير لغيره تعالى في شي، (و يجملون لما لا يعلمون) فيعتقدون فيه من الجمالات ما يعتقدون وهو السوى (نصيبا بما رزقناهم) فيقولون هو أعطاني كذا ولولم يعطني لكان كذا (وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم بما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشار بين ) الاشارة فيه على ما في أسرار القرآن الى ما تشربه الأرواح بما يحصل في العقول الصافية بين النفس والقلب منزلال بحر المشاهدة وهناك منازل اعتبار المعتبرين، والآشارة في قوله تعالى : ( ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا) على مافيه أيضا إلى ما تتخذه الارواح والاسرار من ثمرات نخيل القلوبو أعناب العقول من خمرُ الحبة والانس الآخذة بها إلى حضيرة القدس:

ولو نضحوا منها ثرى قبر ميت لعادت اليه الروح وانتعش الجسم

( وأوحى ربك إلى النحل ) قبل أى نحل الارواح ( أن اتخذى من الجبال ) أي جبال أنوار الذات (بيو تأ) مقارلتسكنين فيها (ومنالشجر) أيومنأشجار أنوار الصفات (وبما يعرشون) أنوار عروشالافعال ( ثم كلي من كل الثمرات ) أي من ثمرات تلك الاشجار الصفاتية ونور بها. الانوار الذاتية وازهار الانوار الافعالية ( فاسلـكي سبل ربك) وهي صحاري قدسه تعالى وبراري جلاله جل شأنه (ذللا) منقادة لماأمرت به ( يخرج من بطونها شراب ) وهو شراب معرفته تعالى بقدم جلاله وعز بقائه وتقدسذاته سبحانه (مختلف

(م - ۲۷ - ج - ع ۱ - تفسير روح المعانى)

ألوانه ) باختلاف الثمرات(فيه شفاء للناس)لكلمريض المحبة وسقيم الالفة ولديغ الشوق ،وقيل :الاشارة بالنحل إلى الذين هم في مبادى السلوك من أرباب الاستعداد، ومن هنا قال الشيخ الا كبر قدس سره في مولانا ابن الفارض قدس سره حين ستل عنه: نحلة تدندن حول الحمى أمرهم الله تعالى أولًا أن يتخذوا مقارمن العقائد الدينية التي هي كالجبال في الرسوخ؛ الثباتُومنالعبادات الشرعية التي هي كالشجر في التشعب ومن المعاملات المرضية التيهي كالعروش فىالار تفاع ثم يسلكوا سبله سبحانه وطرقه الموصلة اليه جلشأنه من تهذيب الباطن والمراقبة والفكر ونحوذلك متذللين خاضعين غير معجبين ، وفيذلك اشارة إلى أن السلوك إنما يصح بعد تصحيح العقائد ومعرفة الاحكام الشرعية ليكونالسالك على بصيرة في أمرهوالا فهو لهن ركب متن عميا. وخبطخبط عشوا. ، ومق سلك على ذلك الوجه حصل له الفوز بالمطلوب وتفجرت ينابيع الحـكمة من قلبه وصارما يقذف بهقلبه كالعسل شفاء من علل الشموات وامراض النفس لاسيمامرض التثبط والتكاسل عن العبادة وهو المرض البلغمي وقال أبو بكر الوراق : النحلة لما اتبعت الامر وسلكت سبل ربها على ما أمرت به جعل لعابها شفاء للناس كذلك المؤمن إذا اتبع الامر وحفظ السروأقبل على ربه عز وجل جعل رؤيته وكلامه ومجالسته شفاء للخلق فمن نظر اليه اعتبر ومن سمع كلامه اتعظ ومن جالسه سعد انتهي . وفي الآية اشارة أيضا إلى أنه تعالى قد يودع الشخص الحقير الشيء العزيزفانه سبحانه أو دع النحل وهي من أحقر الحيوانات وأضعفها العسل وهو من ألذ المذوقات وأحلاها فلا ينبغي التقيد بالصور والاحتجاب بالهيآت، وفي الحديث « ربأشعث أغبر ذى طمرين لواقسم على الله تعالى لا بره، وعن يعسوبالمؤمنين على كرمالله تعالى وجهه لاتنظر إلىمن قال وانظر إلىماقال (والله فضل بعضكم على بعض في الرزق) قيل: الاشارة فيه إلى تفاوت أدزاق السالكين فرزق بعضهم طاعات ، وبعض آخر مقامات وبعض حالات وبعض مكاشفات وبعض مشاهدات وبعض معرفة وبعض محبة وبعض توحيد إلىغير ذلك، وذكروا أن رزق الاشباح العبودية ورزق الارواح رؤية أنوارالربوبية ورزق العقول الافكار ورزق القلوب الاذكار ورزق الاسرار حقائق العلوم الغيبية المكشوفة لها فرمجالس القربومشاهدة الغيب (فلاتضربوا لله الامثال)لتقدسه تعالى عن الاوهام والاشارات والعبارات وتنزهه سبحانه عن درك الخليقة فان الخاق لا يدرك الاخلقا، ولذا قال على كرم الله تعالى وجهه: انما تحد الادوات أنفسهاو تشير الآلات[لى نظائرها فلايعرف الله تعالىالا الله عزوجل وعلل النهى بقوله تعالى: (إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون) (ضرب الله مثلاعبدا مملو كا) محبا لغير الله تعالى ولاشكأن المحب أسير بيد المحبوب لايقدر على شي الأنه مقيد بو ثاق المحبة (و من رزقناه منا رزقا حسنا) فجعلناه محبالنامقبلا بقلبه علينا متجردا عما سوانا وآتيناه من لدناعلما (فهو ينفق منه سرا) وذلك من النعم الباطنة (وجهرا) وذلك من النعم الظاهرة (وضرب الله مثلار جلين أحدهما أبكم) لااستعداد فيه للنطق وهو مثل المشرك ( لا يقدر على شيء ) لعدم استطاعته وقصو رقو ته للنقص اللازم لاستعداده ( وهو كل على مولاه ) لعجزه بالطبعءن تحصيل حاجة ( أينما يوجهه لايأت بخير ) لعدم استعداده وشرارته بالطبع فلا يناسب إلا الشر الذي هو العدم ( هل يستويهو ومنيأمر بالعدل ) وهوالموحدالقائم بالله تعالى الفانى عن غيره ، والعدل على ما قيل: ظل ألوحدة فى عالم الكثرة ( وهو على صراط مستقيم ) صراط العزيز الحميد الذي عليه خاصته تعالى من أهل البقاء بعدالفناء الممدود على نار الطبيعة لأهل الحقيقة يمرون عليه كالبرق اللامع ( ولله غيب السموات والارض ) علم مراتب الغيوب أوما غاب منحقيقتهما أوما خنى فيهما من أمر

القيامة الكبرى (وما أمر الساعة) أى القيامة الكبرى بالقياس إلى الامور الزمانية (الاكلمح البصرأوهو القيامة الكبرى) وهو بناء على التمثيل والافقد قيل: إن أمر الساعة ليس بزمانى وماكان كذلك يدركه من يدركه لافى الزمان (إن الله على كل شيء قدير) ومن ذلك أمر الساعة (والله أخرجكم من بطون امها تسكم لا تعدون شيئاً) الآية، قال في أسرار القرآن: أخبر سبحانه أنه أخرجهم من بطون الاقدار وأرحام العدم وأصلاب المشيئة على نعت الجهل لا يعلمون شيئاً من أحكام الربوبية وأمور العبودية وأوصاف الازل فالبسهم اسماعاً من نورسمعه وكساهم ابصاراً من نور بصره وأودع في قلوبهم علوم غيبته لعلمم يشكرونه انتهى. وهو ظاهر في أن المراد بالافئدة القلوب.

وذكر بعض من أدركناه من المرتاضين في كتابه الفوائد وشرحه أن مشاعر الانسان الصدر، والمراد به الخيال والنفس المكلية التي هي محل الصور العلمية كلية أوجزئية فهو محل العلم المقابلللجهل،والقلب وهرمحل المعانى واليقين بالنسب الحـكمية ويقابله الشك والريب،والفؤاد وهو محل المعارف الإلهية المجرد عن جميع الصور والنسب والاوضاع والاشارات والجهات والاوقات ويقابلها الانكار وهو أعلى المشاعر ، ونور الله تعالى المشار اليه بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: « اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالى » وهو الوجود لأنه الجهة العليا من الانسان أعنى وجهه من جهة ربه وبه يعرف الله تعالى وهو فى الانسان بمنزلة الملك في المدينة والقاب بمنزلة الوزير له انتهى ، وله أيضا كلام في الام وكذا في الاب غير ماذكر ، وذلك أنه يطلق الاب على المادة والأم على الصورة ، وزعم أن قول الصادق رضى الله تعالى عنه: ان الله تعالى خلق المؤمنين من نوره وصبغهم فى رحمته فالمؤمن أخوا لمؤمن لابيه وأمه أبوه النور وأمه الرحمة اشارة الى ذلك وأن ما اصطلح عليه المتقدمون والحـكماء من أن الاب هو الصورة والام هي المادة وأن الصورة اذا نـكحت المادة تولد عنهما الشيء توهما منهم أن النشور والخلق في بطن المادة بعيد من جهة المناسبة الى آخر ماقال فتفطن وإياك أن تعدل عن الطريق السوى ( ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ) فيه اشارة الى تسخير طيرالقوى الروحانية والنفسانية من الفكر والعقل النظرى والعملي بل الوهم والتخيل في فضاء عالم الأرواح(ما يمسكهن) من غير تعلق بمادة و لا اعتماد على جسم ثقيل (الاالله) عزوجل (والله جعل لكم مما خاق ظلالا )وهو ما يستظل به من وهج نار الحاجة فالماء ظل للمطشان والطعام ظل للجيعان (١) وكل مايقوم بحاجة شخص ظل له ، وفي الحنبر السلطان ظل الله تعالى في الارض يأوى اليه كل مظلوم، وقيل ؛ الظلال الأولياء يستظل بهم المريدون من شدة حر الهجران ويأوون اليهم من قهر الطغيان ، وقد يؤل قوله تعالى :(وجعل لكم من الجبال اكنانا) بنحو هذا فما أشبه الاولياء بالجبال ( وجمل لكمسرابيل تقيكما لحر ) فيه اشاره الى ماجمل للعارفين من سرابيل روح الانس لئلا يحترقوا بنبران القدس وأشار تعالى بقوله جل جلاله : ( وسرابيل تقيكم بأسكم ) الى مامن به من المعرفة والمحبة ليدفع بذلك كيد الشياطين والنفوس (كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ) تنقادون لامره سبحانه في العبوديةُ وتخضعون لمرز الربوبية ، قال ابن عطاء : تمام النعمة السكون الى المنعم ، وقال حمدون: تمامها فى الدنيا المعرفة وفىالآخرة الرؤية ، وقال أبو محمدالحريرى :تمامها خلو القلب منالشرك الخنى وسلامة

<sup>(</sup>١) قوله الجيعان كذا بالأصل وحقه ﴿جوعان﴾

النفس من الرياء والسمعة (يعرفون نعمة الله) وهي هداية النبي أو وجوده بقوة الفطرة (ثم يذكرونها) لعنادهم وغلبة صفات نفوسهم (وأكثرهم الكافرون) لشهادة فطرهم بحقيته (ويوم نبعث من كل أمة شهيداً ثم لايؤذن للذين كفروا) في الاعتذار عن التخلف عن دعوته اذ لاعذر لهم (ولاهم يستعتبون) لأنهم قد حق عليهم القول بمقتضى استعدادهم فسأل الله تعالى العفو والعافية (والقوا الى الله يومئذ السلم) قيل: هذا في الموقف الثانى حين تضعف غواشي أنفسهم المظلمة وترق حجبها الكثيفة وأما في الموقف الأول حين قوة هيات الرذائل وشدة شكيمة النفس في الشيطنة فلا يستسلمون كما يشير اليه قوله تعالى: (يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم) وقيل: المستسلمون بعض والحالفون بعض فافهم والله تعالى أعلم ه

(الذّينَ كَفَرُوا ) في انفسهم ﴿ وَصَدُوا ﴾ غيرهم ﴿ عَنْسَبِيلِ الله ﴾ بمنع من يريد الاسلام عنه وبحمل من استخفوه على الكفر فالصدعن السبيل أعمن المنع عنه ابتداء وبقاء كذاقيل : والظاهر الأول ، والظاهر أن الموصول مبتدا وقوله تعالى : ﴿ زَدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ العَذَاب ﴾ خبره ، وجوز ابن عطية كون الموصول بدلامن فاعل (يفترون) و يكون (زدناهم) مستأنفا ، وجوز بعضهم كون الأول نصبا على الذم أور فعاعليه فيضمر الناصب والمبتدا وجو با و (زدناهم) بحاله ، وهذه الزيادة اما بالشدة أو بنوع آخر من العذاب والثاني هو المأثور ، فقد أخرج ابن مردويه . و الخطيب (١) عن البراء أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن ذلك فقال : ﴿ وعقار بِ أمثال النخل الطوال ينهشونهم في جهنم » و روى نحوه الحاكم و صحه . والبيهة يقى . وغيره عن ابن مسعود ه

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدى أنه قال إن أهل النار إذا جزعوا من حرها استفائوا بصحصاح فى النار فا أتوه تلقاهم عقارب كأنهن البغالى الدهم وأفاى كأنهن البغاتي فتضربهم فذلك الزيادة ، وعن ابن عباس أنها أنهاد من صفر مذاب يسيل من تحت العرش يعذبون بها ، وعن الزجاج يخرجون من حر النار إلى الزمهرير فيها درون من شدة برده إلى النار ﴿ يما كَانُوا يُفسدُونَ ٨٨ ﴾ متعلق بردناهم أى زدناهم عذابا فوق العذاب الذى يستحقونه بكفره والصد بسبب استمر ارهم على الافساد وهو الصدعن السبيل، وجوزان يفسر ذلك بماهو أعممن الكفر والصد بوبب استمر ارهم على هذين والصد بوبا والبقاء عليها يوما والبقاء ثلاثة أيام الامرين القبيحين ، ووجه ذلك أن البقاء على المعصية يومين مثلا أقبح من البقاء عليها يوما والبقاء ثلاثة أيام أقبح من البقاء يومين وهكذا ، ومن هناقالوا: الاصرار على الصغيرة كبيرة ، وقيل: إن أهل جهنم يستحقون من العذاب مرتبة مخصوصة هي ما يكون لهم أولدخولها والزيادة عايها إنماهي لحفظها إذ لولم تزد لا لفوها وطابت انفسهم بهاكن وضع يده في ما يحون لهم أولدخولها والزيادة عايها إنماهي لحفظها إذ لولم تزد لا لفوها وطابت انفسهم بهاكن وضع يده في ما يكون لهم أولدخولها والزيادة عايها يكون اقطع للمعذرة ، ولا يرد لوط عليه السلام فيهم في الذيباء عليهم وسكن معهم عد منهم أيضا ، وقال ابن عطية : يجوز أن يبعث الله تعالى عنهما هم منهم السلام ، وقد قال بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم الله شهداء من الصالحين معهم عد منهم أيضا الصحابة رضى الله تعلى عنهم : إذا رأيت أحدا على معصية فانه فان مناهم على النبياء عليهم السلام ، وقد قال بعض الصحابة رضى الله تعلى عنهم : إذا رأيت أحدا على معصية فانه فان

<sup>(</sup>١) في تالي التلخيص اه منه

أطاعك و الاكنت شهيدا عليه يوم القيامة ، وذكر الامام في الآية قولين الأول أن كل نبي شأهد على قومه كما تقدم ، والثانى إن كل قرن وجمع يحصل فى الدنيافلا بد أن يحصل فيهم من يكون شهيدًا عليهم ولابد أن لايكون جائز الخطأوالالاحتاج إلى آخروهكذا فيلزم التسلسل، ووجودالشهيد كذلك في عصر النبي وليسلم ظاهر وأما بعده فلا بد فى كل عصر من اقوام تقوم الحجة بقولهم وهمقائمون مقام الشهيد المعصوم، ثم قال: وهذا يقتضى أن يكون اجماع الامة حجة انتهى، وإلى أنه لابدفى كلءصر بمن يكون قوله حجة على أهل عصره ذهب الجبائى واكثر المعتزلَّة، قالاالطبرسي في مجمع البيان: ومذهبهم يوافقمذهب اصحابنا يعني الشيعة وإنخالفه في أنذلك الحجة من هو • وأنت تعلم أن الاستدلال بالآية على هذا المطلب ضعيف ، وتحقيق الكلام في ذلك يطلب من محله ه وقال الاصم: المراد بالشهيد أجزاء من الانسان ، وذلك أنه تعالى ينطق عشرة أجزا. منه وهي الاذنان والعينان والرجلان واليدان والجلد واللسان فتشهد عليه لأنه سبحانه قال فى صفة الشهيد من أنفسهم ه و تعقبه القاضي. وغير مبأن كو نه شهيدا على الامة يقتضي أن يكون غيرهم وأيضا قرله تعالى: (من كل أمة) يأبى ذلك إذ لا يصح وصف آحاد الاعضاء بأنها من الامة؛ وأيضا ، قابلة ذلك بقوله سبحانه: ﴿ وَجَنْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هُؤُلاً ﴾ يبعد مَاذَكُرُ لِمَا لَا يَخْفَى ، والمراد بهؤلاء أمته عَيْنَائِيْ عنداً كثر المفسرين، ولم يستبعد أن يكون المراد بهم ما يشمل الحاضرين وقت النزول وغيرهم إلى يوم القيامة فأن أعمال أمته عليهالصلاة والسلام تعرض عليه بعد موته \* فقد روى عنه صلىالله تعالى عليه و سلم أنه قال: «حياتى خيرلكم تحدثون و يحدث لـكم وبماتى خير لـكم تعرض على أعمال كم فما رأيت من خير حمدت ألله تعالى عليه وما رأيت من شراستغفرت الله تعالى لـكمم» بلجاء أن أعمال العمد تُعرضُ على أقاربه من الموتر، فقد أخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة أن النبي وَلَيْكِيْرُةِ قال: ﴿ لا تفضحوا أمواتكم بسيئات أعمال كم فانها تعرض على أو ليأنكم من أهل القبور، وأخرج أحمد عن أنس مرفوعا وإن أعمالـكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الاموات فانكانخيراً استبشروا وإنكان غيرذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا، وأخرجه أبو داود مر. حديث جابر بزيادة «والهمهم أن يعملوا بطاعتك». وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء أنه قال: «إن أعما لكم تعرض على مو تاكم فيسرون ويساؤن» فكان أبو الدرداء يقول عند ذلك: اللهم إنى أعوذ بك أن يمقتنى خالى عبدالله بن رواحة إذا لقيته يقول ذلك في سجوده . والنبي تأليلته لامته بمنزلة الوالد بلأولى، ولم أقف على عرض أعمال الامم السابقة على أنبيائهم بعد الموت ولم أر من تعرض لذلك لانهياً ولاا ثباتا عفانقيل: إنها تعرض فأمر الشهادة بما لاغبار عليه فى نبى لم يبعث فى أمته بعد خلوهم عنه نِي آخر، وإن قيل: إنها لاتعرض احتاج أمر الشهادة إلىالفحصعن وجود أمر يفيد العلم المصحح لهاأوالتزام أن الشهيد ليس هو النبي و حده يما سمعت فيها سبق ، ثم ان حديث العرض على نبينا عليه الصلاة والسلام يشكل عليه حديث « ليذادن عن الحوض أقوام» ألخبر، وقد ذكر ذلك المناوى و لم يجب عنه، وقد أجبت عنه في بعض تعليقاتي فتأمل ، وقيل : المراد بهم شهدا. الامم وهم الانبيا. عليهم السلام لعلمه عليه الصلاة والسلام بعقائدهم واستجماع شرعه لقواعدهم لا الامة لأن كونه صلى الله تعالى عليه وسلم شهيدا على أمته علم مها تقدم فالآية مسوقة لشبادته عليه الصلاة والسلام على الانبياء وَيُطِّلُتُهُ فتخلو عن التكرار . ورد بأن المراد بشهادته عليه الصلاة والسلام على أمته تزكيته وتعديله لهم بعد أن يشهدوا على تبليغ الانبياء عليهم السلام حسماعلموه من كتابهم

وهذا لم يعلم مامر ليكون تـكرارا وهو الوارد في الحديث ، وقد ذكره غيرواحد في تفسير قوله تعالى : (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً ) و( على ) لا مضرة فيهاو إن ضرت فالضرر مشترك . نعم لم يفهم ماقبل شهادة هذه الامة على تبايغ الانبياء عليهم السلام ليظهر كون هذه الشهادة للتزكية كما في آية البقرة ، و لعل الامر في ذلك سهل . وفي ارشاد العقل السايم أن قوله تعالى : ( ويوم نبعث) تـكرير لما سبق تثنية للتهديد ، والمراد بهؤلاء الامم وشهداؤهم ، وإيثار لفظ المجيء على البعث لـكمال العناية بشأنه صلى الله تعالى عايه وسلم ، وصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع انتهى ، وتعقب بأن حمل ( هؤلاء) على ما ذكر خلاف الظاهر ، وجوز أن يكون إيثار الجيء على البعث للايذان بالمغايرة بين الشهادتين بناء على أن شهادته صلى الله تعالى عليه وسلم على امته للتزكية ولا كذلك شهادة سائر الانبيا. عليهم السلام على اممهم \* والظرف معمول لمحذوف كما مرءو المرادبه يومالقيامة ﴿ وَ زَرَّانَا عَلَيْكَ الكَتَّـابُ ﴾ الكامل فى الكتابية الحقيق بأن يخص به اسمالجنس، وهذا على ما في البحر \_ استئناف آخبار و ليس داخلا مع ما قبله لاختلاف الزمانين • وجوز غير واحد كونه حالا بتقديرقد ، وذكر بعضالافاضلأنقوله تعالى : ( وجئنا بك ) الخ إن كان كلاما مبتدأ غير معطوف على قوله سبحانه : ( نبعث ) و( شهيدا ) حالا مقدرة فلا اشكال في الحالية و إن كان عطفا عليه ، والتعبير بالماضي لماعرف في امثاله، فمضمو ن الجملة الحالية متقدم بكثير فلايتمشى التأويل الذي ذكروه فى تصحيح كون الماضوية حالا هنا ، فني صحة كونه حالا كلام إلا أن يبنى على عدم جريان الزمان عليه سبحانه وتعالى . وتعقب بأنه ليس شئ لأن قوله سبحانه : ﴿ تَبْيَانَا َّلَـكُلِّ شَيْ ﴾ يدخل فيه العقائد والقواعد بالدخول الاولى ، وذلك مستمر إلى البعث ومابعده ، ولاحاجة إلى ماقيل من أن المعنى بحيث أو بحال أنا كنا نزلنا عليك و تلك الحيثية ثابتة له سبحانه و تعالى إلى الابد انتهى ، وفيه نظر ه

وزعم بعضهم أن الجملة حال من ضمير الرفع في الفعل العامل في الظرف أي خوفهم ذلك اليوم وقد نزلنا عليك الدكتاب ، وهو كما ترى والأسلم الاستثناف ، والتبيان ، صدر يدل على التكثير على ماروى ثعلب عن الكرفيين . والمبرد عن البصريين ، قالسلامة الانبارى في شرح المقامات : كل ماورد من المصادر عن العرب على تفعال فهو بفتح التاء الالفظتين وهما تبيان وتلقاء ، وقال ابن عطية ؛ هو اسم وليس بمصدر ، وهذه الصيغة أيضا في الاسماء قليلة ، فعن ابن مالك أنه قال في نظم الفرائد : جاء على تفعال بالكسر وهو غير ، صدر رجل تدكلام وتلقام وتلعاب وتمساح للكذاب وتضر اب للناقة القريبة بضر اب الفحل وتمراد لبيت الحمام وتلفاف لثوبين ملفو فين وتجفاف لم اتجلل به الفرس وتهواء لجزء ماض من الليل وتنبال للقصير اللئيم وتمشار وتبراك لوسمين ، وزاد ابن جعوان تمثال وتيفاق لموافقة الهلال ، واقتصر أبو جعفر النحاس في شرح المعلقات على القلادة المرأة تقصار وتعشار وتبراك الخامس تمساح وتمسح أكثر وافسح انتهى، والمعروف أن (تبيانا)، صدر وليس باسم وإن قيل : إنه قول أكثر النحو بين ، وجوز الزجاج فيه الفتح في غير القرآن ، والمراد من (كل شئ) وليس باسم وإن قيل : إنه قول أكثر النحو بين ، وجوز الزجاج فيه الفتح في غير القرآن ، والمراد من (كل شئ) على مادهب اليه جمع ما يتعلق بأمور الدين أى بيانا بليغا لكل شيء يتعلق بذلك و من جملته أحوال الامم مع أنبهام عليهم السلام ، وكذا ما أخبرت به هذه الآبة من بعث الشهداء وبعثه عليه الصلاة والسلام ، فانتظام

الآية بما قبلها ظاهر ، والدليل على تقدير الوصف المخصص للشيء المقام وأن بعثة الانبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هي لبيان الدين ، ولذا أجيب السؤال عن الاهلة بما أجيب ، وقال صلى الله تعالى عايه وسلم : « أنم أعلم بأمور دنياكم » وكون الكتاب تبيانا لذلك باعتبار أن فيه نصا على البعض واحالة للبعض الآخر على السنة حيث أمر باتباع النبي والله المنابع النبي والله المؤمنين ) الآية فإنها على ماروى عن الشافعي وجماعة دليل الاجماع ، وقد رضى صلى الله تعالى عليه وسلم غير سبيل المؤمنين ) الآية فإنها على ماروى عن الشافعي وجماعة دليل الاجماع ، وقد رضى صلى الله تعالى عليه وسلم عليها بالنواجذ ) وقد اجتهدوا وقاسوا ووطؤا طرق الاجتباد فكالمت السنة والاجماع والقياس مستندة إلى عليها بالنواجذ ) وقد اجتهدوا وقاسوا ووطؤا طرق الاجتباد فكالمت السنة والاجماع والقياس مستندة إلى الاحاطة والتعميم ما في التبيان من المبالغة في البيان وأن من أمور الدين تخصيصا لا يقتضيه المقام . ورد الثانى الاحاطة والتعميم ما في التبيان من المبالغة بحسب الكمية لا الكيفية بح قيل في قوله تعالى : ( وماربك بظلام المبيد) انه من قولك : فلان ظالم لعبده وظلام لعبيده ، ومنه قوله سبحانه : ( ومالظالمين من انصار ) وقال بعضهم : المكل من القولين وجهة و المرجح للاول ابقا . ( كل ) على حقيقتها في الجملة ، وتعقب بأنه يرجح الناني ابقاء لكل من القولين وجهة و المرجح للاول ابقا . ( كل ) على حقيقتها في الجملة ، وتعقب بأنه يرجح الناني ابقاء المفسرين إلى أعتبار التخصيص ودوى ذلك عن مجاهد ، المفسرين إلى أعتبار التخصيص ودوى ذلك عن مجاهد ،

وقال الجلال المحلى في الرد على من لم يجوز تخصيص السنة بالكتاب : إنه يدل على الجواز قوله تعالى : ( و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لـكلشي. ) وإن خصمن عمومه ماخص بغير القرآن ، وتوجيه كو نه تبيانا لـكل ما يتعلق بالدين بما تقدم هو الذي يقتضيه للامغير واحد من الاجلة ، فعن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال مرة بمكة : سلونى عماشئتم أخبركم عنه من كتاب الله تعالى فقيل له : ماتقول فى المحرم يقتل الزنبور ؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم قالُ الله تمالى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخْذُوهُ وَمَانُهَاكُمُ عَنْهُ فَانتهوا ﴾ وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمأنه قال: « اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر » وحدثناسفيان عن مسمع عن قيس بن مسلم عن طارق ابن شهاب عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالىعنه أنه أمربقتل المحرمالزنبور ، وروىالبخارى عن أبن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال : « لعن الله تعالى الواشمات والمنوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى » فقالت له امرأة فى ذلك فقال : مألى لا ألعن من لعن رسول الله ﷺ وهو فى كتاب الله تعالى فقالت له : لقد قرأت مابين اللوحين فما وجدت فيه ماتقول فقال : لئن كنت قرآتيه لقد وجدتيه أما قرأت ( وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا ) قالت : بلي . قال: فانه عليه الصلاة والسلام قد نهى عنه وذهب بعضهم إلى ما يقتضيه ظاهر الآية غير قائل بالتخصيص و لابأن ( كل ) للتكثير فقال: مامن شي. من أمر الدين والدنيا الايمكن استخراجه من القرآن وقد بين فيه كل شيء بيانا بليغا واعتبر في ذلك مراتبالناس فى الفهم فرب شيء يكون بيانا بليغالقوم ولايكون كذلك لآخرين بل قد يكون بيانا لواحدو لايكون بيانا لآخر فضلاعن كونالبيان بليغا أوغير بليغ وليس هذا الالتفاوت قوى البصائر ، ونظير ذلك اختلاف مراتب الاحساس لتفاوت قوى الابصار ، وقيل : معنى كونه تبيانا أنه كذلك في نفسه وهو لايستدعي وجود مبين

له فضلا عن تشارك الجميع فى محقق هذا الوصف بالنسبة اليهم بأن يفهموا حالكل شى، منه على اتم وجه، ونظير ذلك الشمس فانها منيرة فى حدذاتها وإن لم يكن هناك مستنير او ناظر، ويغنى عنهذا الاعتبار اعتبار اعتبار أن المبالغة بحسب الحكية لاالكيفية، ويؤيدالقول بالظاهر أن الشيخ الاكبر قدس سره وغيره قداستخرجوا منه مالا يحصى من الحوادث الكونية. وقدرأيت جدولا حرفيا منسوبا إلى الشيخ كتب عليه أنه يعرف منه حوادث أهل الجنة، وآخر كتب عليه أنه يعرف منه حوادث أهل الجنة، وآخر كتب عليه أنه يعرف منه حوادث أهل الجنة، وآخر كتب عليه أنه يعرف منه حوادث أهل الجنة، ومثل هذا الجفر الجامع المنسوب حوادث أهل الذار وكل ذلك على ما يزعمون مستخرج من الكتاب الكريم، ومثل هذا الجفر الجامع المنسوب إلى أمير المؤمنين على كرم الله تعالى وجهه فانهم قالوا؛ إنه جامع لما شاء الله تعالى من الحوادث الكونية وهو أيضا مستخرج من القرآن العظيم ه

وقد نقل الجلال السيوطي عن المرسي أنه قال : جمع القرآن علوم الأو لين والاخرين بحيث لم يحط بها علما حقيقة الاالمتكلم به ثم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خلاما استأثر به سبحانه ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم مثل الخلفاء الاربعة ومثل ابن عباس وابن مسعود حتى قال الاول: لوضاع لى عقال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى ثمورث عنهم التابعون لهم باحسان ثم تقاصرت الهمم وفترت العزائم وتضاءل أهل العلم وضعفوا عزحمل ما حملهااصحابة والتابعون من علومه, سائر فنونه فنوعو أعلومه وقامت كل طائفة بفن من فنونه ، وقيل : لايخلو الزمان منعارف بجميع ذلكوهو الوارث المحمدى ويسمى الغوثوقطبالاقطابوالمظهرالاتم ومظهرالاسم الاعظم الى غيرذلك ، ويردعلي هؤلاء القائلين حديث التأبير وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: « أنتم أعلم بأمور دنياكم » وأجيب بأنه يحتمل أن يكون ذلك منه ﴿ اللَّهِ اللَّهِ قبل نزول ما يعلم منه عليه الصلاة والسلام حال التأبير ، ويحتمل أن يكون بعد النزول وقال ذلك مرتبي قبل الرجوع اليه والنظر فيه ولو رجع ونظر لعلم فوقما علموافأعلميتهم بأموردنياهم انماجات لكون علمهم بذلك لا يحتاج الى الرجوع والنظر وعلمه عليه الصلاة والسلام يحتاج الىذلك وهذا كما قالصلي الله تعالى عليهوسلم « لو استقبلت ما استدبرت لما سقت الهدى » مع أن سوق الهدىمن الأمور الدينية ، وقدقالوا : إنالقرآن العظيم تبيان لها ، وهذا يرد عليهم لولا هذا الجواب فتأمل فالبحث بعد غير خال عن القيل والقال ، وقال بعضهم : إن الأمور إما دينية أو دنيوية والدنيوية لا اهتمام للشارع بها اذلم يبعث لها والدينية إما أصلية أو فرعية والاهتمام بالفرعية دون الأهتمام بالاصلية فان المطلوب أولا بالذات من بعثة الانبياء عليهم السلامهو التوحيد وما أشبهه بل المطلوب من خاق العباد هو معرفته تعالى يم يشهد له قوله سبحانه: (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) بناء على تفسير كثير العبادة بالمعرفة، وقوله تعالى في الحديث القدسي المشهور على الالسنة المصحح من طريق الصوفية : ﴿ كنت كنزا مخفيا فاحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف » والقرآن العظيم قد تكفّل ببيان الامورالد ينية الاصلية على أتم وجه فليكن المراد من ( كل شيء ) ذلك ، ولا يحتاج هذا الى توجيه كونه تبيانا الى ما احتاج اليه حمل ( كل شئ ) على أمور الدين مطلقاً من قولنا : إنه باعتبار أن فيه نصا على البعض واحالة للبعض الآخر على السنة الخ، واختار بعض المتأخرين ان (كل شئ )علىظاهر. إلا أن المراد بالتبيان التبيان على سبيل الاجمال وما من شي. الا بين في الـكمتاب حالهاجمالا ، ويكني في ذلك بيان بعض أحواله والمبالغة باعتبار الـكمية لا الـكيفية على ما علمت سابقا ، ولو حمل التبيان على

ما يعم الاجمال والتفصيل مع اعتبار مراتب المبين لهم واعتبر التوزيع جاز أيضًا فليتدبر ، ونصب (تبيانًا) على الحال كما قال أبو حيان ه

وجوزأن يكون مفعولا من أجله أى نزلنا عليك الـكتاب لأجل التبيان ﴿ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ ﴾ للجميع بقرينة قوله تعالى: (وماأرسلناك الارحمةللعالمين) وحرمان الكفرة منجهة تفريطهم ﴿ وَبُشْرَى للْمُسْلِّمِينَ ٨٩﴾ خاصة ، وجوز صرف الجميع لهم لانهم المنتفعون بذلك أو لانه الهداية الدلالة الموصلة والرحمة الرحمة التامة م ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ ﴾ أى فيها نزله عليك تبيانا لـكل شي. ، و ايثار صيغة الاستقبال فيه وفيها بعده لافادة التجدد والاستمرار ﴿ بِالْعَدُّلِ ﴾ اي بمراعاة التوسط بين طرفي الافراط والتفريط، وهورأس الفضائل كلمايندرج تحته فضيلة القوَّة العقلية الملكية من الحكمة المتوسطة بين الجربزةوالبلادة، وفضيلة القوة الشهويةالبهيميةمن العفة المتوسطة بين الخلاعة والجمود، وفضيلة القوة الغضبية السبعية منالشجاعة المتوسطة بين التهور والجبن ه فمن الحكم الاعتقادية التوحيد المتوسط بين التعطيل ونفي الصنائع لما تقوله الدهرية والتشريك كاتقوله الثنويه والوثنية، وعليه اقتصر ابن عباس في تفسير (العدل) علىمارواه عنه البيهقي في الاسما. والصفات. وابن جرير. وابن المنذر . وغيرهم ، وضم اليه بعضهم القول بالكسب المتوسط بين محض الجبر والقدر .ومن الحسكم العملية التعبد بآداء الواجبات المنوسط بين البطالة وترك العمل لزعم انه لافائدة فيه إذ الشقى والسميد متمينان في الاذل كما ذهب اليه بعض الملاحدة والترهب بترك المباحات تشبيها بالرهبان . ومن الحـكم الخلقية الجود المتوسط بين البخل والتبذير . وعن سفيان بن عيينة أن العدل استواء السريرة والعلانية في العمل. وأخرج أبن أبي حاتم عن محمد بن كمعب القرظي أنه قال: دعاني عبر بن عبد العزيز فقال لي: صف لي العدل فقلت بخ سألت عن أمرجسيم كزلصغيرالناس أبا ولكبيرهم ابنآ وللمثلمنهم أخا وللنساء كذلك وعاقب الناسعلىقدرذنوبهم وعلى قدر أجسادهم ولا تضربن لغضبك سوطاًواحداً فتكون من العادين ، ولعل اختيار ذلك لانه الاوفق بمقام السائل والا فها تقدم في تفسيره أولى ﴿ وَالاحْسَانَ ﴾ أي إحسانالاعمال والعبادة أي الاتيان بها على الوجه اللائق ، وهو إما بحسب الـكيفية كما يُشير اليه مارواه البخاري من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: ﴿ الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تمكنتراه فانه يراك ، أو بحسب الكمية كالتطوع بالنوا فل الجابرة لمأفى الواجبات منالنقص، وجوز أن يراد بالاحسان الاحسان المتعدى بإلى لا المتعدى بنفسه فانه يقال: أحسنه واحسناليه أى الاحسان الى الناس والتفضل عليهم ، فقد أخرج ابن النجار في تاريخه من طريق العكلى عن أبيه قال: مرعلى بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه بقوم يتحدثون فقال : فيم أنتم ? فقالوا : نتذاكر المروءة فقال : أوماكـفاكم الله عز وجل ذاك في كـ تابه إذ يقول: ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان )فالعدل الانصاف والاحسان التفضل فها بقى بعد هذا ، وأعلىمراتب الاحسان علىهذا الاحسان الىالمسيّ وقد أمر به نبينا صلىالله تعالى عليه وسلم ه وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي قال: قال عيسي ابن مريم عليه الصلاة والسلام: إنما الاحسان أن تحسن إلى من أساء اليك ليس الاحسان أن تحسن الى من أحسن اليك ، وابن عباس رضى الله تعالى عنهما بعدما فسر ( ۲- ۲۸ - ج - ۱۶ - تفسیر روح المعانی)

العدل بالتوحيد فسر الاحسان باداء الفرائض ، وفيه اعتبار الاحسان متعديابنفسه، وقيل :العدلأن ينصف و ينتصف والاحسان أن ينصف ولا ينتصف ، وقيل : العدل في الافعال والاحسان في الاقوال .

﴿ وَإِيتَاىٰ ذَى الْقُرْ فَى ﴾ أى إعطاء الاقارب حقهم من الصلة والبر، وهذا داخل في العدل أو الاحسان وصرح به اهتماما بشأنه ، والظاهر أن المراد بذى القربى ما يعم سائر الاقارب سواء كانوا من جهة الام أو من جهة الاب ، وهذا هو المراد بذوى الارحام الذين حث الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم على صلتهم على الاسح ، وقيل : ذوو الارحام الاقارب من جهة الام ، وذكر الطبرسي ان المروى عن أبي جعفر أن المراد من ذى القربي هنا قرابته صلى الله تعالى عليه وسلم المرادون في قوله سبحانه ؛ ( فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربي) \* القربي هنا قرابته صلى الله تعالى عليه وسلم المرادون في قوله سبحانه ؛ ( فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربي) \* و يَنهُي عَن الْفَحْشَاء ﴾ الافراط في متابعة القوة الشهوية كالزنامثلا ، وفسر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الفحشاء به ، ولعله تمثيل لا تخصيص ﴿ وَالْمُنْكَرَ ﴾ ما ينكر على متعاطيه من الافراط في إظهار القوة المنطبية ، وعن ابن عباس . و مقاتل تفسيره بالشرك ، وعن ابن السائب أنه ماوعد عليه بالناد ، وعن ابن عبينة أنه مخالفة السريرة للعلانية ، وقيل : ما لايوجب الحد في الدنيا لكن يوجب العذاب في الآخرة ه

وقال الزمخشرى: ماتنكره العقول. وتعقبه ابن المنير فقال: أنه لفتة إلى الاعتزال ولو قال: المنكره أنكره الشرع لوافق الحق لكنه لا يدع بدعة المعتزلة في التحسين والنقبيح بالعبقل، وقال في الكشف بعد قوله: ماتنكره العقول أي بعد رده إلى قوانين الشرع فالانكار بالعقل بالضرورة ، وإيما الحلاف في مأخذه والمقصود أن ما يمكن أن يجرى على المذهبين لا يحق المحاقة فيه وهو كالتعريض بابن المنير ، واستظهر أبوحيان ان المنكر اعم من الفحشاء قال: لاشتماله على المعاصى والرذائل، وعلى (١) أولاليس الأمر كذلك وسيأتي إن شاء الله تعالى ﴿ وَالبَغْي ﴾ الاستعلاء والاستيلاء على الناس والتجبر عليهم ، وهو من آثار القوة الوهمية الشيطانية التي هي حاصلة من رذيلتي القوتين المذكورتين الشهوانية والغضبية ، وأصل معنى البغى الطلب ثم اختص بطلب التطاول بالظلم والعدوان ، ومن ثم فسر بما فسر وبذلك فسره ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وتخصيص كل من المتعاطفات الثلاثة المنهى عنها بالاشارة إلى قوة من القوى الثلاث بما ذهب اليه غيرواحد ه واعترض بأن ذلك مما لادليل عليه ، وقال بعضهم: المنكر أعم الثلاثة باعتبار أن المراد به ما ينكره الشرع ويقبحه من الاقوال أو الافعال سواء عظم قبحه ومفسدته أم لا وسواء كان متعديا إلى الغير أم لا ، وأن المراد بالفحشاء ماعظم قبحه من ذلك ، ومنه قبل لمن عظم قبحه في البخل فاحش ، وعلى ذلك حل الراغب قول الشاعر :

والبغى التطاول بالظلم والعدوان فني الآية عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام، وقيل: المراد بالفحشاء مقابل العدل ويفسر بما خرج عن سنن الاعتدال إلى جانب الافراط. ، وبالمنسكر ما يقابل مافيه الاحسان ويفسر بما أتى به على غير الوجه اللائق بل على وجه ينسكر ويستقبح وبالبغى ما يقابل إيتاء ذى القربى

<sup>( )</sup> محلهذا البياض ظمة مقطوعة في نسخة المؤلف رهو من كلام المؤلف وليس من كلام أبي حيان و لعلها ما فسر به

ويفسربما فسرو يكون قدقو بلفى الآية الامر بالنهى وكلمن المأموربه بكلمن المنهىءنه وجمع بين الأمرواانهي مع أن الامر بالشئ نهى عن ضده والنهى عن الشئ أمر بضده لمزيد الاهتمام والاعتناء . والامام الرازى قد أطَّالَ الـكلام في هذا المقام وذكر أن ظاهر الآية يقتضي المغايرة بين الثلاثة المأمور بهاويقتضي أيضاً المغايرة بين الثلاثة المنهىء:ها وشرع في بيان المغايرة بين الأول ثم قال : والحاصل أن العدل عبارة عن القدر الواجب من الخيرات والاحسان عبارة عن الزيادة في الطاعات بحسب الكمية وبحسب الكيفية وبحسب الدواعي والصوارف وبحسبالاستغراق في شهود مقام العبودية والربوبية، ويدخل فيتفسيره التعظيم لأمرالله تعالى والشفقة على خلقه سبحانه، ومزالظاهر أن الشفقة على الخلق أقسام كثيرة أشرفها وأجلها صلة الرحم لاجرم أنه سبحانه أفرده بالذكر، ثم شرع في بيان المغايرة بين الأخيرة وقال: تفصيل القول في ذلك أنه تعالى أو دع في النفس البشرية قوى أربعة وهي الشهوانية البهيمية والغضبية السبعية والوهمية الشيطانية والعقاية الملكية ، وهذه الآخيرة لايحتاج الانسان إلى تهذيبها لأنها من جوهر الملائكة عليهم السلام ونتائج الارواحالقدسية العلوية وانما المحتاج إلى التهذيب الثلاثة قبلها، ولماكانت الأولى أعنى القوة الشهوانية انما ترغب في تحصيل اللذات الشهوانية وكان هذا النوع مخصوصا باسم الفحش ـ ألاترىأنه تعالىسمى الزنا فاحشة ـ أشار إلى تهذيبها بقوله سبحانه : (وينهى عن الفحشاء) المراد منه المنع من تحصيل اللذات الشهوانية الخارجة عن إذن الشريعة، ولما كانت الثانية أعنى القوة الغضبية السبعية تسعى أبدا في إيصال الشروالبلاء والايذاء إلىسائر الناس أشار سبحانه إلى تهذيبها بنهيه تعالى عن المنكر إذ لاشك أن الناس ينكرون تلك الحالة فالمنسكر عبارة عن الافراط الحاصل فيآ ثار القوة الغضبية، ولما كانت الثالثة أعنى القوة الوهمية الشيطانية تسعى أبدا في الاستملاء على الناس والترفع وإظهارالرياسة والتقدمأشار سبحانه إلى تهذيبهابالنهي عناابغي اذ لامعني له إلاالتطاول و الترفع على الناس ، ثم قال ومن العجائب في هذا الباب أن العقلاء قالوا ؛ أخسهذه القوىالثلاثالشهوانية وأوسطهاالغضبية وأعلاها الوهمية ، والله تعالى راعي هذا الترتيب فبدأ سبحانه بذكر الفحشاء التي هي نتيجة القوة الشهوانية ثم بالمـنكر الذي هو نتيجة القوة الغضبية ثم بالبغي الذي هي نتيجة القوة الوهمية اه . وماتقدم، عن غير واحد ،أخوذ من هذا ، ولينظر هل يثبت بماقرره دليل التخصيص فيندفع الاعتراض انسابق أم لا، ثم ان الظاهر عليه أن عطف البغي على ماقبله كعطف (إيتاء ذي القربي) على ماقبله ،

وبالجلة أن الآية كما أخرج البخارى فى الأدب والبيهةى فى شعب الايمان و الحاكم و صححه عن ابن هسهود أجمع آية للخير و الشر، و أخرج البيهةى عن الحسن نحوذلك، و أخرج الباوردى و أبو نعيم فى معرفة الصحابة عن عبد الملك بن عمير قال: بانح أكتم بن صينى مخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأراد أن يأتيه فأتى قومه فانتدب رجلان فأتيا رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم فقالا: نحن رسل أكتم يسألك من أنت و ما جشت به فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله ثم تلاعليهم هذه الآية (ان الله يأمر) المحالية المحالة والسلام عليهم حتى حفظوه فأتيا أكتم فاخبراه فلما سمع الآية قال: إنى لاراه يأمر بمكارم الاخلاق و ينهى عن مذامها ف كونو افى هذا الامر رأساو لا تكونوا فيه أذنابا، وقد صارت هذه الآية أيضا كما خرج أحمد و الطبرانى و البخارى فى الادب عن ابن عباس سبب استقرار الايمان فى قلب عثمان بن مظعون و محبته للنبي صلى الله تعالى عليه و سلم و لجمعها ما جمعت أقامها عمر بن عبد العزيز حين آلت

الخلافة اليهمقام ماكان بنو أميةغضبالله تعالى عليهم يجعلونه فى أواخر خطبهم منسب على كرم الله تعالى وجهه ولعن كل من بغضه وسبه وكان ذلك من أعظم مآثره رضي الله تعالى عنه، وقال غير واحد : لو لم يكن في القرآن غير هذه الآية الكريمة لكفت في كونه تبيانا لكل شي. وهدى. ولعل ايرادها عقيب قوله تعالى: (ونزلنا عليك الـكتاب) للتنبيه عليه فانها اذانظرالي أنها قدجمعت ماجمعت مع وجازتهااستيقظت عيون البصائر وتحركت للنظرفيما عداها وأخرج احمد عن عثمان بن أبي العاص قال كنت عندرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جالسًا اذ شخص بصره فقال أتاني: جبر يل عليه السلام فأمر بي أن أضع هذه الآية بهذا الموضع ان الله يأمر الخه واستدل بها على أن صيغة أم ر تتناول الواجب والمندوب وموضوعها القدر المشترك وتحقيق ذلك في الأصول، ﴿ يَعظُكُمْ ﴾ أي ينبهكم بما يأمر وينهي سبحانه أحسن تنبيه، وهو اما استثناف واما حال من الضمير فى الفعاين ﴿ لَعَلَّـكُمْ تَذَكُّرُونَ . ٩ ﴾ طلبا لأن تتعظوا بذلكوتنتبهوا ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدُ الله ﴾ قال قتادة ومجاهد: نزلت فيها كانَ من تحالف الجاهلية في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، وأخرج ابنجرير.وابن أبي حاتم عن مزيدة بن جابر أنها نزلت في بيعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان من أسلم بايع علىالاسلام، وظاهره أنها في البيعة على الاسلام مطلقاً، فالمراد بعهد الله تلك البيعة كما نص عليه غير وأحد. واعترض بأن الظاهر أنه عام فى كل مو ثق وهو الذي يقتضيه كلام ميمون بن مهران، وسبب النزول ليس من المخصصات، ولذا قالوا: الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و أجيب بأن قرينة التخصيص قوله تعالى فيها قبل: (إن الذين كفروا) الآية، وفيه نظر، وقال الاصم: المراد به الجهاد وما فرضفى الاموال من حق ولا يلائمه قوله تعالى: ﴿ إِذَا عَاهَدْتُمُ ﴾ وقيل:المرادبه النذر، وقيل:اليمين: وتعقبذلك الامام بانه حينتذ يكون قوله تعالى .

﴿ وَلاَ تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تُوكيدهَا ﴾ تـكراراً لأن الوفاء بالعهدو المنع من النقض متقاربان لأن الأمر بالفعل يستلزم النهى عن الترك، وإذا حمل العهدعلى العموم بحيث دخل تحته اليمين كان هذا من باب تخصيص بعض الإفراد بالذكر للاعتناء به و بعض من فسر العهد بالبيعة لرسول القصلى الله تعالى عليه وسلم حمل الأيمان على ماوقع عند تلك البيعة، وجوز بعضهم حملها على مطلق الأيمان ه

وفى الحواشى السعدية ان الظاهر أن المراد بها الأشياء المحلوف عليها كما فى قوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه» لأنه لوكان المراد ذكر اسم الله تعالى كان عين التأكيد لا المؤكد فلم يكن محل ذكر العطف كاتقرر فى المعانى وردبأن المرادم العقد لا المحلوف عليه لأن النقض إنما يلائم العقد ولا ينافى ذلك قوله تعالى: (بعد توكيدها) لأن المراد كون العقد مؤكد ابذكر الله تعالى لا بذكر غيره كما يفعله العامة الجهلة فالمعنى ان ذلك النهى لما ذكر لاعن نقض الحلف بغيرالله تعالى وقال الواحدى: ان قوله سبحانه: (بعد توكيدها) لاخراج لغو اليمين نحو لا والله بلي والله بناء على ان المعنى بعد توكيدها بالعزم والعقد ولغو اليمين ليست كذلك. ثم اذا حمل الأيمان على مطلقها فهو حاقال الامام عام دخله التخصيص بالحديث السابق الدال على أنه متى كان الصلاح فى نقض اليمين جاز نقضها. و تعقب بأن فيه تأملا لان المخلر لو لم يكن باقيا لما احتيج الى الكفارة الساترة للذنب وأجيب بأن وجوب الكفارة بطريق الزجر اذ أصل الايمان الانعقاد ولو محظورة فلا ينافى لزوم موجبها ، وجوز أن يقال ان ذلك للاقدام على الحلف بالله قاله المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله الله المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه الله الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه المناه

تعالى فى غير محله فليتأمل، والتوكيد التو ثيق، ومنه أكد بقلب الواو همزة على ماذهب اليه الزجاج وغيره، من النحاة، وذهب آخرون الى ان وكد وأكد لغتان أصليتان لآن الاستعمالين فى المادة متساويان فلا يحسن القول بأن الواو بدل من الهمزة كما فى الدر المصون وهو الذى اختاره أبو حيان \*

﴿ وَقُدْ جَمَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَـفيلًا ﴾ أى شاهدا رقيبا فان الكفيل مراع لحال المكفول به رقيب عليه واستمال الـكفيل في ذلك أما مر باب الاستعمارة أو المجاز المرسل والعلاقة اللزوم.

والظاهرأن جعلهم مجاز أيضا لآنهم لما فعلوا ذلك والله تعمالي مطلع عليهم فكأنهم جعلوه سبحانه شاهداقاله الحفاجي ثم قال: ولو أبقى الدكفيل على ظاهره وجعل تمثيلا لعدم تخلصهم من عقوبته وانه يسلمهم لما ياسلم الحكفيل من كفله كما يقال: منظم فقد أقام كفيلا بظلمه تنبيها على أنه لا يمكنه التخلص من العقوبة فا ذكره الراغب لكان معنى بليغا جدا فتدبر، والظاهر أن الجملة في موضع الحال من فاعل (تنقضوا) وجوزأن تمكون حالا من فاعل المصدر وان كان محدوقاه وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١ ٩ ﴾ أي من النقض فيجازيكم على ذلك في موضع التعليل للنهي السابق، وقال الحفاجي: انه كالتفسير لما قبله ﴿ وَلاَ تَكُونُوا ﴾ فيها تصفعون من النقض ﴿ فَاتَّى نَقَضَتْ غَرْهَا ﴾ مصدر بمعنى المفعول أي مغزولها ، والفعل منه غزل بغزل بكسر الزاى، والنقض ضد الابرام، وهو في الجرم فك أجزائه بعضها من بعض، وقوله تعالى: ﴿ من بَعْدَوُونَ ﴾ متعاق بنقضت على أنه ظرف له لاحال و من زائدة مطردة في مثله أي كالمرأة التي نقضت غزلها من بعد ابرامه وإحكامه ،

﴿ أَنْكَأَمًّا ﴾ جمع نكث بكسر النون وهوما ينكث فتله وانتصابه قيل على انه حال مؤكدة من (غزلها) وقيل: على أنه مفعول ثان لنقض لتضمنه معنى جعل ،وجوز الزجاج كون النصب على المصدرية (لان نقضت) بمعنى نكثت فهو ملاق لعامله في المدنى ه

وقال في الكشف: إن جعله مفعولا على التضمين أولى من جعله حالا أو مصدرا ، وفي الاتيان به مجموعا مبالغة وكذلك في حذف الموصوفة ليدل على الخرقاء الجمقاء وماأشبه ذلك ، وفي الكشاف مايشير الى اعتبار التضمين حيث قال : أي لاتكونوا كالمرأة التي أنحت على غزلها بعد أن أحكمته فجعلته أنكا ثابًه وفي قوله :أنحت على على حد قوله تعالى: (إذا قمتم إلى قوله :أنحت على ماقال القطب اشارة الى أن (نقضت) مجازعن أرادت النقض على حد قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة) وذكر أنه فسر بذلك جمعا بين القصد والفعل ليدل على حماقتها واستحقاقها اللوم بذلك غان نقضها لو كان من غير قصد لم تستحق ذلك ولان التشبيه كلما كان أكثر تفصيلا كان أحسن ، ولا يخفى مافي اعتبار كان من غير وهذا المجاز من التكلف وكأنه لهذا قيل: ان اعتبار القصد لأن المتبار د من الفعل الاختياري وفي الكشف خرج ذلك المعنى من قوله تعالى: (من بعدقوة) فان نقض المبرم لا يكون الا بعد انحاء بالغ وقصد تام الكشف خرج ذلك المعنى من قوله تعالى: (من بعدقوة) فان نقض المبرم لا يكون الا بعد انحاء بالغ وقصد تام أحواله تحذيرا منه و ان ذلك ليس من فعل العقلاء وصاحبه داخل في عداد حمقي النساء؛ قيل: المراد امرأة معلومة عندا لمخاطبين كانت تغزل فاذا برمت غزلها تنقضه و كانت تسمى خرقاء مكة، قال ابن الانبارى: كان اسمها معلومة عند المحرو المربة تلقب الحفراء، وقال اللكلي، ومقاتل بهي امرأة من قبل الغيلاء ومقاتل بهي امرأة من قريش اسمهار يطة بنت معمو المربة تلقب الحفراء، وقال اللكلي، ومقاتل بهي امرأة من قريش اسمهار يطة بنت معمو و المربة تلقب الحفرة على والدنت تسمى خرقاء مكة، قال ابن الانبارى: كان اسمها ويطة بنت عمرو المربة تلقب الحفوراء، وقال اللكلي، ومقاتل بهي امرأة من قريش اسمهار يطة بنت معمو والمربة تلقب الحفوراء، وقال اللكبي، ومقاتل بهي المربة من قوله المحدد التحديد الموصول المربة تلقب الحفوراء، وقال الساب والمدرد الموصول المربة الحدد الموصول الموصول المربة الموصول المربة الموصول المو

مغز لا قدر ذراع وصنارة مثل أصبع وفلكة عظيمة على قدرها فسكانت تغزل هى وجوارها من الغداة الى الظهر ثم تأمر هن فينقضن ما غزلن. وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى بكر بن حفص قال كانت سعيدة الاسدية مجنونة تجمع الشعر والليف فنزلت هذه الآية (ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها) وروى ابن مردويه عن أبن عطاء أنها شكت جنونها الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وطلبت أن يدعو لها بالمعافاة فقال فاعليه الصلاة والسلام «ان شئت دعوت فعافاك الله تعالى وان شئت صبرت واحتسبت ولك الجنة م فاختارت الصبر والجنة ، وذكر عطاء أن ابن عباس أراه اياها ، وعن مجاهد هذا فعل نساء نجد تنقض أحداهن غزلها ثم تنفشه فتغزله بالصوف ، وإلى عدم التعيين ذهب قتادة عليه الرحمة ﴿ تَتَخذُونَ أَيَّانَكُمْ دَخَلًا بَيْذَكُمْ ﴾ حال من الضمير في (لات كونوا) أوفي الجارو الجرور الواقع ، وقع الخبر ه

وجوز أن يكون خبرتـكونوا و(كالتي)نقضت في موضع الحالوهو خلاف الظاهر، وقال الامام: الجملة مستأنفة على سبيل الاستفهام الانكاري أي أتتخذون، والدخُّل في الاصل مايدخل الشيء ولم يكن منهثم كني به عن الفساد والعداوة المستبطنة كالدغل،وفسره قتادة بالغدر والخيانة،ونصبه على أنه مفعول ثان ، وقيل :على المفعولية من أجله، وفائدة و قوع الجملة حالا الاشارة الى وجه الشبه أى لاتـكونوا مشبهين بامرأة هذا شأنها متخذين أيمانكم وسيلة للغدر والفساد بينكم ﴿ أَنْ تَـكُونَ أُمَةٌ ﴾ أى بأن تـكون جماعة ﴿ هَيَأَرْنَىٰ ﴾ أى أزيد عدداً وأوفر مالا ﴿ مَنْ أُمَّةً ﴾ أي منجماعة أخرى، والمعنى لاتغدروا بقوم بسبب كثرتـكم وقلتهم بل حافظواعلى أيمانكم معهم، وأخرج ابن جرير. و ابن المنذر.وغيرهما عن مجاهد أنه قال: كانو ا يحالفون الحلفاء فيجدونأ كثرمنهم وأعز فينقضون حلفهمويحالفوذالذين هم أعزفنهواعنذلكفالمعنى لاتغدروا بجماعة بسبب أن تــكون جماعة أخرى أكثر منها وأعز بل عليكم الوفا. بالأيمان والمحافظة عليها وإن قل من خالفتم لهوكثر الآخروجوزف(تكون) أن تكون تامة و ناقصة و في هي أن يكون مبتدأ وعمادا (فأربي) إمامر فوع أو منصوب وأنت تعلم أن البصريين لايجوزون كون (هي)عمادالتنكير (أمة). وزعم بعضالشيعة أن هذه الآية قد حرفت وأصلها أن تكون أثمة هي أزكى من أثمتكم؛ ولعمرى قد ضلوا سواء السبيل ﴿ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ﴾ الضمير المجرور عائد اما على المصدر المنسبك من(أن تـكون)أوعلى المصدر المنفهم من (أربى)وهو الربو بمعنى الزيادة،وقول ابنجبير.وابنالسائب ومقاتل يعنى بالـكثرة مرادهمنه هذاوا كتفوا ببيان حاصل المعنى ، وظن ابن الانبارى أنهم أرادوا أن الضمير راجع الى نفس الـكثرة لـكن لماكان تأنيثها غير حقيقي صح التذكير وهو يما ترى، وقيل: إنه لأربى لتأويله بالكثير، وقيل للامربالوفا. المدلول عليه بقوله تعالى ـوأوفو أ- الخولا حاجة إلى جعله منفهما من النهى عن الغدر بالعهد واختار بعضهم الأول لأنه أسرع تبادر اأى يعاملـكم معاملة المختبر بذلك الـكون لينظرأ تتمسكون بحبل الوفاء بعهدالله تعالىء بيعة رسوله عليه الصلاة والسلامأم تغترون بكثرة قريش وشوكتهم وقلة المؤمنين وضعفهم بحسب ظاهر الحال ﴿ وَلَيْبَيِّنَ َّلَكُمْ يُوْمَ الْقَيَامَةُ مَا كُنتُمْ فَيه تَخْتَلَفُونَ ٢ ٩ ﴾ فيجازيكم بأعمالكم ثوابا وعقابا ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ كَجَعَلَـكُمْ ﴾ أيها الناس ﴿ أُمَّةً وَاحدَةً ﴾ متفقة على الاسلام ﴿ وَلَـكُنْ ﴾ لإيشاء ذلك رعاية للحكمة بل ﴿ يُصَلُّ مَنْ يَشَاءُ ﴾ إضلاله بأن يخلق فيه الضلال حسبها يصرف اختياره التابع

لاستعداده له ﴿ وَيَهْدَى مَنْ يَشَاءُ ﴾ هدايته حسبا يصرف اختياره التابع لاستعداده لتحصيلها ﴿ وَلَنُسْأَلُنَّ ﴾ جميعًا يوم القيامة سؤال محاسبة ومجازاة لاسؤال استفسار وتفهم ﴿ عَمَّا كُنتُمْ تَعَمُّلُونَ ۗ ٢ ﴾ تستمرون على عمله فى الدنيا بقدركم المؤثرة باذن الله تعالى، والآية ظاهرة فى أنْ مشَيئة الله تعالىلاسلام الخلق كلهمماوقعت وأنه سبحانه انما شاء منهم الافتراق والاختلاف ، فانمان وكفر وتصديق وتـكذيب ووقع الامر يا شـاء الجميع الايمان ووقع خلاف ما شاء عز شأنه وأجاب الزمخشري عن الآية بأن المعني لو شاءعلي طريقة الالجاء والفسر لجعلمكم أمة واحدة مسلمة فانه سبحانه قادر على ذلك لـكن اقتضت الحـكمة أن يضل ويخذل من يشاء بمن علم سبحانه أنه يختار المكفرويصمم عليه ويهدى من يشاءبأن يلطف بمن علم أنه يختار الايمان، والحاصل أنه تمالى بني الأمر على الاختيار وعلى ما يستحق به اللطف و الخذلان والثواب والعقاب ولم ينبه علىالاجبار الذي لا يستحق به شيء ولو كان العبيد مضطرين للهداية والضلال لما أثبت سبحانه لهم عملاً يسئلون عنه بقوله: (ولتسألن عما كنتم تعماون) اه، وللعسكري نحوه، وقد قدمنا لك غير مرة أن المذهب الحق على ما بينه علامة المتأخرين الـكوراني وألف فيه عدة رسائل أن للعبد قدرة مؤثرة باذنالله تعالى لاانه لاقدرة له أصلا كما يقول الجبرية ولا أن له قدرة مقارنة غير مؤثرة كما هو المشهور عند الاشعرية ولا أن له قدرة مؤثرة وان لم يؤذن لله تعالى يم يقول المعتزلة وان له اختيارا أعطيه بعد طلب استعداده الثابت في علم الله تعالى له فللعبد في هذا المذهب اختيار والعبد مجبور فيه يمعنيأنه لابد منأن يكون لهلاناستعداده الازلىالغير المجعولقد طلبه منالجواد المطلق والحمكيم الذى يضع الاشياء فى مواضعها والاثابة والتعذيب انما يترتبان على الاستعداد للخير والشر الثابت في نفس الامروالخيروالشر يدلان على ذلك نحو دلالة الاثرعلى المؤثروالغاية على ذي الغاية وما ظلمهم الله ولـكن كانوا أنفسهم يظلمون ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ه وقال ابن المنير : انأهل ألسنة عن الاجبار بمعزل لأنهم يثبتون للعبدقدرة و اختيارا و افعالاوهم معذلك يوحدون الله تعالى حق توحيده فيجعلون قدرته سبحانه هي الموجدة والمؤثرة وقدرة العبدمقارنة فحسب وبذلك يميزبين الاختيارى والقسرى وتقوم حجةالله تعالى على عباده اه وهذا هوالمشهورمن مذهب الاشعرية وهوكما ترىء وسيأتى أن شاء الله تمالى تمام الكلام في هذا اللقام وما فيه من النقض والابرام.

﴿ وَلاَ تَتَخذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَـكُمْ ﴾ قالوا هو تصريح بالنهى عن اتخاذ الأيمان دخلا بعد التضمين لأن الاتخاذ المذكور فيما سبق وقع قيدا للمنهى عنه فكان منها عنه ضمنا تأكيدا ومبالغة فى قبح المنهى عنه وتمهيدا لقوله تعالى: ﴿ فَتَرَلَّ قَدَمْ ﴾ عن محجة الحق ﴿ بَعْدَ ثُبُوتُهَا ﴾ عليها ورسوخها فيها بالايمان بموقيل ماتقدم كان نهيا عن الدخول فى الخيف ونقض العهد بالقلة والكثرة وما هنا نهى عن الدخل فى الأيمان التى براد بها اقتطاع الحقوق فكأنه قيل: لاتتخذوا أيمانكم دخلا بينكم لتتوصلوا بذلك الى قطع حقوق المسلمين هو قال أبوحيان الم يتكرر النهى فان ماسبق إخبار بأنهم اتخذوا أيمانهم دخلا معالا بشىء خاص وهو أن تكون أمة هى أربى من أمة وجاء النهى المستأنف الانشائي عن اتخاذ الايمان دخلا على العموم فيشمل جميع الصور من الحلف فى المبايعة وقطع الحقوق المالية وغير ذلك. ورد بأن قيد المنهى عنه منهى عنه فليس إخبارا صرفا

ولا عموم فى الثانى لأن قوله تعالى: (فتزل) النح اشارة الى العلة السابقة اجمالا على أنه قد يقال إن الحاص مذكور في ضمن العام أيضا فلا محيص عن التكرار أيضا ولو سلم ماذكره فتأمل ونصب تزل بأن مضمرة فى جواب النهى لبيان ما يترتب عليه ويقتضيه ، قال فى البحر نوهو استعارة للوقوع فى أمر عظيم لأن القدم إذا زلت انقلب الانسان من حال خير إلى حال شر، وتوحيد القدم وتنكيرها عالى الزمخ شرى للايذان بأن زال قدم واحدة أى قدم كانت عزت أو هانت محذور عظيم فكيف بأقدام ، وقال أبو حيان : إن الجمع تارة يلحظ فيه المجموع من حيث هو مجموع وتارة يلحظ فيه كل فر دفرد وفى الأول يكون الاسناد معتبرا فيه الجمعية وفى الثانى المجموع من حيث هو مجموع وتارة يلحظ فيه كل فر دفرد وفى الأول يكون الاسناد معتبرا فيه الجمعية وفى الثانى يكون الاسناد مطابقا للمظ الجمع كثيرا فيجمع ما اسند اليه ومطابقاً لكل فرد فيفرد كقوله تعالى: (وأعتدت يكون الاسناد مطابقاً للما الوحظ فى (لهن) كل واحدة منهن ولوجاء مرادا به الجمعية أو على الكثير فى الوجه الثانى لجمع وعلى هذا ينبغي أن يحمل قوله:

فانى وجدت الضامرين متاعهم يموت ويفنى فارضخي من وعائيا أى كل ضام، ولذا افرد الضمير في يموت ويفني، ولما كان المعنى هنالا يتخذكل واحدمنكم جا. (فتول قدم) مراعاة لهذا المعنى ، ثمقال سبحانه :﴿ وَتَذُوقُوا السُّوءَ ﴾ مراعاة للمجموع أو للفظ الجمع على الوجه الكثير اذا قلنا: إنالاسناد لكلفردفرد فتكون الآية قد تعرضت للنهيءن اتخاذ الآيماندخلاباعتبارالمجموعوباعتبار . كل فرد ودل علىذلك بافراد (قدم) وجمع الضمير في(و تذوقوا). و تعقب بأنماذكره الزمخشرى نكتة سرية وهذا توجيه للافراد من جهة العربية فلا ينانى النكتة المذكورة،والمرادمن السوءالعذابالدنيوى من القتل والاسر والنهب والجلاء غير ذلك مما يسوء ولا يخنى مافى (تذوقوا)من الاستعارة ﴿ بِمَا صَدَدْتُمْ ﴾ بسبب صدودكم وإعراضكم أو صد غيركم ومنعه ﴿ عَنْ سَبيل الله ﴾ الذي ينتظم الوفاء بالعبود والأيمان فان مزنقض البيعة وارتد جعل ذلك سنة لغيره يتبعه فيها من بعده من أهل الشقاءو الاعراض عن الحق فيكون صاداً عن السبيل، وجعلهذا بعضهم دليلا أن الآية فيمن بايع رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يما ترى ﴿ وَلَـكُمْ ﴾ فى الآخرة ﴿عَذَابٌ عَظيمٌ ٢٤﴾ لايعلم عظمه إلا الله تعالى ﴿ وَلاَ تَشْتَرُوا بَعَهْدِ الله ﴾ المراد به عندكثير بيعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الايمان والاشتراء مجازعن الاسبتدال لمكان قوله تعالى ؛ ﴿ ثُمَنَا قُلْيلاً ﴾ فان الثمن، شترى لامشترى به أى لا تأخذو ابمقابلة عهده تعالى عوضا يسير امن الدنيا، قال الزمخشرى : كان قوم بمن أسلم بمكة زين لهم الشيطان لجزعهم بما رأوا من غلبة قريش واستضعافهم المسلنين وايذائهم لهم ولماكانوا يعدونهم من المواعيد ان رجعوا أن ينقضوا مابايعوا عليه رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم فثبتهم الله تعالى جذه الآية ونهاهم عن أن يستبدلوا ذلك بما وعدوهم به من عرض الدنيا ، وقال ابن عطية: هذانهي عن الرشا وأخذ الاموال على ترك ما يجب على الآخذ فعله أو فعل ما يجب عليه تركه، فالمراد بعهدالله تعالى ما يعم ما تقدم وغيره ولا يخنى حسنه ﴿ إِنَّمَا عَنْدَ الله ﴾ أي ماأخبأه وادخره لـكم في الدنيا والآخرة ﴿ هُوَ خَيْرٌ لَـكُم مِن ذلك الثمن القليل ﴿ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٥٠ ﴾ أى إن كنتم من أهل العلم و التمييز ، فالفعل منزل منزلة اللازم، وقيل : متعد والمفعول محذوف و هو فضل ما بين العوضين و والاول أباغ ومستنف عن التقدير ، وفى التعبير

بان ما لا يخنى ، والجملة تعليل للنهى على طريقة التحقيق كما أن قوله تعالى : ﴿ مَا عَنْدَكُمْ ﴾ النخ تعليل للخيرية بطريقالاستثناف أي ماتتمتعون به من نعيم الدنيا بالدنياو ، افيها جميعا ﴿ يَنْفُدُ ﴾ ينقضي ويفني و إن جم عدده وطال مدده ، يقال : نفد بـكسر الدين ينفدُ بفتحها نفاداً و نفوداً اذاذهب و فني، وأمانفذ بالذال المعجمة فبفتح المين ومضارعه ينفذ بضمها ﴿ وَمَا عَنْدَ الله ﴾ من خزائن رحمته الدنيوية والاخروية ﴿ بَاقَ ﴾ لانهاد له؛ أما الاخروية فظاهر ، وأما الدنيوية فحيث كانت موصولة بالاخروية ومستتبعة لها فقد أنتظمت في سلك الباقيات الصالحات . واخرج ابن أبيحاتم عن ابن جبير أن المراد بما عند الله في الموضعين الثو ابالاخروي واختاره بعض الاثمة ، وفى إيثار الاسم على صيغة المضارع من الدلالة على الدوام مالايخنى . ورد بالآية على جهم بن صفوان حيث زعم أن نعيم الجنة منقطع ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَنَجْزِينَ ﴾ بنون العظمة وهي قراءة عاصم . وابن كثير على طريقة الالتفات من الغيبة آلى التكلم تـكرير للوعد المستفاد من قوله سبحانه: (ان ماعنداله هو خيرلكم) على نهج التوكيدالقسمي مبالغة في الحمل على الثبات على العهد. وقر أباقي السبعة بالياء فلا التفات ه والعدول عما يقتضيه ظاهر الحال من أن يقال: ولنجزينكم ـ بالنون أو بالياء ـ أجركم بأحسن ماكنتم تعملون للتوسل إلى التعرض لاعمالهم والاشعار بعليتها للجزاء أي والله لنجزين ﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ على العهد أو على أذية المشركين ومشاق الاسلام التي منجماتها الوفاء بالعهود وإن وعد المعاهدون على نقضها بماوعدوا ﴿ أُجْرَهُمْ ﴾ مفعول (لنجزين)أى لنعطينهم أجرهم الخاص بهم بمقابلة صبرهم ﴿ بِأَحْسَنَ مَاكَأَنُوا يَعْمَلُونَ ٢٦﴾ وهو الصبر فانه من الاعمال القلبية ، والـكلام على حذف مضاف أى لنجزينهم بجزاء صبرهم ، وكان الصبر أحسن الاعمال لاحتياج جميع التكاليف اليه فهو رأسها قاله أبو حيان. وفي ارشاد العقل السليم إنما أضيف الاحسن إلى ما ذكر للأشعار بكمال حسنه كما في قوله تعالى : (وحسن ثواب الآخرة) لالافادة تصر الجزاء على الاحسن منه دون الحسن فان ذلك ما لا يخطر ببال أحد لاسما بعد قوله تعالى ؛ ( أجرهم) فالاضافة للترغيب ه وجوز أن يكون المعنى لنجزينهم بحسب أحسن أفراد أعمالهم أى لنعطينهم بمقابلة الفرد الادنى من أعمالهم مانعطيه بمقابلة الفرد الاعلى منها من الاجر الجزيل لاأنا نعطى الاجر بحسب افرادها المتفاوتة فى مراتب الحسن بأن نجزى الحسن منها بالحسن والاحسن بالاحسن ، وفيه مالايخني من العدة الجميلة باغتفار ماعسي يعتريهم في تضاعيف الصبر من بعض جزع ونظمه في سلك الصبر الجميل ، وأن يكون ( أحسن ) صفة جزاء محذوفا والاضافة على معنى من التفضياية أي لنجزينهم بجزاء أحسن من أعمالهم ، وكونه أحسن لمضاعفته ، وقيل: المرادبالاحسن ماترجح فعله على تركه كالواجبات والمندوبات أو بماترجح تركه أيضا (١) كالمحرمات والمكروهات والحسن مالم يترجح فعله ولاتركه وهولايثاب عليه وتعقبة فىالارشاد بأنه لايساعده مقام الحثعلىالثبات على ما هم عليه من الاعمال الحسنة المخصوصة والترغيب في تحصيل ثمراتها بل التعرض لإخراج بعض أعمالهم من مدارية الجزاء من قبيل تحجير الرحمة الواسعة في مقام توسيع حماها ، وقيل : المراد بالاحسن النفل ،وكان

<sup>(</sup>۱) في أصر المصنف سقط لفظ وتركه » وزدناه من تفسير ابي السعود لآنه منقول عنه (م - ۲۹ - ج - ۶ ا - تفسير روح المعاني)

حسن لأنه لم يحتم بل يأتى الانسان به مختارا غير مازم ، وإذا علمت المجاراة على النفل الذي هوأحسن علمت لجازاة على الفرض الذي هو حسن ، ولا يخني أنه ليس بحسن أصلا ﴿ مَنْ عَمَلَ صَالَّحًا ﴾ أي عملاصالحاأي عمل كان ، وهذا .. كما قيل ـ شروع فى تحريض كافة المؤمنين على كل عمل صالح غب ترغيب طائفة منهم فى لثبات على ماهم عليه مر. عمل صالح مخصوص دفعاً لتوهم الاجر الموفور بهم وبعملهم ، وقوله تعالى : ﴿ مَنْ ذَكَّرَ أُوْأَنُّنَّى ﴾ دفع لتوهم تخصيص ( من )بالذكور لتبادرهم من ظاهر لفظ ( من ) فانه مذكروعادعليه ضميره وإن شمل النوعين وضعاً على الاصح ، واستدل عليه بما رواه الترمذي من قوله ميكانية : « من جر نو به خيلاء لم ينظر الله تعالى اليه ، وقول أم سلمة : «فكيف تصنع النساء بذيولهن» الحديث فان أمسلمة رضى الله تعالى عنها فهمت دخولاالنساء في (من) وأقرها علىذلكرسولاللهصلى الله تعالى عليه وسلم ، وبأنهم أجمعوا على أنه لوقال: من دخل دارى فهو حر فدخلها الاماء عتقن ، وبعضهم يستدل على ذلك أيضا بهذه الآية إذ لولا تناوله الانثى وضعا لما صح أن يبين بالنوعين . وفي المكشف كأن الظاهر تناوله للذكور منحيث ان الاناث لايدخلن فى أكثر الاحكام والمحاورات وإن كان التناول على طريق التعميم والتغليب حاصلالكن لما أريد التنصيص ليكون أغبط للفريقين ونصا فىتناولهما بين بذكر النوعين اه ، واُلقول الاصحأنالتناول لا يحتاج إلى التغليب ، و تمام الـكلام في ذلك في كتب الاصول ، وقوله تعالى : ﴿ وَهُو مُؤْمَنُ ﴾ في موضع الحال من فاعل ( عمل ) وقيد به اذ لا اعتداد باعمال الكفرة الصالحة في استحقاق الثواب اجماعا ، واختلف في ترتب تخفيف العقاب عليها ، فقال بعضهم: لا يترتب ايضالقوله تعالى : (و إذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم) وقوله تعالى : ﴿ وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجملناه هباء منثورا ﴾ ه

وقال الامام: إن افادة العمل الصالح لتخفيف العقاب غير مشروطة بالا يمان لقوله تعالى: وفن يعمل مثقال ذرة خير ايره، وحديث أبي طالب أنه اخف الناس عذا بالمحبته وحمايته النبي والمحتلقية وفي البحر أن قوله تعالى: (فن يعمل مثقال ذرة خير ايره) مخصص بهذه الآية ونحوها أو يراد بمثقال ذرة مثقال ذرة من ايمان كما جاء فيمن يخرج من النار من عصاة المؤمنين ، وقال الكرماني: إن تخفيف العذاب عن أبي طالب ليس جزاء لعمله بل هو لرجاء غيره أو هو من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام ، وقال بعضهم : الايمان شرط لترتب التخفيف على الاعمال الصالحة إذا كانت بمايتوقف صحتها على النية التي لاتصح من كافر وليس شرطا للترتب عليها إذا لم تمك كذلك، وسيأ تي إن شاء الله تعالى بمام الكلام في هذا المقام، وإيثار الجلة الاسمية لافادة و جوب دوام الايمان و مقارنته للعمل وسيأتي إن شاء الله تعالى : ﴿ فَلَنْحِينَة حَيَاةً كَيْبَةً كَالَحْ ، و المراد بالحياة الطبية الحياة التي تكون في الجنة العمل المنذر . وغيرهما عن الحسن قال : ما تطبب الحياة لاحد الافي الجنة ، وروى نحوه عن مجاهد . وقتادة . وابن زيد ، ولله تعالى در من قال : ما تطبب الحياة لاحد الافي الجنة ، وروى نحوه عن مجاهد . وقتادة . وابن زيد ، ولله تعالى در من قال : ما تطبب الحياة لاحد الافي الجنة ، وروى نحوه عن مجاهد . وقتادة .

لاطيب للعيش مادامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم وقال شريك : هي حياة تكون في البرزخ فقد جاء و القبر روضة من رياض الجنة أوحفرة من حفر النار»

وقال غير واحد : هي في الدنيا وأريد بها حياة تصحبها القناعة والرضا بمـا قسمه الله تعالى له وقدره ، فقد أخرج البهقي في الشعب . والحاكم وصححه . وابن أبي حاتم . وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها أنه فسرها بذلك وقال : «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو اللهم قنه في بما رزقتني و ارك لى فيه واخلف على كل غائبة لى بخير ، وجاء القناعة مال لا ينفد .

وقال أبو بكر الوراق : هي حياة تصحبها حلاوة الطاعة ، وأخرج عبد الرزاق . وغيره عن اسعباس أنه سئل عن ذلك فقال : الحياة الطبية الرزق الحلال ، وروى عن الضحاك . ووجه بعضهم طبب هذه الحياة بأنه لا يترتب عليها عقاب بخلاف الحياة بالرزق الحرام فقد جاه « أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به » وهو كما ترى ، وقيل: غير ذلك ، وأولى الأقوال على تقدير أن يكون ذلك في الدنيا تفسيرها بما يصحبه القناعة ، قال الواحدى : إن تفسيرها بذلك حسن «ختار فانه لا يطيب في الدنيا إلاعيش القانع وأما الحريص فانه أبدا في الدنيا أطيب من عيش الكافر لوجوه ،

الأول أنه لما عرف أن رزقه إنما حصل بتدبير الله تعالى وأنه سبحاً نه محسن كريم لا يفعل إلا الصواب كان راضيا بكل ماقضاه وقدره وعرف أن مصلحته فى ذلك ، وأما الجاهل فلا يعرف هذه الأصول فكان أبدا فى الحزن والشقاء الثانى أن المؤمن يستحضر أبدا فى عقله أنواع المصائب والمحن ويقدد وقوعها ويجد نفسه راضية بذلك فعند الوقوع لا يستعظمها يخلاف الجاهل فانه غافل عن تلك المعارف فعند وقوع المصائب يعظم تأثير ها فى قلبه به

الثالث أن المؤمن منشرح بنور معرفة الله تعالى والقاب إذا كان بملوماً بالمعرفة لم يتسع الاحزان الواقعة بسبب أحوال الدنيا وأما الجاهل فقلبه خال عن المعرفة متفرغ للاحزان من المصائب الدنيوية ، الرابع أن المؤمن عارف أن خيرات الحياة الجسمانية خسيسة فلا يعظم فرحه بوجدانها ولاغمه بفقدانها والجاهل لا يعرف سعادة أخرى تغايرها فيعظم فرحه بوجدانها وغمه بفقدانها ، الخامس أن المؤمن يعلم أن خيرات الدنيا واجبة التغير سريعة الزوال ولولا تغيرها وانقلابها ماوصلت اليه فعند وصولها اليه لا يتعلق بهاقلبه ولا يعانقها معانقة العاشق فلا يحزنه فواتها والجاهل بخلاف ذلك اهم وللبحث فيه مجال . وأورد على التفسير المختار أن بعض من عمل صالحا وهو مؤمن لم يرزق القناعة بل قد ابتلى بالقنوع، وأجيب بأن المراد بالمؤمن من كمل بعض من عمل صالحا وهو مؤمن لم يرزق القناعة بل قد ابتلى بالقنوع، وأجيب بأن المراد بالمؤمن من كمل بعض من عمل صالحا وهو مؤمن لم يرزق القناعة بل قد ابتلى بالقنوع، وأجيب بأن المراد بالمؤمن من كمل المناه أو يقال: المراد \_ بمن عمل صالحا \_ من كان جميع عمله صالحا .

وقال البيضاوى فى بيان ترتب احيائه حياة طيبة : إنه إن كان معسرا فظاهر وإن كان وسرافطيب عيشه بالقناعة والرضى بالقسمة وتوقع الأجر العظيم فى الآخرة أى على تخلف بعض مراداته عنه وضنك عيشه فقال الخفاجى : إن هذه الأمور لابد من وجود بعضها فى المؤمن والأخير \_ يعنى توقع الأجر فى الآخرة عام شاه للككل وثومن فلا يرد عليه أن هذا لا يوجد فى كل من عمل صالحا حتى يؤول المؤمن بمن كمل إيمانه إلى آخر ما سمعت . وتعقب بأن القناعة هى الرضا بالقسم كافى القاوس وغيره وتوقع الأجر المظيم لا يوجد بدون ذلك وكيف يحصل الأجر على تخلف المراد وضنك العيش مع الجزع وعدم الرضا ، وكلامه ظاهر فى تحقق هذا التوقع وإن لم يكن هناك قناعة ورضا و لا يكاد يقع هذا من مؤمن عارف فلا بد من التأويل و بحث بعضهم فيه أيضا بأن كال الإيمان لا يكون بدون الرضا وكذا كون جميع الأعمال صالحة لا يوجد بدي نه لان الإعمال تشمل القلبية والقالبية والرضا من النوع الأول . والمراد من (لنحيينه حياة طيبة)

لنعطينه ما تطيب به حياته . فيؤول معنى الآية حينئذ على تقدير أن يراد القناعة والرضا من رضى بالقسمة وفعل كذا وكذا وهو مؤمن أو من عمل صالحا وهو راض بالقسمة متصف بكذا وكذا مافيه كالالايمان فلنعطينه الرضابالقسمة الذى تطيب به حياته و يتضمن من رضى بالقسمة فلنعطينه الرضابالقسمة الذى تطيب به حياته و يتضمن من رضى بالقسمة فلنعطينه الرضابالقسمة الذى تطيب به حياته وهو كما ترى وفيه ما لا يتخفى . نعم تفسير الحياة الطيبة بما يكون قوله تعالى : هذا القيل والقال ، و يراد بها ما سلمت من توهم الموت والهرم وحلولالالم والسقم فيكون قوله تعالى : هذا تحياة طيبة » إشارة إلى جلب المصالح ولكون الاول أهم قدم فليتأمل ، وكان المراد ولنجزينهم النح حسبا يفعل بالصابرين أشارة إلى جلب المصالح ولكون الاول أهم قدم فليتأمل ، وكان المراد ولنجزينهم النح حسبا يفعل بالصابرين أن الافراد فيما سلف لرعاية جانب المفظ ، وايثار ذلك على العكس بناءاً على كون الاحياء حياة طيبية في الدنيا وجزاء الاجرف الاخرة ما أن وقوع الجزاء بطريق الاخراء على كون الاحياء حياة طيبة في الدنيا وجزاء الاجرف الافتراق والتعاقب الملائم للافراد ، وقيل بناءاً على كون ذلك في الاخرة : والمنون المواجرة في المناهم في ذلك في الاخرة : والمناهم في ذلك في الاخرة ، والمناهم والمناهم في ذلك شيء واحدى عن المناهم في ذلك وروى عن الفع والمالم يكن الجزاء كذلك وكان أهل الجنة فيه متفاوتين جيء بضمير الجمع معه فتأمل كل ذلك . وروى عن نافع أنه قرأ « وليجزينهم » الهاء على الالتفات من السكلم إلى الغيبة ه

قال أبو حيان : وينبغى أن يكون ذلك على تقدير قسم ثان لامعطوفا على ( فلنحيينه ) فيكون من عطف جمله قسمية على مثله لتغاير الاسناد وافضاء الثانى المحله قسمية على مثله لتغاير الاسناد وافضاء الثانى إلى إخبار المتكلم عن نفسه اخبار الغائب وذلك لايجوز ، وعلى هذا لايجوز زيد قال لأضر بنهنداو لينمينها تريد ولينفينها زيد فان جعلته على إضهار قسم ثان جاز أى وقال زيد لينفينها لأن لك فى هذا التركيب حكاية المعنى وحكاية اللفظ ، ومن الثانى ( وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى ) ومن الأول ( يحلفون بالله ماقالوا ) ولو حكى اللفظ قيل ما قلنا اه . واستدل بالآية على أن الايمان مغاير للعمل الصالح مغايرة الشرط للمشروط به هذا وإذ قد انتهى الامرالي مدار الجزاء وهو صلاح العمل وحسنه رتب عليه بالفاء الارشاد الى ما به يحسن العمل الصالح ، ويخلص عن شوب الفساد فقيل : ﴿ فَاذَا قَرَأْتَ الْقُرُّ انَ فَاسْتَمَدُ بالله ﴾ كيلا يوسوسك فى القراءة القرآن فاسأله عز جاره أن يعيذك ﴿ من ﴾ وساوس ﴿ الشَّيْطَانِ الرَّحِيم ١٨٩ ﴾ كيلا يوسوسك فى القراءة فالقراءة مجازم رسل عن إرادتها إطلاقا لاسم المسبب على السبب، وكيفية الاستعاذة عند الجمهور من القراء وغيرهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتظافر الروايات على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يستعيذ كذلك ه

وروى الثعلبي. والواحدى أن ابن مسعود قرأ عليه عليه الصلاة والسلام فقال: أعوذ بالقالسميع العليم من الشيطان الرجيم فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم: « ياابن أم عبد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مكذا أقرأنيه جبريل عن القلم عن اللوح المحفوظ » نعم أخرج أبو داود. والبيهقي عن عائشة رضى الله عنها في ذكر الإفك قالت « جلس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال: اعوذ بالله السميع

العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاوًا بالافك »الآية، وأخرجا عن سعيد انه قال « كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل فاستفتح الصلاة قال: سبحانك للهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم » الخ وبذلك أخذ من استعاذ كذلك ، وفي الهداية الأولى أن يقول: أستعيذ بالله ليوافق القرآن ويقرب أعوذ باللهمن الشيطان الرجيم الهيءو المختار ماسمعت أولا لأن لفظ (استعذ) طلب العوذ وقوله: ( أعوذ ) امتثال مطابق لمقتضاه . والقرب من اللفظ مهدر ، ويكنى لأولوية ماعليه الجمهور مجيؤه في آلمأثور ً :وقالَ بعض أصحابنا، لا ينبغي أن يزيد المتعوذ السميع العليم لأنه ثنا، وما بعد التعوذ محل القراءة لامحل الثناء وفيه أن هذا بعد تسليم الخبرين السابة بين غير سديد على انه ليس فى ذلك اتيان بالثناء بعدالتعوذ بل اتيان به في أثنائه كما لا يخفي، والامر بها للنُدب عندهم، وأخرج عبدالرزاق في المصنف وابن المنذر عن عطا. وروى عن الثورى أنها واجبة لكل قراءً فىالصلاة أو غيرها لهذه الآية فحملا الامر فيها على الوجوب نظرا إلى أنه حقيقة فيه ، وعدم صلاحية كونها لدفع الوسوسة في القراءة صارفا عنه بل يصح شرع الوجوب معه ، وأجيب بأنه خلاف الاجماع، ويبعد منهما أن يبتدعا قولا خارقا لهمن بعد علمهما بأن ذلك لايجوز فالله تعالى أعلم بالصارف على قول الجهور، وقديقال: هو تعليمه صلى الله تعالى عليه وسلم الاعرابي الصلاة ولم يذكرها عليه الصلاة والسلام، وقديجاب بأن تعليمه إياها بتعليمه ماهومنخصائصها وهي ليست من واجباتهابل من واجبات القراءة أو إن كونها تقال عند القراءة كان ظاهرا معهودا فاستغنى عن ذكرها،وفيه أنه لايتأتى على ماستسمع قريبا إنشاءالله تعالى من قول أبي يوسف عليه الرحمة ، وقال الخفاجي: إن حمل الامر على الندب لماروي من ترك النبي عَيْطَاتُهُ لها، وإذا ثبت هذا كغيصارفا؛ ومذهب ابنسيرين. والنخعي وهو أحد قولي الشافعي أنها مشروعة في القرَّاءة فى كل ركعة لأن الامر معلق على شرط فيتكرر بتكرره فإفى قوله تعالى:(وإن كنتم جنبافاطهروا) وأيضا حيث كانت مشروعة فىالركعة الأولى فهىمشروعةفىغيرهامن الركعات قياساً للاشتراك فى العلة، ومذَّهب أبى حنيفة ـوهوالقولالآخرللشافعيـ أنها مشروعة في الاولى فقط لأن قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة ، وقيل : إنها عند الامام أبى حنيفة للصلاة ولذالاتـكرر ، والمذكور في الهداية وغيرها أنها عند الامام ومحمد للقراءة درن الثناء حتى يأتي بها المسبوق دون المقتدى ، وقال أبو يوسف ؛ انها للثناءو في الخلاصة أنه الاصح ، وتظهر ثمرة الخلاف في ثلاثة مسائل ذكرت فيها فما ذكره صاحب القيل لم نعثر عليه في كتب الاصحاب، ومالك لا يرى التعوذ في الصلاة المفروضة ويراه في غيرها كقيام رمضان،والمروى عنه في غير الصلاة فيهاسمعت منبعض مقلديه وعن أبي هريرة.وابن سيرين. وداود.وحمرة من القراء أن الاستعاذة عقب القراءة أخذا بظاهر الآية، وللجمهور مارواه أثمة القراءة مسندا عننافع عن جبير بن مطعمأنه صلىالله تعالى عليه وسلمكان يقول قبل القراءة: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم): قال في الكشف، دل الحديث على أن التقديم هو السنة فبقي سببية القراءة لهام والفاء في (فاستعذ) دلت على السببية فلتقدر الارادة ليصح ، وأيضا الفراغ عن العمل لا يناسب الاستعاذة من العدوو إنما يناسبها الشروع فيه والتوسط فلتقدر ليكونا أى القراءة والاستعاذة مسببتين عن سبب واحد لا يكون بينهما بحر دالصحبة الاتفاقية التي تنافيها الفاء واليه أشار صاحب المفتاح بقوله : بقرينة الفاء والسنة المستفيضة انتهى، ومنه يعلم أن ماقيل من أن الفاء لادلالة فيها على ماذكر وأن اجماعهم على صحة هذا الججاز يدل على أن القرينة المانعة عرب إرادة الحقيقة ليس بشرط فيه ليس بشيء، وكذاالقول بالفرق بين هذه الآية وقوله

تعالى: (إذا قمتم الحالصلاة فاغسلوا) الخ بأن ثمة دليلا قائما على المجاز فترك الظاهرله بخلاف ما نحز فيه ، والظاهر أن المراد بالشيطان ابليس وأعوانه، وقيل: هو عام في كل متمرد عات من جزو إنس، و توجيه الخطاب المرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتخصيص قراءة القرآن من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة عند إرادتها للتنبيه على أنها لغيره عليه الصلاة والسلام , في سائر الاعمال الصالحة أهم فانه صلى الله تعالى عليه وسلم حيث أمر بها عند قراءة القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه فما الظن بمن عداه عليه الصلاة والسلام فيما عدا القراءة من الأعمـــال ﴿ إِنَّهُ ﴾ الضمير للشأن أو للشيطان ﴿ أَيْسَ لَهُ سُاطَانُ ﴾ تساط واستيلاء ﴿ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتَوَكَّلُونَ ٩٩﴾ أى اليه تعالى لا إلى غيره سبحانه يفوضون امورهم وبه يعوذون فالمراد نني التساط بعد الاستعاذة فتكون الجملة تعليلا للامر بها أو لجُوابه المنوى أى ان يعذك ونحوه \* وقال البعض: المرادن في ذلك مطلقا ، قال أبو حيان: وهو الذي يقتضيه ظاهر الاخبار و . تعقب بأنه ا ذالم يكر له تسلط فلم أمروا بالاستعاذة منه . وأجيب بأن المراد نني ماعظم من التساط . وقد أخرج ابن جرير. وغيره عن سفيان الثورى أنه قال في الآية : ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لايغفر لهم والاستعاذة من المحتقرات فهم لايطيعون أوامره ولا يقبلون وساوسه إلافيها يحتقروته علىندور وغفلة فامروا بالاستعاذة منهلمز يدالاعتناء بحفظهم، وقد ذهب الحرهذا البيضاوى ثم قال: فذكر السلطنة بعد الامر بالاستعاذة لئلايتوهم منه أن له سلطانا م وفي الكشف أزهذه الجلة جارية مجرىالبيان الاستعاذة المأمور بها وأنه لايكني فيها مجرد القول الفارغ عن اللجأ إلى الله تعالى واللجأ إنما هو بالايمان أولا والتوكل ثانياً، وأيا ما كان فوجه ترك العطف ظاهر وايثار صيغة الحاضى فى الصلة الأولى للدلالة على التحقيق كما أن اختيار صيغة الاستقبال فى الثانية لافادة الاستمرار التجددي ، وفي التعرض لوصف الربوبية تأكيد لنفي السلطان عن المؤمنين المتوكلين ه ﴿ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتُوَلُّونَهُ ﴾ أى يجعلونه واليا عليهم فيحبونه ويطيعونه ويستجيبون دعوته فالمراد بالسلطان التسلط والولاية بالدعوة المستتبعة للاستجابة لامآ يعم ذلك والتساط بالقسر والالجاء فان فىجعل التولى صلة (ما) يفصح بنني ارادة التساط القسرى فان المقسور بمهزل عنه بهذا المعنى، وقد نني هذا أيضا عن الكفرة فىقوله تعالى حكاية عن اللعين: (ومانانلىعليكم من سلطان إلاأن دعو تكم) فاستجبتم لى ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بُه ﴾ أى بسبب الشيطان واغوائه إياهم ﴿مُشْرَكُونَ • • ١ ﴾ بالله تعالى، وقيل: أي باشراكهم الشيطان مشركون بالله تعالى ، وجوز أن يكون الضمير للرب تعالى شأنه والباء للتعدية ، وزوى ذلك عن مجاهد ورجح الاول باتحاد الضمائر فيه مع تبادره إلى الذهن ، وفى ارشاد المقلااسايم مايشعر باختيار الاخير ، وذكر فيه أيضا أن تصر سلطان اللعين على المذكورين غب نفيه عن المؤمنين المتوكلين دليل على أنه لاو اسطة فى الخارج بين التوكل على الله تعالى و تولى الشيطان و إن كان بينهما واسطة فى المفهوم وأن من لم يتوكل عليه تعالى ينتظم فىسلك من يتولى الشيطان من حيث لايحتسب اذ به يتم التعليل ، ففيه مبالغة فى الحمل على التوكل و التحذير عن مقا لمه وإيثار الجملة الفعلية الاستقبالية فى الصلة الأولى لما مرآ نفآ والاسمية فى الثانية للدلالة على الثبات، وتكرير الموصول للاحتراز عن توهم كون الصلة الثانية حالية مفيدة لعدمدخول غير المشركين،من أولياء الشيطان تحت سلطانه ه

وتقديم الأولى على الثانية التيهي بمقابلة الصلة الاولى فيها سلف لرعاية المقارنة بينها وبين مايقا بلها من التوكل على الله تعالى ولوروعي الترتيب السابق لانفصل كل مرالقرينتين عما يقابلها اه ، وقيل : لما كان كل من الايمان والتولىمنشأ لمابعده قدم عليه ، وتقديم الجار والمجرور لرعاية الفواصل ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا مَايَةً مَّكَانَ مَايَةً ﴾أيإذا نزلنا آية من القرآن مكان آية منهوجعلناها بدلامنها بأن نسخناها بها ، والظاهر على مافى البحر أنالمراد نسخ اللفظ والمعنى ، ويجوز أن يرادنسخ المعنى مع بقاء اللفظ ﴿ وَاللهِ أَعْلَمُ بُمَّا يُنزِّلُ ﴾ من المصالح فـكلمن الناسخ والمنسوخ منزل حسبها تقتضيه الحدكمة والمصلحة فان كل وقت له مقتضى غيرمقتضى الآخر فسكم من مصلحة تنقلب مفسدة في وقت آخر لانقلاب الامور الداعية اليها، ونرىالطبيب الحاذق قد يأمر المريض بشربة ثم بعد ذلك ينهاه عنها ويأمره بضدها، وما الشرائع الا مصالح للعباد وأدوية لامراضهم المعنوية فتختلف حسب اختلاف ذلك فى الاوقات وسبحان الحكيم العليم ، والجملة اما معترضة لتوبيخ الـكمفرة والتنبيه على فساد رأيهم ،وفى الالتفات إلى الغيبة مع الاسناد إلى الاسم الجليل مالا يخنى من تربية المهابة وتحقيق معنى الاعتراض أوحالية كاقال أبوالبقاء وغيره ، وقرأ ابن كثير. وأبو عمرو (ينزل)من الانزال ﴿ قَالُواْ ﴾ أى الكفرة الجاهلون بحكمة النسخ ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرَ ﴾ متقول على الله تعالى تأمر بشيء ثم يبدولك فتنهى عنه ، وقدبالغواقاتلهم الله تمالى فى نسبة الافتراء إلى حضرة الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم حيث وجهوا الخطاباليه عليه الصلاة والسلام وجاؤا بالجملة الاسمية معالتاً كيد بانماءوحكاية هذا القول عنهم ههناللايذان بأنه كفرة ناشئة من نزغات الشيطان وأنه و ليهم. وفيالـكشف أنّ وجه ذكره عقيب الامر بالاستعاذة عند القراءة أنه باب عظيم من أبوابه يفتن به الناقصين يوسوس اليهم البداء والتضاد وغير ذلك ﴿ بِلَّ أَكْثُرُ مُمْ لا يَعْلَمُونَ ١٠١ ﴾ أى لا يعلمون شيئاً 'أصلا أولا يعلمون أن فى التبديل المذكور حكما بالغة ، واسنادَ هذا الحـُكم إلىأ كثرهم لما أنمنهم من يعلم ذلك وإنما ينكر عناداً . والا آية دليل على نسخ القراآن بالقراآن وهي ساكتة عن نغي نسخه بغير ذلك ممافصل في كتب الاصريل ﴿ قُلْ نَزَّلُهُ ﴾ أي القراآن المدلول عليه بالاتية ، وقال الطبرسي: أي الناسخ المدلول عليه بما تقدم ﴿ رُوحُ القُدُسُ ﴾ يعنى جبريل عليه السلام وأطاق عليه ذلك من حيث انه ينزل بالقدس من الله تعالى أىءًا يطهر النفوسمن القراآنوالحكمة والفيضالالهي، وقيل: لطهره منالادناس البشرية، والاضافة عند بعض للاختصاص يم في (ربالعزة) وجعلها بعض المحققين مناضافة الموصوف للصفة على جعله نفس القدس مبالغة نحوـ خبرسو. ورجلصدق علىماارتضاه الرضى، ومثل ذلك حاتم الجود وسحبان الفصاحة وخالف فى ذلك صاحب الكشف مختارا أنهاللاختصاص،ولايخنى مافى صيغة التفعيل بناء علىالقول بأنهاتفيدالتدريج من المناسبة لمقتضى المقام لما فيها من الاشارة إلى أنه أنزل دفعات على حسب المصالح ﴿ مَنْ رَبِّكَ ﴾ في إضافة الرب إلى ضميره وكالله من الدلالة على تحقيق افاضة آثار الربوبية عليه عليه الصلاة والسلام ماليس في إضافته إلى ياء المتكلم المنبئة عن التلقين المحض كما في ارشاد العقل السليم، وكأنه اعتناء بأمر هذه الدلالة لم يقل عن ربكم علىأن في ترك خطابهم من حطقدرهم مافيه، و (من) لابتدا. الغاية مجاز ا ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ أي ملتبسابالحكمة المقتضية له بحيث لايفارقها ناسخاكان أو منسوخا ﴿ لِيثُبَتُّ الَّذِينَ وَامَنُوا ﴾ أى على الايمان بما يجب الايمانبه لمافيه

من الحجج القاطعة والادلة الساطعة أو على الايمان بأنه كلامه تعالى فانهم إذا سمعوا الناسخ وتدبروا مافيه من رعاية المصالح رسخت عقائدهم واطمأنت به قلوبهم،واول بمضهم الآية علىهذا الوجه بقوله : ليبين ثباتهم و تعقب بأنه لاحاجة اليه إذالتثبيت بعدالنسخ لم يكر قبله فان نظر إلى مطلق الايمان صح. و قرئ (ليثبت) من الافعال، ﴿ وَهُدِّي وَ بُشْرَى للمُسْلِمِين ٢ . ١ ﴾ عطف على محل (ليثبت) عند الزمخشري ومن تا بعه وهو نظير زر تك لأحدثك واجلالا لك أى تثبيتا وهداية وبشارة . وتعقب بانه إذا اعتبر الكل فعل المنزل على الاسناد الججازى لم يكن للفرق بادخال اللام في البعض والترك في البعض وجهظاهر ،وكذا إذا اعتبر فعل الله تعالى كماهو كذلك على الحقيقة وإذا اعتبر البعض فعل المنزل ليتحدفاعل المصدر وفاعل الفعل المعلل به فيترك االام له والبعض الآخر فعل الله تعالى ليختلف الفاعل فيؤتى باللام لم يكن لهذا التخصيص وجه ظاهر أيضاً ويفوتبه حسن النظمه وقال الخفاجي يوجه ترك اللام في المعطوفدون المعطوفعليه معوجود شرط الترك فيهما بأن المصدر المسبوك معرفة على ما تقرر في العربية والمفعول له الصريح وإن لم يجب تنكيره كما عزى للرياشي فخلافه قليل كقوله: وأغفر عوراء الكريم ادخاره • ففرق بينهما تفنناً وجرياً على الافصح فيهما،والنكتةفيه أنالتثبيت أمر عارض بعد حصول المثبت عليه فاختير فيه صيغة الحدوث معذكر الفاعل اشارة إلى أنه فعل تله تعالى مختصبه بخلاف الهداية والبشارة فاسممايكو نان بالواسطة ، وقيل : إن وجود الشرط مجوز لاموجب والاختيار مرجح مع مافى ذلك من فائدة بيان جواز الوجهين،وفيه أنه لا يصاح وجهاً عند التحقيق ، وقد اعترض أبوحيانهناً بما تقدم في الـكلام على قوله تعالى : ( ليبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة ) ، وذكر أنه لا يمتنع أن يكون العطف على المصدر المنسبك لانه مجرور فيكوز(هدى وبشرى) مجرورين ، وجوزأبو البقاء أن يكونا مرفوعين على أنهما خبرا مبتدا محذوف أي وهو هدى وبشرى ، والجملة في موضع الحالمن الها. في(نزله) ه والمراد بالمسلمين الذين آمنوا ، والعدول عن ضمير هم لمدحهم بكلا العنوانين ، وفسر بعضهم الاسلام بمعناه اللغوى فقيل: إنذلك ليفيد بعد توصيفهم بالايمان، والظاهر (أن للمسلمين) قيد للهدى والبشرى ولم أر من تعرض لجواذ كونهقيداً للبشرىفقط كما تعرض لذلك فىقوله تعالى :(هدى ورحمة وبشرى للمسلمين)على ماسمعت هناك . وفي هذه الآية على ماقالوا تعريض لحصول أضداد الامور المذكورة لمنسوى المذكورين من الكفار منحيث ان قوله تعالى : (قل نزله) جو اب لقولهم: (إنماأنت مفتر)فيكفي فيه (قل نزله روح القدس)فالزيادة لمـكان التعريض وقال الطيبيإن (نزله روح القدس) بدل نزله الله فيه زيادة تصوير في الجوابوزيد قوله تعالى (بالحق) لينبه على دفع الطعن بألطف الوجوء ثم نعى قبيح أفعالهم بقوله تعالى:(ليثبت)الخ تعريضا بأنهم متزلزلون ضالون مو بخون منذرون بالخزى والنكال واللعن في الدنيا والآخرة (وأن)عذابهم في خلاف ذلك ليزيد في غيظهم وحنقهم ، وفي الككلام ماهو قريب من الاسلوب الحكيم اه فتأمل ه

﴿ وَلَقُدْ نَهُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ﴾ غير ما نقل عنهم من المقالة الشنعاء ﴿ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ﴾ أى يعلم النبي عَيَظِيَّةِ القرآن، وهو الذي يقتضيه ظاهر كلام قتادة. ومجاهد: وغيرهما واختير كون الضمير للقرآن ليو افق ضمير (أنزله) أى يقولون إنما يعلم القرآن النبي عليه الصلاة والسلام ﴿ بَشَرْ ﴾ على طريق البت مع ظهور أنه نزوله روح القدس عليه عليه الصلاة والسلام ، و تأكيد الجملة لتحقيق ما قتضمنه من الوعيد، وصيغة الاستقبال لافادة استمراد الهلم

بحسب الاستمرار التجددى فى متعلقه فاتهم مستمرون على التفوه بتلك العظيمة، وفى البحر أن المدنى على المضى فالمراد علمنا وعنوا بهذا البشر قيل : جبرا الرومى غلام عامر بن الحضر مى وكان قد قرأ التوراة والانجيل وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يجلس اليه اذا آذاه أهل مكة فقالوا ما قالوا م

وروى ذلك عن السدى، وقيل: وولى لحويطب بن عبد العزى اسمه عائش أو يعيش كان يقر أالكتب وقد ورى ذلك عن السدى، وقيل: ولى لحويطب بن عبد العزى اسمه عائش أو يعيش كان يقر أالكتب وقد مقاتل و ابن جبير إلاأنه لم يقل كان يهو ديا و أخرج آدم بن أبي اياس. والبيهةي وجماعة عن عبد الله بن مسلم مقاتل و ابن جبير إلاأنه لم يقل كان يهو ديا و أخرج آدم بن أبي اياس. والبيهةي وجماعة عن عبد الله بن مسلم الحضر مي قال بنا عبدان نصر انيان من أهل عين التم يقال لاحدهما يسار وللا خرج ببر وكانا يصنعان السيوف بكة وكانا يقرءان الانجيل فريما مر بهما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهما يقرءان فيقف و يستمع فقال المشركون: انما يتعلم منهما، وفي بعض الروايات انه قيل لاحدهما انك تعلم محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم فقال المبل هو يعلمني، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: كان بمكة غلام أعجمي رومي لبعض قريش يقال: له بلعام وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعلمه الإسلام فقالت قريش: هذا يعلم محمداعايه الصلاة والسلام منا الآية مكية وسلمان أسلم بالمدينة ، وكونها اخبار ا بأمر مغيب لا يناسب السباق ، ورواية أنه أسلم بمكة واستراه أبو بكر رضى الله تعالى عنه وأعتقه بها قيل ضعيفة لا يعول عليها كاحتمال أن هذه الآية مدنية م وقدا خبر ومي من أنق به عن بعض النصارى انه قال له: كان نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم يتردد اليه في غار حراء وقدا خبر وي من أنق به عن بعض النصارى انه قال له: كان نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم يتردد اليه في غار حراء وقدا خبر وي من أنق به عن بعض النصارى انه قال له: كان نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم يتردد اليه في غار حراء وقدا خبر وي من المنه عنه واعتقه به عن المدى الله كان نبيكم صلى الله كان مهم كذب محت لا منشأله و مت محت المنافي و الم أحد هذا عن أحد هذا الشركان من هو كذب عدت المنشأله و مت حض النصارى النه قال العد هذا عن الشركان و من كذب عدت المنشأله و مت محت المنشأله و مت عدت المنافي و المنافي

وقد اخبر في من اثق به عن بعض النصارى انه قال له: كان نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم يتردد اليه في غار حراء رجلان اصرانى ويهو دى يملمانه، ولم أجد هذا عن أحد من المشركين وهو كذب بحت لاه نشأله وبهت محض لا لشبهة فيه، وانمالم يصرح باسم من زعموا أنه يعلمه عليه الصلاة والسلام مع أنه أدخل في ظهور كذبهم للايذان بأن مدار خطئهم ليس بنسبته صلى الله تعالى عليه وسلم الى التعلم من شخص معين بل من البشر كائنا من كان مع كونه عليه الصلاة والسلام معدنا لعلوم الأولين والآخرين ﴿ لَسَانُ الَّذِي يُلْحَدُونَ الله أَعْجَمَى ﴾ اللسان مع كونه عليه الصلاة والسلام معدنا لعلوم الأولين والآخرين ﴿ لَسَانُ الَّذِي يُلْحَدُونَ الله أَعْجَمَى ﴾ اللسان عزو سطه، والملحد لانه أمال مذهبه عن الاديان كلها، والاعجمى الغير البين، قال أبو الفتح الموصلى: تركيب عج م في كلام العرب للابهام و الاخفاء وضد البيان والايضاح، ومنه قولهم: رجل أعجم وأمر أة عجها إذا كانا لايف صحان في فلام العرب للابهام و الاخفاء وضد البيان والايضاح، ومنه قولهم: رجل أعجم وأمر أة عجها إذا كانا لايف صحان العجماوين لان القراءة فيهما سر واما قولهم: أعجمت الكتاب فعناه أزلت عجمته كأشكيت زيدا أزلت شكواه، والاعجم وكان عربيا في العجماوين لان القراءة فيهما سر واما قولهم: أعجمت الكتاب فعناه أزلت عجمته كأشكيت زيدا أزلت شكواه، والمانه لكنة وكذاك حبيب الاعجمى تلميذ الحسن البصرى قدس اللة تعالى سرهما على مارأيته في بعض التواريخ في لسانه لكنة وكذاك حبيب الاعجمى تلميذ الحسن البصرى قدس اللة تعالى سرهما على مارأيته في بعض التواريخ في والمراد من (الذي) على القول بتمدد من زعموا نسبة التعليم اليه غير بين لا يتضح المرأد منه عدي والموري ينسبون التعليم اليه غير بين لا يتضح المرأد منه عديد على المناف عن الاستقامة اليه أي ينسبون التعليم اليه غير بين لا يتضح المرأد منه عديد على المناف ا

وظاهر كلام ابن عطية أن اللسان على معناه الحقيقي وهو الجارحة المعروفة. وقرأ الحسن (اللسان الذي) بتعريف (م- • ٣ - ج - ٤ ٢ - تفسير روح المعاني)

اللسان بآلووصفه بالذي. وقرأحمرة. والكسائي. وعبدالله بنطلحة والسلمي. والاعمش (يلحدون) بفتح الياء والحاء من لحد، وألحد ولحد لغتان فصيحتان مشهورتان ﴿ وَهَٰذَآ ﴾ القرآن الكريم ﴿ لسَانُ عَرَبَى مُبْينُ ٢٠٢ ﴾ ذوبيان وفصاحة علىمايشعر به وصفه بمبين\_ بعد وصفه\_ بعربى\_ والكلام علىحذف مضاف عند ابنعطية أى سرد لسان أو نطق لسان ، والجملةان مستأنفتان عند الزمخشري لابطال طعنهم، وجوز أبوحيان أن يكونا حالين من فاعل (يقولون) ثم قال: وهو أبلغ في الانكار أي يقولون هذا والحال أن علمهم بأعجمية هذا البشر وعربية هذا القراش كان ينبغي أن يمنعهم عن مثل تلك المقالة كقولك: أتشتم فلاما وهو قد أحسن اليكو إيما ذهب الزمخشري الى الاستئناف لأنَّ مجيء الاسمية حالا بدون واوشاذ عنده، وهو مذهب مرجوح تبع فيه الفراء إذ مجيئها كذلك في كلام العرب اكثر من ان يحصى اههو تقرير الابطال : إ قال العلامة البيضاوي - يحتمل وجهين، أحدهما أن مايسمعه من ذلك البشر كلام أعجمي لايفهمه هو ولا أنتم والقرّآن عربي تفهمونه بأدني تأمل فكيف يكون ماتلقفه منه وثانيهماهب انه تعلم منه المعنى باستماع كلامه ولـكن لم يلقف منه اللفظ لأن ذلك أعجمي وهذا عربي والقرآن كما هو معجز باعتبار المعني فهو معجزمن حيث اللفظ مع أنالعلوم الـكثيرة التي في القرآن لايمكن تعلمها الايملازمة معلم فائق في تلك العلوم مدة متطاوله فكيف تعلم جميع ذلكمن غلام سوقى سمع منه بعض المنقولات بكلمات اعجمية لعله لم يعرف معناها، وحاصل ذلك منع تعلمه عليه الصلاة والسلام منه مع سنده ثم تسليمه باعتبار المعنى إذ لفظه مغاير للفظ ذلك بديهية فيكفى دليلا لهماأتي بهمن اللفظ المعجز ويمكن تقريره بنحو هذا على سائر الاقوال السابقة في البشر، وقال الكرماني : المعني أنتم أفصح الناس وابلغهم واقدرهم على الكلام نظا ونثرا وقد عجزتم وعجز جميع العرب عن الاتيان بمثله فكيفتنسبونهالى أعجمي ألـكن وهو كما ترى، وبالجملة التشبث فيأثنـا. الطعن بمثل هذه الخرافات الركيـكة دليل قوى على كمال عجزهم فقد راموا اجتماع اليوم والامس واستواء السها والشمسه

فدعهم يزعمون الصبح ليلاً أيعمى الناظرون عن الضياء

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَآيَاتِ الله ﴾ أى يصدقون بأنها من عنده تعالى بليقولون فيها ما يقولون يسمونها تارة افتراء وأخرى أساطير معلمة من البشر، وقيل: المراد بالآيات الممجزات الدالة على صدق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و يدخل فيها الآيات القرآنية دخولا اولياء والاول على ماقيل أوفق بالمقام .

(لاَ يَهْدِيمُ اللهُ) قيل: أى الى الجنة بل يسوقهم الى النار كا يشير اليه قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ٤٠١ ﴾ وقال بعض المحققين: المعنى لايهديهم الى ما ينجيهم من الحق لما يعلم منسوء استعدادهم، وقال والبحر: أى لا يخلق الإيمان فى قلوبهم، وهذا عام مخصوص فقد اهتدى قوم كفروا بآيات الله تعالى، وقال الجابى: المعنى أن سبب عدم ايمانهم هو انه تعالى لايه ديهم لختمه على قلوبهم أو لايهديهم سبحانه مجازاة لعدم إيمانهم بأن تلك الآيات من عنده تعالى، وقال العسكرى: يجوز أن يكون المعنى انهم إن لم يؤمنوا بهذه الايات لم يهتدوا، والمراد بلايه ديم الله \_ لا يهتدون فانه إيماية الهدى فانه يقال فيه: إن الله تعالى هداه فلم يهتد كما قال تعالى: (وأما ثمود فهد يناهم فاستحبوا العمى على الهدى) وقيل: المعنى إن الذين الايصر فون إختيارهم إلى الإيمان باياته تعالى لا يخلقه سبحانه في قلوبهم، وقال ابن عطية: المفهوم من الوجود أن

الذين لايهديهم الله تعالى لايؤمنون بآياته ولكنه قدم وأخر تتميما لتقبيح حالهم وللتشنيع بخطئهم كما فى قوله تمالى: (فلماز اغو ااز اغالله قلوبهم)و يؤدى ، ودى التقديم والتأخير ماذكر ه الجابي. أو لاو الاكثر لايخلوعن دغدغة م وقال القاضي : أقوى ماقيل في الآية ماذكر أولا، وكونه تفسير ا للمعتزلة مناسباً لأصولهم فيه نظر، وأيامًا كانفالمراد منالاًية التهديد والوعيد لاولئك الـكفرة على ماهم عليه من الكفر بآيات الله تعالى ونسبة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الافتراء والتعلم من البشر بعد إماطة شبهتهم ورد طعنهم ، وقوله سبحانه : ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرَى الْكَذَبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِا آيَاتِ الله ﴾ تمييد لكونهم هم المفترين وقلب عليهم بعد ان حقق بالبيانالبرهاني براءة ساحته وَيُطْلِينُهُ عن لوث الافتراء، وقوله تعالى: ﴿وَأُولَٰمُكُ هُمُ الْكَذُّبُونَ ٥٠٠﴾ إشارة إلى قريش القائلين: إنما أنت مفتر وهو تصريح بعد التعريض ليكون كالوسم عليهم، وهذا الأسلوب أبلغ من أن يقال: أنتم معشر قريش مفترون لما أشير اليه ، و إقامة الدليل على أنهم كذلك وأن من زنوه به لايجوز أن يتعلق بذيله نشب منه أي انما يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن لأنه لا يترقب عقاباً عليه وقريش كذلك فهم المكاذبون أوإشارة إلى (الذين لا يؤمنون) فيستمر الكلام على و تيرة واحدة ، والمعنى أن الـكاذب بالحقيقة هذا الـكاذب علىماقرروه فيقوله تعالى: (وأولئكهمالمفلحون) واللامللجنسوهو شهادةعليهم بالكمال فيالافتراء، فالكذب فى الحقيقة مقيدبالكذب بآيات الله تعالى، وأطلق اشعارا بأن لاكذب فوقه ليكون كالحجة على كمال الافتراء أو الكذب غير مقيد على هذا الوجه على معنى أنهم الذين عادتهم الـكذب فلذلك اجترؤا على تـكذيب آيات الله تعالى دلالة على أن ذلك لا يصدر إلا ممن لهج بالكذب قيله، و يدل على اعتبار هذا المعنى التعبير بالجملة الاسمية ولذا عطفتعلى الفعلية ، وفيه قلب حسن و إشارة إلى أن قريشاً الحاكان من عادتهم الكذب أخذوا يكذبون بآيات الله تعالى ومنأتي بها ، ثم لم يرضو ابذلكحتى نسبوا ،نشهدوا لهبالامانة والصدق إلى الافتراء ه وموضع الحسرب الايماء إلى سبق حالتي النبيصلي الله تعالى عايه وسلم وقريش أوالكذب مقيد على هذا الوجه أيضًا بما نسبوا اليه عليه الصلاة والسلام،ن الافتراء، و(الذين لايُؤمنون) علىهذا المرادبه قريش من إقامة الظاهر ، قام المضمر ، و إيثار المضارع على الماضي دلالة على استمر ارعدم إيمام، وتجدده عقب نزول كل آية واستحضار الذلك وهذاالوجهمر جوح بالنسبة إلى السوابق، وقدذكر هذه الأوجه صاحب الكشاف وقد حررها بماذكر المولى المدقق في كشفه ، والحصر في سائرها غير حقيقي، ولااستدراك في الآية لاسيا على الأول منها، وهي من الـكلام المنصف في بعضها . وتعلقها بقوله سبحانه حكاية عنهم : (أنما أنت مفتر) لأنها كاسمعت لرده، وتوسيط ماوسط لما لايخني من شدة اتصاله بالرد الاول ﴿ مَنْ كَـفَرَ بالله ﴾ أي بكلمة الـكفر ﴿ مَنْ بَعْد ايَمانه ﴾ به تعالى. وهذا بحسب الظاهر ابتداء كلام لبيان حال من كـ فر بآيات الله تعالى بعد ما آمن بها بعد بيان حال.ن لم يؤمن بها رأساً و(•ن) •وصولة محلها الرفع على الابتداء والخبر محذوف لدلالة «فعليهم غضب» الآتي عليه وحذف مثل ذلك كثير في الـكملام، وجوز أيضا الرفع وكـذا النصب على القطع لقصد الذم أيهم أواذم من كـ فر والقطع للذم والمدح وان تعورف في النعت، و (من) لا يوصف بهالكن لاما نعمن اعتباره في غيره كالبدل و قد نص عليه سيبويه . نعم قال أبو حيان : إن النصب على الذم بعيد . وأجاز الحوفى . والزمخشري كونها بدلا من (الذين\لا يؤمنون بآياتالله) وقوله تعالى : (وأولئك همالكاذبون) اعتراض بينهما. واعترضه أبوحيان.

وغيره بأنه يقتضي أن لايفتري الكذب الا من كـفربعد ايمانه والوجود يقتضي أن من يفتري الـكـذب هو الذي لا يؤمن مطلقاوهم أكثرالمفترين . وأيضا البدلهو المقصود والآية سيقت للردعلى قريش وهم كـفار أصليون . ووجه ذلك الطبي بأن يراد بقوله تعالى : ﴿ مَن بَعَدَ إِيمَانُهُ ﴾ من بعد تمكينه منه كـقوله تعالى : (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) وذكر أن فيه ترشيحا لطريقالاستدراج وتحسيرا لهم على مافاتهم من التصديق وما اقترفوه من نسبته عليه الصلاة والسلام الى الافترا. وفيه كما في الكشف أن قو له سبحانه : ﴿ الَّا مَنْ أَكْرَهَ ﴾ لا يساعد عليه ، وحمل التمكن منه على ماهو أعم من التمكن في احداثه و بقائه لا يخفي مافيه وقال المدقق: الأولى في التوجيه أن يجعل المعنى منوجد الـكفرفيما بينهم تعييراعلي الارتداد أيضاوأن من وجد فيهم هذه الخصلة لا يبعد منهم الافتراء و يجءل ذلك ذريعة الى أن ينعى عليهم ما كانوا يفعلونه مع المؤمنين من المثلة ويدمج فيه الرخصة باجراءكلمة الكفر على اللسان على سبيل الاكراه وتفاوت مابين صاحب العزيمة والرخصة ، و لايخني مافيه أيضا وأنه غير ملائم لسببالنزول ، وقال الحفاجي: لكأن تقول: الاقرب أن يبقى الـكلام على ظاهره من غير تـكلف وأن هذا تكذيب لهم على ابلغ وجه يم يقال لمن قال : إن الشمس غير طالعة في يوم صاح هذا ليس بكذب لأن الكذب يصدر فياقد تقبله العقول ويكون هذا على تقدير أن يكون المراد في ( لايهديهم الله ) لا يهديهم الى الحق فالله تعالى لمَّا لم يهدهم الى الحق والصدق وختم على حواسهم نزلوا منزلة من لم يعرفه حتى يساعده لسانه على النطق بهفقيح انكارهم لهأجل منأن يسمى كذباً وانما يكذب من تعمد ذلك ونطق به مرة ، فتكون الآية الاولى للردعلى قريشصريحاً والاخرى دلالة على أبلغ وجه انتهى، ولعمرى إنه نهاية في التكلف، ومثل هذا الابدال الابدال الراد الدن أو لثك) و الابدال من (الكاذبون) وقد جوزهما الزعشري أيضاً ، وجوز الحوفي الاخير أيضا ولم يجوز الزجاج غيره \*

وجوز غير واحد كون (من) شرطية مرفوعة المحل على الابتداء واستظهره فى البحر والجواب محذرف لدلالة الآنى عليه كما سمعت فى الوجه الأول، والمحلام فى خبر من الشرطية مشهور ، وظاهر صنيع الزمخشرى اختيار الابدال وهو عندى غريب منه . وفى المحشف أن كون (من ) شرطية مبتدأ وجه ظاهر السداد إلا أنالذى حمل جارالله على إيثار كون (من ) بدلا طلب الملاءمة بين أجزاء النظم المكريم لا أن يكون ابتداء بيان منه على نفسه أوعضو من أعضائه عن الوهن ، والظاهر أن استثناه (من أكره) أى على التلفظ بالمكفر بأمر يخاف منه على نفسه أوعضو من أعضائه عن كفر استثناء متصل لأن المكفر التلفظ بما يدل عليه سواء طابق الاعتقاد أولاه قال الراغب : يقال كفر فلان إذا اعتقد المكفر و يقال اذا أظهر المكفر وان لم يعتقد ، فيدخل هذا المستثنى فى المستثنى منه المذكور ، وقيل: مستثنى من الخبر الجواب المقدر ، وقيل: مستثنى مقدم من قوله تعالى (فعليهم غضب) وليس بذاك ، والمراد اخراجه من حكم الغضب والعذاب أو الذم ، وقوله سبحانه : (فعليهم غضب) وليس بذاك ، والمراد اخراجه من حكم الغضب والعذاب أو الذم ، وقوله سبحانه : لانفس الاكراه لان مقارنة أطمئنان القلب بالايمان للاكراه لاتجدى نفعاوا بما المجدى مقارنة أطمئنان القلب بالايمان للاكراه لاتبعدى نفعاوا بما المجدى مقارنة أطمئنان القلب بالايمان للاكراه لاتبعدى نفعاوا بما المجدى مقارنة أطمئنان القلب بالايمان للاكراه لامئن عم تغير عقيدته ، وأصل معنى الاطمئنان سكون بعدانوعاج ، والمراد هناالسكون والثبات على ما كان عليه بعدازعاج الاكراه ، وإيما لم

يصرح بذلك العامل ايماء إلى أنه ليس بكفر حقيقة ه

واستدل بالآية على ان الايمان هو التصديق بالقلب والاقرار ليس ركنا فيه كما قيل. واعترض بأن مر. جعله ركنا لم يرد أنه ركن حقيقى لايسقط أصلا بل أنه دال على الحقيقة التي هى التصديق إذلا يمكن الاطلاع عليها فلا يضره عند سقوطه لنحو الاكراه والعجز فتأمل ه

﴿ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْر صَدْراً ﴾ أى اعتقده وطاب به نفسا و (صدرا) على معنى صدره إذ البشر في عجز عن شرح صدر غيره ، و نصبه - كا قال الامام - على أنه مفعول به - لشرح - وجو زبعضهم كونه على التمييز ، و (من ) إما شرطية أو موصولة لـكن إذا جعلت شرطية - قال أبو حيان - لابد من تقدير مبتدأ قبلها لان لكن لاتليها الجل الشرطية ، والتقدير هنا ولـكن هم من شرح بالكفر صدرا أى منهم ومثله قوله : \* ولـكن متى تستر فدالقوم أرفد ، أى ولـكن أنا متى تستر فد الخ . وتعقب بأنه تقدير غير لازم ، وقوله تعالى : ﴿ فَعَلَيْهُم عَضَبُ ﴾ جواب الشرط على تقدير شرطية (من ) وهي على التقديرين مبتدأ وهذا خبرها على تقدير المرطية في رأى والخلاف مشهور ، وجعله بعضهم خبرا لمن هذه ولمن تقدير المراد - بمن كفر - الصنف الشارح بالـكفر صدرا . وتعقبه في البحر بأن ههنا الاولى للاتحاد في المعنى إذ المراد - بمن كفر - الصنف الشارح بالـكفر صدرا . وتعقبه في البحر بأن ههنا أحرى في صناعة الاعراب »

وقد صَعفوا مذهب أبي الحسن في إدعائه أن قوله تعالى: ( فسلام لك من أصحاب اليمين ) وقوله سبحانه: (فروح وريحان) جواب ـلاماـ ولانهذا وهما أداتا شرط تلي إحداهما الاخرى، ويبعدبهذا عندى جعله خُبرًا لَهُمَا عَلَى تَقَدَيرُ المُوصُولِيَةُ وَالْاسْتَدْرَاكُ مِنَ الْأَكْرَاهُ عَلَى مَاقَيْلٌ ؛ ووجه بأن قوله تعالى :( الا من أكر ه ) يوهم أن المكره مطلقا مستثنى بما تقدم ، وقوله سبحانه : ﴿ وَقَلْبُهُ مَطْمَئُنَ بِالْآيَمَانَ ﴾ لِآينني ذلك الوهم فاحتبج الى الاستدراك لدفعه وفيه بحث ظاهر ، وقيل: المراد مجرد التأكيد كما في نحو قولك: لو جامزيد لا كرمتك لكنه لم يجيء . وأنت تعلم ما في ذلك فتأمل جداً ، و تنوين (غضب ) للتعظيم أي غضب عظيم لا يك تنه كنهه كائن ﴿ مَنَ الله ﴾ جل جلاله ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيم ٢٠١ ﴾ لعظم جرمهم فجوزوا من جنس عملهم ، وفي اختيار ألاسم الجليل من تربية المهابة وتقوية تعظيم العذاب مافيه ، والجمع في الضميرين المجرورين لمراعاة جانب المعنى يما أن الافراد في المستكن في الصلة لرعاية جانب اللفظ. روى أن قريشًا أكرهوا عمارا وأبو به ياسرا وسمية علىالارتداد فأبوا فربطوا سمية بين بعيرين ووجىء بحربة في قبلها وقالوا إنما أسلمت من أجل الرجال فقتلوها وقتلوا ياسرا وهما أول قتيلين في الاسلام ، وأما عمار فأعطاهم بلسانه ما أكرهوه عليه فقيل يارسول الله إن عمار اكفر فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: للا إن عمار املى. إيماناهن قرنه الى قدمه واختلط الايمان بلحمه ودمه فأتى عمار رسولالله عليه الصلاة والسلام وهو يبكى فجعل رسولاقه صلى الله تعالى عليه وسلم يمسح عينيه وقال: مالك ان عادوا فعد لهم بما قلت، وفي رواية أنهم أخذوه فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه فلما أتى رسول الله عليه الصلاة والسلامةال: ماورانك؟ قال: شر ما تركت حتى نلب منك وذكرت آلهتهم بخيرقال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان

قال صلى الله تعالى عليه وســـــلم ان عادوا فعد فنزلت هذة الآية، وكـأنالامر بالعود في الرواية الاولى للترخيص بناء على ما قال النسفي أنه أدنى مراتبه وكذا الامر في الرواية الثانية أن اعتبر مقيداً بما قيدبه في الرواية الاولى، وأما ان اعتبر مقيداً بطمأنينة القلبكما في الهداية أي عد الى جعلها نصب عينيك واثبت عليها فالامر للوجوب، والآية دليل على جواز التكلم بكلمه الـكمفر عندالإ كراه وإن كانالافضل أن يتجنب. عن ذلك إعزازاً للدين ولو تيقن القتل يما فعل ياسر وسمية وليس ذلك من القاء النفس الى التهاكم بل هو كالقتل في الغزو كم صرحوا به. وقد أخرج ابن أبي شيبة عرب الحسن وعبدالرازق في تفسيره عن،معمر أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لاحدهما: ما تقول ف محمد؟ قال: رسول الله قال: فما تقول في؟ فقال: أنت أيضاً فخلاه وقال الدّخر؛ ماتقول في محمد؟ قال: رسول الله قال: فما تقول في؟ فقال: أنا أصم فاعاد عليه ثلاثاً فأعاد ذلك في جو ابه فقتله فبالغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خبرهما فقال: أما الاول فقد أخذ برخصة الله تعالى ,وأما الثانى فقد صدع بالحق فهنيئاً له. وفي أحكام الجصاص أنه بجب على المكره على الكفر إخطاراً نه لابريده فاذلم يخطر بباله ذلك كفر. وفي شرح المنهاج لابن حجر لاتوجد ردة مكره على مكفر قلبه وطمئن بالايمان للآية، وكذا إن تجرد قلبه عنهما فيها يتجه ترجيحه لاطلاقهم أن المكره لا يلزمهالتورية فافهم، وقال القاضى: بجبعلي المكره تعريض النمس للقتل ولا يباح له التلفظ بالكفر لأنه كذب وهو قبيح لذاته فيقبح على كل حال ولوجاذ ان يخرج عن القبح لرعاية بعض المصالح لم يمتنع أن يفعل الله سبحاله الكذب لهاو حينئذ لا يبقى و أو ق بوعده تعالى ووعيده لاحتمالانه سبحانه فعل الكذب لرعاية المصاحة التي لايعلمها الاهو،ورده ظاهر.وهذا الخلاف فيها إذا تعين على المسكره اما التزام الكذب وإما تعريض النفس لاتلف والإفتى امكنه نحو التعريض أو إخراج المكلام على نية الاستفهام الانكاري لم يجب عليه تعريض النفس لذلك إجماعاً. واستدل باباحة التلفظ بالكفر عند الاكراه على إماحة سائر المعاصى عنده أيضا وفيه بحث، فقد ذكر الامام أن منالمعاصى مايجب فعله عند الاكراه كشرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير فان حفظ النفس عن الفوات واجب فحيث تعين الاكل سبيلا ولاضرر فيه لحيوانولا اهانة لحقالله تعالى وجب لقوله تعالى:(ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ومنها مايحرم كقتل إنسان محترم أو قطع عضو من أعضائه وفي وجوب القصاص علىالمكره قولان للشافعي عليه الرحمة، وذكر أن من الافعال مالايقبل الاكراه ومثل بالزنا لأن الاكراه يوجب الخوف الشديد وذلك يمنع منانتشارالآلة فحيث دلالزنا فىالوجود علمنا أنه وقع بالاختيار لاعلى سبيل الاكراه، وتمام الكلام في هذا المقام يظلب من محله ﴿ وَلَكَ ﴾ إشارة إلى الكفر بعد الايمان أو الوعيد الذي تضمنه قوله تعالى: (فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) أو المذكور من الغضب والعذاب ﴿ بِأَنَّهُم ﴾ أى بسبب أن الشارحين صدورهم بالكفر ﴿ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ ٱلَّذُنِّياَ ﴾ أي آثروها وقدموها ولتضمن الاستحباب معنى الايشار قبل ﴿ عَلَى الآخرَة ﴾ فعدى بعلى، والمراد على مافى البحر أنهم فعلوا فعل المستحبين ذلك والافهم غـير مصـدقين بالآخرة ه

﴿ وَأَنَّ اللَّهُ لَا يَهُدى ﴾ الى الايمان وإلى ما يوجب النبات عليه، وقيل: الى الجنة، ورده الامام وفسر بعضهم

الهداية المنفية بهداية القسر أى لايهدى هداية قسر وإلجاء ونسب الى المعتزلة (القَوْمَ الكَافرينَ ٧٠ ) أى فى علمه تعالى المحيط فلا يعصمهم تعالى عن الزيغ وما يؤدى اليه من الغضب والعذاب، ولولا أحد الأسرين إما إيثار الحياة الدنيا على الآخرة وإما عدم هداية الله تعالى أياهم بأن آثر وا الآخرة على الدنيا أو بأن هداهم الله بسجانه لما كان ذلك لكن كلاهما لايكون لأنه خلاف مافى العلم بالاشياء على ماهى عليه فى نفس الأمر وقال المعض: لكن الثانى مخالف للحكمة والأولى الايدخل تحت الوقوع واليه الاشارة بقوله سبحانه في أولئك المعض: لكن الثانى مخالف للحكمة والأولى الايدخل تحت الوقوع واليه الاشارة بقوله سبحانه في أولئك المعض المعرف أنه المعرف أنها المعرف ا

﴿ لَاجَرَمُ أَنَّهُمْ فَى الآخرَة هُمُ الْخَاَسُرُونَ ٩ • ١ ﴾ اذضيعوا رؤس أمو الهم وهي أعمار همو صرفوها في الايفضى إلا الى العذاب المخلد ولله تعالى من قال:

إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من الانفاق في غير واجب ووقع في آية أخرى (الاخسرون)وذلك لاقتضاء المقام علىمالا يخفي علىالناظر فيه أولانه وقع في الفواصل هنا اعتماد الالف كالكافرين والغافلين فعبر به لرعاية ذلك وهو أمر سهل،وتقدم الكلام فى(لاجرم)فتذكره هَا في المهد من قدم ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ للَّذينَ هَاجَرُوا ﴾ الىدار الاسلام وهم عمار·وأضرابه أى لهم بالو لا يةوالنصر لاعليهم كما يقتضيه ظاهر أعمالهم السابقة فالجار والجرور فى موضع الخبر لإن،وجوزأن يكون خبرهامحذوفا لدلالة خبر إنالثانية عليه، والجار والمجرور متعلق بذلك المحذوف،وقال أبواليقاء: الحسر هو الآتي وإن الثانية واسمها تكرير للنأكيد ولا تطاب خبرا من حيث الاعراب،والجار والمجرورمتعلق،أحدالمرفوعين علىالاعمال، وقيل: بمحذوفعلى جهة البيان كأنه قيل: أعنى للذين أى الغفران وليس بشيء، وقيل: لاخبر لأن هذه في اللفظ لأن خبر الثانية أغنى عنه وليس بحيد كالايخني و (ثم) الدلالة على تباعدر تبة حالهم هذه عن رتبة حالهم التي يفيد ها الاستثناء من مجرد الخروج عن حكم الغضب والعذاب لاعن رتبة حال الكفرة ﴿ مَنْ بَعْدُ مَا فَتَنُوا ﴾ أىعذبو اعلى الارتداد، وأصل الفتن إدخالالذهب النارلتظهر جودته منرداءته ثم تجوز به عنالبلاءوتعذيب الانسان.وقرأابنعامر (فتنوا)مبنيا للفاعل، وهوضمير المشركين عندغير واحدأىعذبوا المؤمنين كالحضرمي أكره مولاه جبراحتي ارتد ثم أسلما وهاجرا أو وقعوا فىالفتنةفان فتن جاءمتعديا ولازما وتستعمل الفتنة فيما يحصل عنه العذاب، وقالأبوحيان:الظاهرأنالضميرعائدعلى (الذين هاجروا) والمعنىفتنواأنفسهم بماأعطُّو االمشر كين منالقول كما فعل عمار أولما كانو اصابرين على الاسلام وعذبوا بسبب ذلك صاروا كأنهم عذبوا أنفسهم (ثُمُجَاَهَدُوا) الكفار ﴿ وَصَبَرُوا ﴾ على مشاق الجهاد أو على ماأصابهم من المشاق مطلقا ﴿ إِنَّ دَّ بْكَ مْنَ بْعَدَها ﴾ أى المذكور ات من الفتنة و الهجرة والجهاد والصبر، وهو تصريح بما أشعر به بناء الحكم على الموصول من علية الصلة .

وجوز أن يكون الضمير الفتنة المفهومة من الفعل السابق ويكون ماذكر بيانا لعدم إخلال ذلك بالحكم، وجوز أن يكون الضمير الفتنة المفهومة من الفعل السابق ويكون ماذكر بيانا لعدم إخلال ذلك بالحكم، وقال ابن عطية : يجوز أن يكون للتوبة والكلام يعطيها وإن لم يجر لها ذكر صريح (لَغَفُورُ) لما فعلوا من قبل ﴿ رَحيمُ ١٠٠ ﴾ ينعم عليهم مجازاة لما صنعوا من بعد ، وفى التعرض لعنوان الربوبية فى الموضعين أيماء إلى علة الحكم وما فى إضافة الرب إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مع ظهور الاثر فى الطائفة المذكورة إلى عليه وسلم بأن إفاضة آثار الربوبية عليهم من المغفرة والرحمة بواسطته عليه الصلاة والسلام ولكونهم أتباعا له ه

هذا وكون الآية في عمار واضرابه رضي الله تعالى عنهم مما ذكره غير واحد ، وصرح ابن اسحق,أنها نزلت فيه وفى عياش بن أبى ربيعة . والوليد بن أبى ربيعة . والوليد بن الوليد ، وتعقبه أبن عطية بأن ذكر عمار فى ذلك غير قويم فانه أرفع طبقة هؤلاء ، وهؤلاء بمن شرح بالكفر صدرا فتح الله تعالى لهمبابالتوبة في آخر الآية ، وذكر أن الآية مدنية وأنه لا يعلم في ذلك خلافًا ، ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت فكتب بهاالمسلمون إلى من كان أسلم بمكة إن الله تعالى قد جعل لكم مخرجا فخرجوا فاحقهم المشركون فقا تلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل ، وأخرج ذلك ابن مردو يه، وفي رواية أنهم خرجوا واتبعوا وقاتلوا فنزلت ، وأخرجهذا ابن المنذر . وغيره عن قتآدة ، فالمراد بالجهادقتالهم لمتبعيهم ، وأخرج ابنجرير عن الحسن. وعكرمة أنها نزلت في عبد الله ابن أبي سرح الذي كان يكتب لرسول الله ﷺ فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل يوم فتح مكة فاستجار له عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فأجاره النبي مَنْكُلِيَّةٍ ، والمراد نزات فيه وفي اشباهه كما صرحبه في بعض الروايات ، وفسروا ( فتنوا ) على هذا بفتنهم الشيطان وأزلهم حتى ارتدوا باختيارهم، وماذكره أبن عطية فيمزذكر مع عمارغير مسلم، فقدأخرج أبن أبي حاتم عن قتادة أن عياشا رضي الله تعالى عنه كان أخا أبي جهل لامه وكان يضربه سوطا وراحلته سوطا ليرتد عن الاسلام . وفي التفسير الخازني أن عياشا وكان أخا أبي جهل من الرضاعة ، وقيل : لامه . وأبا جندل ابن سهل بن عمرو . وسلمة بنهشام . والوليد بن المغيرة . وعبدالله بنسلمة الثقني فتنهم المشركون وعذبوهم فأعطوهم بعض ماأرادوا ليسلموا منشرهم ثم انهم بعد ذلكهاجروا وجاهدوا والآية نزلت فيهم، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال ﴿ يَوْمَ تَأْتِى كُلُّ نَفْسٍ ﴾ نصب على الظرقية ـبرحيم ـ وقيل : على أنه مفعول به لاذكر محذوفا، ورجح الاول بارتباط النظم عليه ومقابلته لقوله تعالى : ﴿ فَى الآخرة هِمَ الْحَاسَرُونَ ﴾ ولا يضر تقييد الرحمة بذلك اليوم لأن الرحمة في غيره تثبت بالطريق الأولى ، و المراد بهذا اليوم يوم القيامة ﴿ تُجَادَلُ عَنْ نَفْسُهَا ﴾ تدافع وتسمى في خلاصها بالاعتذار ولا يهمها شأن غيرها من ولد ووالد وقريب . أخرج أحمد في الزهد . وجماعة عن كعب قال : كنت عند عمر بن الخطاب فقال : خوفنا ياكعب فقلت : ياأمير المؤمنين أو ليس فيكم كتاب الله تعالى وحكمة رسوله ﷺ؟ قال : بلي ولكن خوفنا قلت : ياأمير المؤمنين لووافيت يرم القيامة بعمل سبعين نبيا لازدرأت عملك بما ترى قال : زدنا قلت : ياأمير المؤمنين إن جهنم لتزفر زفرة يوم القيامة

لا يبقى ملك مقرب ولانبى مرسل الاخرجائيا على ركبتيه حتى أن إبراهيم خليله ليخر جائيا على ركبتيه فيقول: رب نفسى نفسى لاأسالك اليوم الا نفسى فأطرق عمر مليا قلت : ياأمير المؤمنين أوليس تجدون هذا في كتاب الله ؟ قال : كيف ع قلت : قول الله تعالى في هذه الآية : (يوم تأتى كل نفس) الخ ، وجعل بعضهم هذا القول هو الجدال ولم يرتضه ابن عطية ، والحق أنه ليس فيه الا الدلالة على عدم الاهتمام بشأن الغير وهو بعض ماتدل عليه الآية (١)وعن أبن عباس أن هذه المجادلة بين الروح والجسد يقول الجسد : بك نطق اسانى وأبصرت عنى ومشت رجلى ولو لاك ل كنت خشبة ملقاة وتقول الروح : أنت كسبت وعصيت لاأنا وأنت كنت الحامل وأنا المحمول فيقول الله تعالى : أضرب ل كما مثلا أعمى حمل مقعدا إلى بستان فأصابا من ثماره فالعذاب عليكما ، والظاهر عدم صحة هذا عن هذا الحبر وهو أجل من أن يحمل المجادلة في الآية على ما ذكر ه

وضمير (نفسها) عائد على النفس الاولى فكأنه قيل: عن نفس النفس، وظاهره إضافة الشيء إلى نفسه، فوجه بأن النفس الأولى هي الذات والجلة أى الشخص بأجزائه كما في قولك ، نفس كريمة ونفس مباركة ، والثانية عينها أى التي تجرى مجرى التأكيد ويدل على حقيقة الشيء وهو يته بحسب المقام ، والفرق بينهما أن الاجزاء ملاحظة في الأول دون الثانى ، والاصل هو الثانى لكن لعدم المغايرة في الحقيقة بين الذات وصاحبها استعمل بمعنى الصاحب ثم أضيف الذات اليه ، فوزان (كل نفس) وزان قولك :كل أحد كذا في الكشف ، وفي الفرائد المغايرة شرط بين المضاف والمضاف اليه لامتناع النسبة بدون المنتسبين فلذلك قالوا : يمتنع اضافة الشيء إلى نفسه إلا أن المغايرة قبل الاضافة كافية وهي محققة ههنا لأنه لا يلزم من مطلق النفس نفسك ويلزم من نفسك مطلق النفس نفساك ويلزم من نفسك مطاق النفس فلما أضيف ما لايازم أن يكون نفسك إلى نفسك صحت الاضافة وإن اتحدا بعدالاضافة ، وإذا عين الشيء وكله و نفسه مخلاف أسد الليث وحبس المنع ونحوهما ، وقال ابن عطية ؛ النفس الأولى هي حاذ عين الشيء وكله و نفسه مخلاف أسد الليث وحبس المنع ونحوهما ، وقال ابن عطية ؛ النفس الأولى هي الممروقة والثانية هي البدن ، وقال العسكرى ؛ الانسان يسمى نفسا تقول العرب: ماجاء في إلا نفس واحدة أى الممان واحدة ، والنفس في الحقيقة لا تأتى لا نهاهي الشيء الذي يعيش به الانسان فتأمل فني النفس من بعض ما قالوه شيء ، والظاهر أن السؤال والجواب المشهورين في حكل رجل وضيعته - يجريان ههنا فتفطن ها قالوه شيء ، والظاهر أن السؤال والجواب المشهورين في حكل رجل وضيعته - يجريان ههنا فتفطن ه

وفى البحر إنمالم تجئ \_ تجادل عنها \_ بدل (تجادل عن نفسها) لأن الفعل إذا لم يكن من باب ظن وفقد لا يتعدى ظاهراكان فاعله أو مضمرا إلى ضميره المتصل فلا يقال . ضربتها هند اوهند ضربتها و إنما يقال : ضربت نفسها هندوهند ضربت نفسها ، و تأنيث ( تأتى ) مع اسناده إلى ( كل ) و هو مذكر لرعاية المعنى ، وكذا يقال فيها بعد ، وعلى ذلك جاء قوله : جادت عليها كل عين ثرة فتركن كل حديقة كالدرهم

﴿ وَتُوفَىٰ كُلُّ نَفْس ﴾ أى تعطى وافياً كاملا ﴿ مَاعَمَلَتْ ﴾ أى جزاء عملها أو الذى عملته إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً بطريق اطلاق اسم السبب على المسبب إشعاراً بكمال الاتصال بين الاجزية والاعمال ، والاظهار في مقام الاضمار لزيادة التقرير وللايذان باختلاف وقتى المجادلة والتوفية وإن كانتا في يوم واحد ،

﴿ وَهُمْلًا يُظْلَمُونَ ١١١﴾ بزيادة العقاب أو بالعقاب بغيرذنب ، وقيل: بنقص أجورهم. وتعقب بأنه علم

<sup>(</sup>۱) رواه عكرمة ه وقع في صفحة ٢٣٥ سطر ٨ و المالكذب » وصوابه والمالكسب » (م - ١ ٢٠ - ج - ٤ ١ - تفسير روح المعانى)

من السابق . وأجيب بانالقائل به لعلهأراد بجزاءماعملتالعقاب ، وعلى تقدير ارادة الاعم فهذا تكرار للتأكيد ووجه ضمير الجمع ظاهر ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً ﴾ أى أهل قرية وذلك إما باطلاق القرية وارادة أهلها وإما بتقدير مضافً ، وانتصابه على أنه مفعول أول ـ لضرَب ـ على تضمينه معنى الجعل ، وأخرلئلا يفصل الثاني بين الموصوفوصفته ومايتر تب عليها ، وتأخيره عنالكل مخل بتجاوب أطرافالنظم الجليل وتجاذبه ، ولان تأخير ماحقه التقديم مما يورثالنفسشوقالوروده لاسيما إذا كان فى المقدم مايدعو اليه كما هنافيتمكن عند وروده فضل تمكن ، وعن الزجاج أن النصب على البدلية والاصلعنده ضرب الله مثلا مثل قرية فحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه ، وآلمراد بالقرية إما قرية محققة من قرى الاولين ، وإما مقدرة ووجود المشبه به غير لازم ، ولم يجرز ذلك أبو حيان لمكان ( ولقد جاءهم رسول منهم ) وأنت تعلم أنه غير مانع، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس . ومجاهد أنها مكة ، وروىهذا عن ابن زيد . وقتادة . وعطية ، وأخرج ابن أبي حامَّم. وغيره عن سليم بن عمر قال : صحبت حفصة زوج النبي ﷺ وهي خارجة من مكة إلى المدينة فأخبرت أن عثمان قد قتل فرجعت وقالت : ارجعوا بى فوالذى نفسى بيده إنها للقرية التي قال الله تمالى و تلت مافى الآية ، ولعلها أرادت أنها مثلها ، ويمكن حمل ماروى عن الحبر ومن معه على ذلك ، والمعنى جعلها الله تمالى مثلا لأهل مكة أولـكل قوم أنعم الله تعالى عليهم فأبطرتهم النعمة ففعلوا مافعلوا فجوزوا بماجوزواه ودخل فيهم أهل مكة دخو لا أوليا . ولعله المختار ﴿ كَانَتْ ءَامَنَةً ﴾ قيل: ذات أمن لايأتى عليهاما يوجب الخوف كما يأتي على بعض القرى من اغارة أهل الشر عليها وطلب الايقاع بها ﴿ مُطْمَنَّةً ﴾ ساكنة قارة لا يحدث فيها مايوجب الانزعاج لذا يحدث فى بعض القرى منالفتن بين أهاليها ووقوع بعضهمف بعض فانهاقلما تأمن من اغارة شرير عليها وهيهات هيهات أن ترى شخصين متصادقين فيها :

والمر. يخشى من أبيه وابنه ويخونه فيها أخوه وجاره

وقيل: يفهم من كلام بمضهم أن الاطمئنان أثر الامن ولازمه منحيث أن الخوف يوجب الانزعاج وينافى الاطمئنان، وفى البحر أنه زيادة فى الامن في يَأْتيهَا رِزْقُهَا كه اقواتها في رَغَنّاً كه واسعا في من كُلِّ مَكَان كهمن جميع نواحيها ، وغير أسلوب هذه الصفة عماتقدم إلى ماترى لما أن اتيان الرزق متجدد وكونها آمنة مطمئنة ثابت مستمر ، وذكر الامام أن الآية تضمنت ثلاث نعم جمعها قولهم:

ثلاثة ليس لها نهايه الامن والصحة والكفايه

فآمنة إشارة إلى الامن و (مطمئة) إلى الصحة و (يأتيها رزقها) الح إلى الكفاية ، وجعل سبب الاطمئنان ملاءمة هواء البلدلامزجة أهله وفيه تأمل ﴿ فَكَفَرَتْ بَأَنَّهُم الله ﴾ جمع نعمة كشدة وأشدعلى ترك الاعتداد بالتاء لان المطرد جمع فعل على افعل لا فعلة ، وقال الفاضل اليمنى : اسم جمع للنعمة ، وقطرب جمع نعم بضم النون كبوس وأبوس ، والنعم عنده بمعنى النعيم ، وحمل على ذلك قولهم: هذا يوم طعم ونعم ، وعند غيره بمنى النعم، والمناهم عنده بمعنى النعيم ، وحمل على ذلك قولهم: هذا يوم طعم ونعم ، وعند غيره بمنى الناممة ، والمراد بالنعم ما تضمنته الآية قبل ، ولعله فى قوة نعم كثيرة بل هو كذلك ، وفي إيثار جمع القلة إيذان بأن كفران نعم قليلة أوجبت هذا العذاب فاظنك بكفران نعم كثيرة ﴿ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِهَا سَ الجُوعَ وَالْخَوف ﴾

شبه أثر الجوع والخوف وضررهما الفاشى باللباس بجامع الاحاطة و الاشتهال فاسته يرله اسمه وأوقع عليه الاذاقة المستعارة للاصابة ، وأوثرت للدلالة على شدة التأثير التى تفوت لو استعمات الاصابة ، وبينوا العلاقة بأن المدرك من أثر الضرر شبه بالمدرك من طعم المر البشع من باب استعارة محسوس لمعقول لان الوجدانيات لات في قرن العقليات ، وكذا يقال في الأول ، ولشيوع استعهال الاذاقة في ذلك وكثرة جريانها على الألسنة جرت مجرى الحقيقة ولذا جعل إيقاعها على اللباس تجريدا ، فإن التجريد إنما يحسن أو يصح بالحقيقة أو ما ألحق بهامن المجاز الشائع ، فلا فرق في هذا بين أذاقها إياه وأصابها به ، وإنما لم يقل : فكساها إيثاراً للترشيح للايفوت ما تفيده الاذاقة من التأثير والادراك وطعم الجوع لما في اللباس من الدلالة على الشمول . وصاحب للمفتاح حل اللباس على انتقاع اللون ورثاثة الهيئة اللازمين للجوع والخوف، والاستعارة حينئذ من باب استعارة المحسوس ، وماذكر أولا أولى إذ لا يجل موقع الاذاقة و تكون الاصابة أبلغ موقعاً ه

ونقل عن الاصحاب أن لفظ اللباس عندهم تخييل ، وبينذلك بان يشبه الجوع والخوف في التاثير بذى لباس قاصد للتاثير مبالغ فيه فيخترع له صورة كاللباس ويطلق عليها اسمه واعترض بان ذلك لا يلائم بلاغة القرآن العظيم لآن الجوع إذا شبه بالمؤثر القاصد الكامل فيها تولاه ناسب أن تخترع له صورة مايكون آلة للتأثير لاصورة اللباس الذى لامدخل له فيه ، وتعقب بان صاحب المفتاح يرى أن التخييلية مستعملة في أمر وهمى توهمه المتمكلم شبها بمناه الحقيقي فاللباس إذا كان تخييلا يجوز أن يكون المراد به أمراً مشتملا على الجوع الشبال اللباس كالقحط ومشتملا على الخوف كاحاطة العدو فلاوجه لقوله بصورة اللباس مالادخل له في التاثير، والقول بانه لا يناسب مع الفاعل إلاذكر الآلة للتأثير بمالم يصرح به أحد من القوم ولا يتأتى التزامه في كل مكنية ، الإتراك لوقلت: مسافة القريض ما زال يطويها حتى نزل ببابه على تشبيه المدح بمسافر ثبت له المسافة تخييلا ومابعده وأنت تعلم أن هذا على مافيه لا يفيد عند صحيح التخيل تمييز مانقل عن الاصحاب على ماذكر أولا ولا ترشيح كانت استعارة حسنة وليس قرينتها آلة لذلك الفاعل بل أمره ن لوازمه ، و مثله كثير في كلام البلغاء اه هم مساواته له ، والمشهور أن في ( لباس ) استعارتين تصريحية ومكنية ، وبين ذلك بان شبه ماغشى الإنسان عند الجوع والخوف من أثر الضرر من حيث الاشتال باللباس فاستمير له اسمه و من حيث الشرا المالا ولومكنية إلى الثاني و تكون الاذاقة تخييلا ، وفيه بحث مشهور بين عند الجوع والخوف من أثر الضرر من حيث الاشتال باللباس فاستمير له اسمه ومن حيث المرا الجوع) كلجين الماء أي أذاقها الله الجوع الذى هو في الاحاطة كالماس ، والأول الطلبة ، ومثل ذلك قول كثير :

غمر الرداء إذا تبسم ضاحكما غلقت لضحكته رقاب المال

فانه استمار الرداء المعروف لأنه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يلقى عليه وأضاف اليه الغمر وهوفى وصف الممروف استعارة جرت مجرى الحقيقة وحقيقته من الغمرة وهي معظم الماء وكثرته ، وتقديم (الجوع) الناشئ من فقدان الرذق على (الخوف) المترتب على ذوال الامن المقدم فيما تقدم على إتيان الرزق الكونه أنسب بالاذاقة أو لمراعاة المقارنة بين ذلك وبين اتيان الرزق ه

وفى مصحف أبى (لباس الخوف والجرع) بتقديم الخوف، وكذا قرأ عبد الله إلاأنه لم يذكر اللباس وعد ذلك أبوحيان تفسيراً لاقراءة ، وروى العباس عن أبي عمرو أنه قرأ (والخوف) بالنصب عطفاعلى (اباس)

وجعله الزمخشري على حذف مضاف وإقامة المضاف مقامه أي ولباس الخوف.

وقال صاحب اللوامع: يحوز أن يكون نصبه باضهار فعل ، وفى مقابلة ما تقدم بالجوع والخوف فقط مايشير إلى عدالامن والاطمئنان كالشئ الواحدو إلافكان الظاهر فاذاقها الله لباس الجوع والخوف والانزعاج ( بما كَانُوا يَصْنَعُونَ ١١٢ ﴾ فيماقبل أو على وجه الاستمرار وهو الـكفران المذكور ، و(ما) موصولة والعائد محذوف أى يصنعونه ، وجوز أن تكون مصدرية والباء على الوجهين سببية والضميران قيل: عائدان على \_ أهل \_ المقدر المضاف إلى القرية بعد ماعادت الضهائر السابقة إلى لفظها ، وقيل: عائدان إلى القرية مراداً بها أهلها ه

وفى إرشاد العقل السليم أسند ماذكر الى أهل القرية تحقيقا للامربعداسنادالكمفراناليها وإيقاع الاذاقة عليها إرادة للمبالغة، وفي صيغة الصنعة إيذان بأن كفران الصنيعة صنعة راسخة لهم وسنة مسلوكة ﴿وَلَقَدْجَا مُمْ ﴾ من تتمة التمثيل ، والضمير فيه عائد على من عاد اليه الضميران قبله ، وجئ بذلك لبيان أنَّ ماصنعوه من كفرانانعمالة تعالى لم يكن وراحمة منهم لقضية العقل فقط بلكان ذلك معارضة لحجة الله تعالى على الخلق أيضاً أى ولقد جاء أهل تلك القرية ﴿رَسُولٌ مِّنهُمْ﴾ أىمنجنسهم يعرفونه بأصله ونسبه فأخبرهم بوجوب الشكر على النعمة وأنذرهم بسوء عاقبة ماهم عليه ﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ في رسالته أو فيها أخبرهم به مماذ كر، فالفاء فصيحة وعدم ذكر ما أفصحت عنه للايذان بمفاجأتهم بالتكذيب من غير تلعثم ﴿ فَأَخْذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ المستأصل لشأفتهم غب ماذا قوا منه ماسممت ﴿ وَكُمْ ظَالمُونَ ٣١١﴾ أي حال التباسهم بالظلم وهو الكفر ان والتكذيب غير مقلمين عنه بما ذاقوا من المقدمات الزاجرة عنه ، وفيه دلالة على تماديهم فىالكفر والعناد وتجاوزهم فىذلك كلحد معتاد ه وترتيب أخذ العذاب على تكذيب الرسول جرى على سنة ألله تعالى حسبها يرشد اليه قوله سبحانه: (وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا) وبه يتم التمثيل فان حال اهل مكة سواءضرب المثل لهم خاصة أو لهم ولمن سار سيرتهم كافة أشبه بحال أهل تلك القرية من الغراب بالغراب فقد كانوا في حرم آمن يتخطف الناس من حولهم ولا يمر ببالهم طيف من الخوف ولا يزعج قطا قلويهم مزعج وكانت تجبي اليه ثمرات كل شيءولقد جاءهم رسول منهم وأىرسول تحار في[دراك سمو مرتبته العقولصليالله تعالىعليه وسلم ما اختلفالدبوروالقبول فانذرهم وحذرهم فكفروا بأنعم الله تعالى وكذبوه عليه الصلاة والسلام فأذاقهم الله تعالى لباس الجوع والحنوف حيث أصابهم بدعائه صلىالله تعالىعليه وسلم واللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، ما أصابهم من جدب شديد وأزمة ما عليها مزيد فاضطروا إلى أ عل الجيف والـكلاب الميتة والعظام المحروقة والعلمز وهو طعام يتخذ في سنى المجاعة من الدم والوبر وكان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه الدخان منالجوع وقد ضاقت عليهم الارض بمارحبت منسرايا رسولالله صلىالله تعالى عليه وسلمحيث كانوايغير ونعلى مواشيهم وعيرهم وقوافلهم ثم أخذهم يوم بدرما أخذهم من العذاب هذا ما اختاره شيخ الأسلام وقال: إنه الذي يقتضيه المقام ويستدعيه النظام، وأما ما أجمع عليه أكثر أهلالتفسير من أن الضمير في قوله تعالى: (ولقد جامعم) لاهل مكة والكلام انتقال الى ذكرحالهم صريحاً بعد ذكرمثلهم وأن المرادبالرسول محمد

صلى الله تعالى عليه وسلم و بالعذاب ماأصابهم من الجدب ووقعة بدر فبمعزل عن التحقيق كيف لا وقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مَّا رَزَقَكُمُ اللهُ ﴾ مفرع على نتيجة التمثيل وصد لهم عما يؤدى إلى مثل عاقبته، والمعنى وإذ قد استبان لكم حال من كفر بأنعم الله تعالى وكذب رسوله وما حل بهم بسبب ذلك من اللتيا والتي أولا وآخرا فانتهو اعما أنتم عليه من كفر ان النعم وتكذيب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم كيلايحل بكم ما حل بهم واعرفوا حق نعم الله تمالى وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في أمره ونهيه فكلوا من رزق الله تعالى حال كونه ﴿ حَلَالًا طَيِّباً ﴾ وذروا ما تفترون من تحريم البحائر ونحوها ﴿ وَاشْكُرُوا نَعْمَةَ الله ﴾ واعرفوا حقها ولا تقابلوها بالكفران ه

والفاء في الممي داخلة على الامر بالشكر وإنما دخلت على الامر بالا كل لـكون الاكل ذريعة الىالشكر فكأنه قيل: فاشكروا نعمة الله غب أكلها حلالًا طيبا وقد أدمج فيه النهى عن زعم الحرمة ولا ريب في أن هذا إنمايتصورحين كانالعذاب المستأصل متوقعا بمدوقد تمهدت مبادية وأما بمدما وقع فن ذاالذي بحذر ومن ذاالذي يؤمر بالإكل والشكروحملةرله تعالى: (فأخذهم العذاب وهم ظالمون) على الاخبار بذلك قبل الوقوع يأباه التصدى لاستصلاحهم بالأمر والنهى وإن لم يأباه التعبير بالماضىلان استماله في المستقبل المتحقق الوقوع مجازاً كثير. و توجيه خطاب الامر بالا كل الى المؤمنين مع أن ما يتلوه منخطاب النهى متوجه إلى الكفار كمأفعل الواحدى قال: فـكلوا أنتم يا معشر المؤمنين بما رزة كم الله تعالى منالغنائم بما لايليق بشأنالتنزيل! ه . وتعقب بانه بعد ما فسر العذاب بالعذاب المستأصل للشأفة كيف يراد به ما وقع في بدر وما بقي منهم أضعاف ما ذهب وإن كان مثل ذلك كافيا في الاستئصال فليكن المحذر والمأمور الباقى منهم، وما ذكره عن الواحدي من توجيه خطاب الامر بالا كل للمؤمنين رواه الامام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم نقل عن الـكلبي ما يستدعي أن الخطاب لأهل مكة حيث قال: إن رؤساء مكة كلموا رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم حين جهدرا وقالوا: عاديت الرجال فما بإلى الصبيان والنساء وكانت الميرة قد قطعت عنهم بأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاذن في الجراليهم فحمل الطعام اليهم فقال الله تعالى: (فكلوا بما رزقكم الله) النح ثم قال: والقول ما قال ابن عباس يدل عليه قوله تعالى فيما بعد: (ايما حرم عليكم الميتة) الخ يعنى انسكم لما آمنتم وتركتم الكفر فكار االحلال الطيب وهو الغنيمة واتركوا الخبائث وهو الميتة وألدم اه. وفيالتفسير الخاذني أن كونُ الخطاب للمؤمنين من أهل المدينة هو الصحيح فانالصحيح أن الآية مدنية فإقال مقاتل وبعصالمفسرين، والمراد بالفرية مكه وقدضربها الله تمالى لأهل المدينة يخوفهم ويحدرهم أن يصنعوا مثل صنيعهم فيصيبهم ما أصابهم من الجرع و الخوف ويشهد لصحة ذلك أن الخوف المذكور في الآية كان من البعوث والسرايا التي كانت يبعثها رسول الله مَيْكَانِيُّة فى قول جميع المفسرين لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بالقتال و هو بمكة وإنما أمر به وهو بالمدينة فكان صلى الله تعالى عليه وسلم يبعث البعوث الى مكة يخوفهم بذلك وهو بالمدينة، وألمر ادبالمذاب ما أصابهم من الجوع والخوف وهو أولى من أن يراد به القتل يوم بدر، والظاهرأن قوله تعالى: (ولقد جاءهم) الخ عنده كما هو عند الجمهور انتقال من التمثيل بهم الىالتصريح بحالهم الداخلة فيه وليس من تتمته فانه على ما قيل خلاف المتبادر الى الفهم . نعم كون خطاب النهي فيما بمدد للمؤمنين بعيد غاية البعد ، رجعله للكفار

مع جعلخطاب الامر السابق للمؤمنين بعيد أيضا لكن دونذلك . وادعىأ بوحيان أن الظاهر أنخطاب النهى كخطاب الامر للمكلفين كالهم، ونقل كون خطاب للنهى لهم عن العسكرى، وكونه للكفارعن الزمخشرى وابن عطية . والجمهور، ولعلالاولى ماذكره شبخ الاسلام إلا أن تقييد العذاب بالمستأصل ودعوى أنحال أهل مكة كحال أهل تلك القرية حذو القذة بالقذة من غير تفاوت بينها ولو في خصلة فذة لا يخلو عن شئ من حيث أن أهل ، كمَّه لم يستأصلو افتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك ﴿ إِنْ كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبَدُونَ ۗ ١١٤ ﴾ تطيعون أو إنصح زعمكم انكم تقصدون بعبادة الآلهة عبادته سبحانه ومن قال: إن الخطاب للمؤمنين أبقى هذا على ظاهره أى إنَّ كُنتم تخصونه تعالى بالعبادة، والكلام خارج مخرج التهييج ه

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمِيَّةَ وَالَّدَمَ وَلَحْمَ الْحَنْزِيرِ وَمَا أَهلَّ لَغَيْرِ الله به ﴾ تعليل لحلما أمرهم بأكله بما رزقهم ، والحصر اضافي على ما قال غير واحد أي إنما حرماً كل هذه الاشياء دون ماتزعمون من البحائروالسوائب ونحوها فلا ينافي تحريم غير المذ كورات كالسباع والحرالاهلية، وقيل: الحصر على ظاهرهوالسباع ونحوهالم تحرمقبل وأنما حرمت بعد وليس الحصر إلا بالنظر الى الماضي، وقال الامام: إنه تعالى حصر المحرمات في الاربع فيهذه السورة وفي سورة الانعام بقوله سبحانه: (قل لاأجد فيها أو حي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أنّ يكون ميتة) الخ وهما مكيتان وحصرها فيها أيضا فىالبقرة وكذا فىالمائدة فانه تعالىقال.فيها: (أحلت لكم جميمة الانمام الاما يُتلي عليكم) فأباح الكل الا ما يُتلي عليهم، وأجمعوا علىأن المراد بما يُتلي هو قوله تعالى في تلك السورة : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنرير وما أهل لغير الله به ) وما ذكره تعالى من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع داخل في الميتـــة وما ذبح على النصب داخل فيها أهل به لغير الله ، فثبت أن هذه السور الاربع دآلة على حصر المحرمات في هذه الاربع ، وسور تا النحل والانعام مكيتان وسورتا البقرة والمائدة مدنيتان ، والمائدة من آخر ما نزل بالمدينة فمن أنـكر حصر التحريم في الاربع الا ما خصه الاجماع والدلائل القاطعة كان فيحلأن يخشىعليه لأنهذه السور دلت علىأنحصر المحرمات فيها كان مشروعا ثابتًا في أول أمر مكة وآخرها وأول المدينة وآخرها، وفي اعادة البيان قطع للاعدار وازالة للشبه اله نتفطن ولا تغفل ﴿ فَنَ اضْطُرٌّ ﴾ أيدعته ضرورة المخمصة الى تناول شيءمنذلك ﴿غَيْرَ بَاغِ ﴾ على مضطر آخر ﴿ وَلاَ عَاد ﴾ متعد قدر الضرورة وسد الروق ﴿ فَأَنَّ اللَّهُ غَفُورُدَّ حيمُ ١١ ﴾ أي لا يؤ آخذه سبحانه بذلك فاقيم شببه ،قامه ، ولتعظيم أمر المغفرة والرحمة جي. بالاسم الجليل ، وقد سها شيخ الاسلام فظن أن الآية ( فأن ربك غفور رحيم ) فبين سر التعرض لوصف الربوبية والاضافة الى ضميره صلى الله تعالى عليه وسلم وسبحان من لا يسهو .

واستدل بالآية على أن الكافر مكلف بالفروع ، ثم انه تعالى أكد ما يفهم من الحصر بالنهى عن التحريم والتحليل بالاهواء فقال عز قائلا : ﴿ وَلاَ تَقُولُوا لمَّا تَصفُ أَلْسَنَتُكُم ۗ الخ، ولا ينافى ذلك العطف ﴿ لَا يَخْنَى ، واللام صلة القول مثلها في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لَمْنَ يَقْتُلُ فِي سَبِيلَ الله أموات ﴾ وقولك : لاتقللنبيذ إنه حلال، ومعناها الاختصاص، و(ما)موصر لة والعائد محذوف أي لاتقولو ا في شأن الذي تصفه السنتكم

من البهائم بالحل والحرمة في قولكم: ( ما في بطونهذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم علىأزواجنا ) من غير ترتب ذلك الوصف على ملاحظة وفكر فضلا عن استناده إلى وحيأو قياس مبنى عليه بل مجردةول باللسان ﴿ الْكَذَبَ ﴾ منتصب على أنه مفعول به \_ لتقولوا ـ وقوله سبحانه: ﴿ هَذَاحَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ ﴾ بدل منه بدل كلُّ ، وقيل : منصوب باضمار أعنى ، وقيل : ( الـكذب ) منتصب على المصدرية و (هذا) مقول القول، وجوز أن يكون بدل اشتمال ، وجوز أن يكون ( الـكـذب )مقولاالقول المذكورويضمر قول آخر بمد الوصف واللام على حالها أىلاتقولوا الكذب لماتصفه أاسنتكم فتقول هذا حلال وهذاحرام ، والجملة مبينة ومفسرة لقوله تعالى: ( تصف السنتـكم )كما فى قوله سبحانه: ( فتوبوا الى بارئـكمفاقتلوا أنفسكم )وجوز أن لايضمر القول على المذهب الـكوفى وأنَّ يقدر قائله على أن المقدر حال من الآلسنةُ ، ويجوز أنْ يكون اللام للتعليل و(ما) مصدرية و(الـكمذب) مفعول الوصف و(هذا حلال) الخ مقول القول أي لانقولوا هذا حلال وهذا حرام لاجل وصف السنت كم الكذب، والى هذاذهب الـكسائي .والزجاج، وحاصله لاتحلواولا تحرموا لمجرد وصف السنتكم الكذب وتصويرها له وتحقيقها لماهيته كأن السنتهم الكرنها منشأ للكذب ومنبعاً للزور شخص عالم بكُنهه ومحيط بحقيقته يصفه للناس ويعرفه أوضح وصف وأبين تعريف، ومثل هذا وارد في كلام العرب والعجم تقول ؛ له وجه يصف الجمال وريق يصف السلاف وعين تصف السحر ، وتقدم بيت المعرى ، وقد بولغ فى الآية من حيث جعل قولهم كذبا ثم جعل اللسان الناطقة بتلك المقالة ينبوعه مصورة اياه بصورته التي هو عليها وهومن باب الاستعارة بالكناية وجعله بعضهم من باب الاسناد الججازى نحو نهاره صائم كأن ألسنتهم لـكونها موصوفة بالـكمذب صارت كأنها حقيقته ومنبعه الذي يعرف منه حتى كأنه يصفه ويعرفه كقوله:

أضحت يمينك منجود مصورة لابل يمينك منها صور الجود

وقرأ الحسن . وابن يعمر . وطلحة . والاعرج . وابن أني اسحق . وابن عبيد . ونعيم بن ميسرة (الكذب) بالجر ، وخرج على أن يكون بدلا من (ما) مع مدخولها ، وجعله غير واحدصفة ـ لما ـ المصدرية مع صلتهاه و تعقبه أبو حيان بأن المصدر المسبوك من ما أوان أوكي مع الفعل معرفة كالمضمر لا يجوز نعته فلا يقال أعجبي أن تقوم السريع فل يقال: أعجبني قيامك السريع ، وليس لكل مقدر حكم المنطوق به وانما يتبع بذلك كلام العرب . وقرأ معاذ . وابن أبي عبلة . وبعض أهل الشام ( الكذب ) بضم الثلاثة صفة للا السنة وهو جمع كذوب كصبور وصبر ، قال صاحب اللوامح : أو جمع كذاب بكسر الكاف و تخفيف الذال مصدر كالقتال وصف به مبالغة وجمع فعل ككتاب وكتب أو جمع كاذب كشارف وشرف . وقرأ مسلمة بن عارب كاقال بن عطية أو يعقوب فال صاحب اللوامح ونسب قراءة معاذ و من معه الى مسلمة ( الكذب) بضمتين كاللاب عطية أو يعقوب فال صاحب اللول ان ذلك منصوب على الشتم والذم وهـو نعت للا السنة مقطوع والنصب ، و خرج على أوجه . الاول ان ذلك منصوب على الشتم والذم وهـو نعت للا السنة مقطوع والنصب ، و خرج على أوجه . الاول ان ذلك منصوب على الشتم والذم وهـو نعت للا السنة مقطوع الثانى أنه مفعول مطلق ـ لتصف الثانى أنه مفعول مطلق ـ لتصف من معناه على أنه جمع كذاب المصدر ، وأعرب ( هذا حلال) النج على مامر ولا إشكال في ابداله لانه كلم من معناه على أنه جمع كذاب المصدر ، وأعرب ( هذا حلال) النج على مامر ولا إشكال في ابداله لانه كلم من معناه على أنه جمع كذاب المصدر ، وأعرب ( هذا حلال) النج على مامر ولا إشكال في ابداله لانه كلم من معناه على أنه وركم والمورة والمعلول لان

ما صدر منهم ليس لاجل الافتراء على الله تعالى بل لأغراض أخر ويترتب على ذلك، اذكر ، والىهذا ذهب الزمخشري وجماعة ، وقال بعضهم: يجوز أن تكون للتعليل ولا يبعد قصدهم لذلك كما قالوا : ( وجـدنا عليها ءاباءنا والله أمرنا بها) وفي البحر أنه الظاهر ولا يكون ذلك على سبيل التوكيد للتعليــل السابق على احتمال كون اللام للتعليل وما مصدرية لآن في هذا التنبيه على من افتروا الكذب عليه وليس فيها مر بل فيــه اثبات الكنب مطلقا فني ذلك اشارة الى أنهم لتمرنهم على الكذب اجترؤا على الكذب على الله تعالى فنسبوا ما حللوا وحرموا اليه سبحانه . وقال الواحدى : ان (لتفتروا) بدل من (لما تصف) النح لان وصفهم الـكذب هو افتراء على الله تعالى ، وهو على ما فى البحر ايضا على تقدير كون مامصدرية لَآنها اذاجعلت موصولة لا تكوناللام للتعليل ليبدل من ذلك ما يفهم التعليل، وقيل: لا مانع من التعليل على تقدير الموصولية فعند قصد التعليل يجوز الا بدال ، وحاصل معنى الآية على ما نص عليه العسكرى لا تسموا مالم يأتـكم حله ولا حرمته عن الله تعالى ورسوله عليته حلالا ولا حراما فتكونوا كاذبين على الله تعالى لأن مدار الحـل والحرمة ليس الاحكمه سبحانه ، ومنهنا قال أبو نضرة : لم أزل أخاف الفتيا منذ سممت آية النحل الى يومى هذاه وقال ابن العربي : كره مالك وقوم أن يقول المفتى هذا حلال وهــذا حرام فى المسائل الاجتهادية وانما يقال ذلك فيما نص الله تعالى عليه ، ويقال في مسائل الاجتهاد : إنى أكره كذا وكذا ونحو ذلكفهو أبعد من أن يكون فيه ما يتوهم منه الافتراء على الله سبحانه ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذَبَ ﴾ في أمر من الامور ﴿ لَا يُفْلَحُونَ ١١٦﴾ لايفوزون بمطلوب ﴿ مُتَاعُ قَلَيلٌ ﴾ أى منفعتهم التي قصدوها بذلك الافتراء منفعة قليلة منقطعة عن قريب \_ فمثاع \_ خبر مبتدأ محذوف و (قليل) صفته والجملة استثناف بيانى كأنه لما نغي عنهم الفوز بمطلوب قيل: كيف ذلك وهم قد تحصل لهم منفعة بالافتراء؟ فقيل: ذاك متاع قليللاعبرة به و يرجع الامر بالآخرة الى أن المراد نني الفوز بمطلوب يعتد به ، والى كون (متاع) خبر مبتدأ محذوف ذهب أبو البقاء الا أنه قال : أي بقاؤهم متاع قليل و نحو ذلك · وقال الحوفى : (متاع قليل ) مبتدأ وخبر ، وفيه أن النكرة لا يبتدأ بها بدون مسوغ وتأويله بمتاعهم ونحوه بعيد ﴿ وَلَهُمْ ﴾ فى الآخرة﴿ عَذَابٌ أَليمُ ١١٧﴾ لا يكـتنه كنهه ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا ﴾ خاصة دون غيرهم من الاولين ﴿ حَرَّمْنَا مَا قُصَصْنَا عَلَيْـكَ من قَبْلُ ﴾ أي من قبل نزول هذه الآية وذلك في قوله تعالى في سورة الانعام : (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) الآية ، والظاهر أن (من قبل ) متعلق ـ بقصصنا ـ وجوز تعليقه ـ بحرمناـ والمضاف اليه المقدرمامرأ يضا ، ويحتملأن يقدر (منقبل) تحريم ماحرم علىأمتك ، وهو أولى على ماقيل ، وجوز أن يكون الكلام من باب التنازع ، وهذا تحقيق لمــا سلف من حصر المحرمات فيمافصلبابطالمايخالفمن.فرية اليهودو تكذيبهم في ذلك ، فأنهم كانوا يقولون : لسنا أول من حرمت عليه وانما كانت محرمة على نوح. وابراهيم. ومن بعدهما حتى انتهى الامر الينا ﴿ وَمَا ظَلَّمْنَاهُمْ ﴾ بذلك التحريم ﴿ وَلَـٰكُنْ كَانُوا أَنْفُسَهُم يَظْلُمُونَ ١١٨ ﴾ حيث فعلوا ما عوقبوا عليه بذلك حسبها نعى عليهم قوله تعالى : ( فيظلم من الذين هادرا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) الآية ، وفيه تنبيه على الفرق بينهم وبين غيرهم فى التحريم وأنه كما يكون للمضرة يكون للعقوبة •

﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَملُوا السُّومَ ﴾ هو مايسي. صاحبه من كفر أو معصية ويدخل فيه الافتراء على الله تعالى ، وعن ابن عباس أنه اليمرك ، والتمميم أولى ﴿ بجَهَالَةَ ﴾ أى بسببها ، على معنى أن الجهالة السبب الحامل لهم على العمل كالغيرة الجاهلية الحاملة على القتل وغير ذلك ، وفسرت الجهالة بالأمر الذي لا يليق، وقال ابن عطية ؛ هي هنا تعدى الطور وركوب الرأس لا ضد العلم ، ومنه ما جاء في الخبر ﴿ اللهم أعوذبك من أن أجهل أو يجهل على » وقول الشاعر :

الا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

نعم كثيرًا ما تصحب هذه الجمالة التي هي بمعنى ضدالعلم ، وفسرها بعضهم بذلك وجعل الباء للملابسة والجار والمجرورفى موضع الحال أى ملتبسين بجهالة غير عارفين بالله تعالى وبعقابه أو غير متدبرين فىالعواقب لغلبة الشهوة عليهم ﴿ ثُمُّ تَابُوا مَنْ بَعْدُ ذُلْكَ ﴾ أي من بعد ما عملوا ماعملوا ، والتصريح به مع دلالة ( ثم) عليه للتوكيد والمبالغة ﴿ وَأَصْلَحُواْ ﴾ أىأصلحوا أعمالهمأودخلوا فىالصلاح، وفسر بعضهماالاصلاحبالاستقامة على التوبة ﴿ انَّ رَبُّكَ مَنْ بَعْدَهَا ﴾ أي التوبة كما قال غير واحد ، ولعل الاصلاح مندرج في التوبة وتكميل لها ه وقال أبو حيان : الضمير عائد على المصادر المفهومة من الافعال السابقة أى من بعد عمل السوء والتوبة والاصلاح ، وقيل : يمود على الجهالة ، وقيل : على السوء على مهنى المعصية وليس بذاك ﴿ لَغَفُورٌ ﴾ لذلك السوء ﴿ رَحْيَمُ ١٩٩﴾ يثيب على طاعته سبحانه فعلا و تركا ، و تكرير (إن ربك) لنأ كيدالوعد واظهار كمال العناية بانجازه ، والتعرض لوصف الربوبية مع الاضافة الى ضميره صلىالله تعالى عليه وسلم مع ظهور الأثر فى النائبين للايماء الى أن إفاضة آثار الربوبية من المغفرة والرحمة عليهم بتوسطه ﷺ وكونهم من أتباعه كما مر عن قريب ، والتقييد بالجهالة قيل: لبيان الواقع لأن كل من يعمل السوء لا يعمله إلا بجهالة • وقال العسكرى: ليس المعنى أنه تعالى يغفرلمان يعمل السوء بجهالة ولا يغفر لمن عمله بغير جهالة بل المراد انجميع من تاب فهذه سبيله ، وانما خص من يعمل السوء بجهالة لأنأكثر من يأتى الذنوب يأتيها بقلة فكر فى عاقبةً الآمر أو عند غلبة الشهوة أو في جهالة الشباب فذكر الاكثر على عادة العرب في مثل ذلك ، وعلى القولين لا مفهوم للقيد ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : أي كان عنده عليه السلام من الخير ماكان عند أمة وهي الجماعة الكثيرة، فاطلاقها عليه عليه السلام لاستجماعه كمالات لا تـكاد توجد الا متفرقة في أمة جمة 🛊

وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد

وهو صلى الله تمالى عليه وسلم رئيس الموحدين وقدوة المحققين الذى نصب أدلة التوحيد ورفع اعلامها وخفض رايات الشرك وجزم ببواتر الحجج هامها، وقال بجاهد بسمى عليه السلام أمة لانفراده بالايمان في وقته مدة ما ، وفي صحيح البخارى أنه عليه السلام قال لسارة : ليس على الارض اليوم مؤمن غيرى وغيرك ، وذكر في القاموس أن من معانى الامة من هو على الحق مخالف لسائر الاديان ، والظاهر أنه مجاز بمعمله كأنه جميع ذلك العصر لان المدكفرة بمنزلة العدم ، وقيل : الامة هنا فعلة بمعنى مفعول كالرحلة بمعنى

(١- ٢٧- ج - ١٤ - تفسير روح المعاني)

المرحولاليه، والنخبة بمعنى المنتخب من أمه إذا قصده أو اقتدى به أى كان مأموما أو مؤتما به فان الناس كانوا يقصدونه للاستفادة ويقتدون بسيرته »

وقال ابن الانبارى : هذا مثل قول العرب : فلان رحمة وعلامة ونسابة يقصدون بالتأنيث التناهى فى الممنى الموصوف به . و إيراد ذكره عليه السلام عقيب تزييف مذاهب المشركين من الشرك والطعن فى النبوة وتحريم ماأحل الله تعالى للايذان بأن حقية دين الاسلام و بطلان الشرك وفروعه أمر ثابت لاريب فيه . وفي ذلك أيضا رد لقريش حيث يزعمون أنهم على دينه ، وقيل : إنه تعالى لما بين حال المشركين وأجرى ذكر اليهود بين طريقة أبراهيم عليه السلام ليظهر الفرق بين حاله وحال المشركين وحال اليهود ( قاتناً لله ) مطيعا له سبحانه قائما بأمره تعالى ( حَنيفاً ) مائلا عن كل دير باطل إلى الدين الحق غير زائل عنه ه ( وَلَم بنكُ من الهُشُركين و م ١٩٠٧ ) في أمر من أمور دينهم أصلاوفرعا، صرح بذلك مع ظهوره قيل : رداعلى كفار قريش فى قولم ، نحن على ملة أبينا إبراهيم ، وقيل : لذلك وللرد على اليهود المشركين بقولهم : (عزير ابن الله ) في افترائهم وزعمهم أنه عليه السلام كان على ماهم عليه كدةرله تعالى : (ما كان إبراهيم يهودياو لانصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ) إذ به ينتظم أمر ايراد التحريم والسبت سابقا ولاحقا ه ( شاكراً لا تعنه من الكفران بأنهم الايخل بشكر النعمة القليلة فكيف بالكثيرة وللتصريح بأنه عليه السلام على خلاف ماهم عليه من الكفران بأنهم الله تعالى حسبا أشير اليه بضرب المثل ، وقيل : ان جمع القلة هنا على خلاف ماهم عليه من الكفران بأنهم الله تعالى حسبا أشير اليه بضرب المثل ، وقيل : ان جمع القلة هنا مستعار لجم الكثرة و لاحاجة اليه ه

وفى بعض الآثار أنه عليه السلام كان لا يتغدى إلامع ضيف فلم يجد ذات يومضيفاً فأخر غداءه فاذا هو بفوج من الملائكة عليهم السلام في صورة البشر فدعاهم إلى الطعام فخيلوا أن بهم جذا ما فقال : الآن و جبت ، و اكلتكم شكرا لله تعالى على أنه عافانى بما ابتلاكم به ، وجوز أبو البقاء كون الجار و المجرور متعلقا بقوله تعالى : (اجْتَبَاهُ على وهو خلاف الظاهر . و جعل بعضهم متعلق هذا محذوفا أى اختاره واصطفاه للنبوة ، و أصل الاجتباء الجمع على طريق الاصطفاء ، و يطلق على تخصيص الله تعالى العبد بفيض الهي يتحصل له منه أنواع من النعم بلا سعى منه و يكون للانبياء عليهم السلام ومن يقار بهم (وَهَدَيْهُ إِلَى صَرَاط مُستَقيم ١٣١) موصل اليه تعالى وهو ملة الاسلام ولمن يقار بهم (وَهَدَيْهُ إِلَى صَرَاط مُستَقيم ١٣١) موصل اليه تعالى وهو الخلق أيضاً الى ذلك والدعوة اليه بمعونة قرينة الاجتباء ه

وجوز بعضهم كون (الى صراط) متعلقا باجتباه وهداه \_ على التنازع ، والجملة اما حال بتقدير قد على المشهور واما خبر ثان لإن ، وجوز أبو البقاء الاستثناف أيضا ﴿ وَءَاتَيْنَهُ فَى الدُنْيَا حَسَنَةً ﴾ بأن حببه إلى الناسحتى ان جميع أهل الاديان يتولونه ويثنون عليه عليه السلام حسبا سأل بقوله : (واجعل لى لسان صدق فى الآخرين) وروى هذا عن قادة . وغيره ، وعن الحسن الحسنة النبوة ، وقيل : الاولاد الابرار على الكبر وقيل : المال يصرفه فى وجوه الحير والبر ، وقيل : العمر الطويل فى السعة والطاعه \_ فحسنة \_ على الاول

بمعنى سيرة حسنة وعلى مابعده عطية أو نعمة حسنة كذافيل ؛ وجوزق الجميع أن يراد عطية حسنة ، والالتفات إلى التكلم لاظهار كال الاعتناء بشأنه وتفخيم ، كانه عليه السلام ﴿ وَإِنَّهُ فَى الآخرة لَمَنَ الصَّالحينَ ١٣٣ ﴾ داخل فى عدادهم كائن معهم فى الدرجات العلمن الجنة حسبا سأل بقوله ؛ (وألحقنى بالصالحين) وأرادبهم الأنبياء عليهم السلام ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا البَّكَ أَن اتَّبعُ ملَّةَ أَبرَاهيمَ ﴾ وهى على ماروى عن قتادة الاسلام المعبر عنه آنها جميع شريعته الا ماأمر عليه المرافقية بتركه ، وفي التفسير الخازنى حكاية هذا عن اهل الأصول ، وعن ابن عمرو بن العاص أنها مناسك الحج »

وقال الامام : قال قوم إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان على ملة ابراهيم وشريعته وليس له شرع متفرد به بل بعث عليه الصلاة والسلام لإحياء شريعة ابراهيم لهذه الآية ، فحملوا الملة على الشريعة أصولا وفروعا وهو قول ضعيف ، والمراد من ( ملة ابراهيم ) التوحيدُ ونني الشرك المفهوم من قوله تعالى : ( وما كان من المشركين ) فان قيل : إنه ﷺ إنما نني الشرك وأثبت المتوحيدللادلة القطمية فلايعد ذلك متابعة فيجب حمل الملة على الشرائع التي يصح حصولالمتابعة فيها ، قلنا : يجوزان يكون المراد الآمر بمتابعته في كيفيةالدعوة الى التوحيد وهي أن يدعو اليه بطريق الرفق والسهولة وايراد الدلائل مرة بعد أخرى بأنواع كثيرة على ما هو الطريقة المألوفة في القرآن اه . وتعقبه أبو حيان بأنه لايحتاج اليه لأن المعتقد الذي تقتضيه دلائل العقول لا يمتنع أن يوحى ليتضافر المعقول والمنقول على اعتقاده ، ألَّا ترى قوله تعالى : (قل إنما يوحي الى انماالهـ كم اله واحد ) كيف تضمن الوحي بما اقتضاه الدايل العقلي ، فلا يمتنع أن يؤمر النبي صلى الله تعالى عليه و ــ لم باتباع ملة ابراهيم عليه السلام بنني الشرك والتوحيد وإن كان ذلك عا ثبت عنده عايه الصلاة والسلام بالدليل العقلي ليتضافر الدليلان العقلي والنقلي على هذا المطلب الجليل، وآخر بأنه ظاهر في حمل الملة على كيفية الدعوة ولا شك أن ذلك ليس داخلا في مفهو مها فانها ما شرعه الله تعالى لعباده على لسان الانبياء عليهم السلام من أمللت الكتاب اذا أمليته وهي الدين بعينه لـكن باعتبار الطاعة له ، وتحقيقه أن الوضع الالهي مهما نسب إلى من يؤديه عن الله تعالى يسمى ملة ومهما نسب إلى من يقيمه يسمى دينا ، قال الراغب : الفرق بينها وبين الدين أنها لاتضاف الاللنبي صل الله تعالى عليه وسلم الذي يسند اليه ولا تـكاد توجد مضافة الرالله تعالى ولا الى آحاد أمة النبي عليه السلام ولا تستعمل الا في جمله الشرائع دون آحادها ولا كذلك الدين ، وأكثر المفسرين على أن المراد بها هنا أصول الشرائع ، ويحمل عليه ماروي عن قتادة أو لاو لابأس بما روى عنه ثانيا ه واستدلالبعض الشافعية على وجوب الحتان وما كان من شرعه عليه السلام ولم يرد به ناسخ مبني على ذلك كما لا يخفى. ما روى عن ابن عمرو بن العاص ذكره في البحروالذي أخرجه ابن المنذر.والبيهقي في الشعب. وجماعة عنهأنه قال : صلى جبريل عليه السلام بابراهيم الظهرو العصر بعرفات ثم وقف حتى اذاغابت الشمس دفع به ثم صلى المغرب والعشاء بجمع ثم صلى به الفجر كأسرع مايصلى أحد من المسلمين ثم وقف به حتى اذا كان كأبطا ما يصلى أحد من المسلمين دفع به ثم رمى الجمرة شمذ بح وحلق ثم افاض به الى البيت فطاف به فقال الله تعالى لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم : (ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم) ولعل ماذكرأولا مأخوذ منه ه وأنت تعلم أنه ليس نصا فيه ولا أظن أن أحدا يوافق على تخصيص ملته عليه السلام بمناسك الحجره

و(أن) تفسيرية أومصدرية ومر الكلام في وصلها بالأمر ، و(ثم ) قيل : للتراخي الزماني لظهورأن أيامه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أيامه عليه السلام بكشير، واختار المحققون انها للتراخي الرتبي لانه أباغ وأنسب بالمقام ه قال الزمخشري : ان في ( ثم ) هذه ايذانا بأنه أشرف ما أوتى خليل الله عليه السلام من الكرامة وأجل ما أوتى من النعمة اتباع رسول الله ﷺ ملته وتعظيماً لمنزلة نبينا عليه الصلاة والسلام واجلالا لمحله ، أما الأول فمن دلالة ثم على تباين هذا المؤتى وسائر ما أوتى عليه السلام من الرتب والما ثر ، وأما الثـانى فمن حيث ان الخليل مع جلالة محله عند الله تعالى أجل رتبته أنأوحي الى الحبيب اتباع ملته، وفي لفظ (أوحينا) ثم الامر باتباع الملة لا اتباع ابراهيم عليه السلام مايدل فا في الـكشف على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ليس بتابع له بل هو مستقل بالآخذ عمن أخذ ابراهيم عليه السلام عنه ﴿ حَنيفاً ﴾ حال من ابراهيم المضاف اليه لمــــا أن المضاف لشدة اتصاله به جرى منه مجرى البعض فعد بذلك من قبيل رأيت وجه هند قائمة ، و نقل ابن عطية عن مكي عدم جو از كو نه حالا منه معللاذلك بأنه مضاف اليه، و تعقبه بقوله: ليسكاقال لأن الحال قد يعمل فيها حروف الحفض إذا عملت في ذي الحال نحو مررت بزيد قائما، وفي كلاالكلامين بحث لايخني، ومنع أبوحيان بجيء الحال من المضاف اليه في مثلهذه الصورة أيضا وزعم أن الجواز فيها بما تفرد به أبَّن ما لكو الَّذِم كون (حنيفًا) حالامن(ملة) لأنها والدين بمعنىأو منالضمير فى(اتبع) وليسبشى. ولم يتفرد بذلك ابن مالك بل سبقه اليه الاخفش وتبعه جماعة ﴿ وَمَا كَانَ منَ الْمُشْرِكَينَ ١٣٣ ﴾ بلكان قدوة المحققين وهذا تكرير لما سبق لزيادة تأكيد وتقرير لنزاهته عليه السلام عما هم عليه من عقد وعمل ، وقوله تعالى . ﴿ إِنَّمَا جُعلَ السَّبْتُ ﴾ بمعنى انما فرض تعظيمه والتخلي للعبادة وترك الصيد فيه تحقيق لذلك النفي السكلي وتوضيح له بابطال ما عسى يتوهم كونه قادحا فى الـكلية فان اليهودكانوا يزعمونانالسبت منشعائر الاسلام وأن ابراهيم عليه السلام كأن محافظا عليه أي ليس السبت من شرائع ابراهيم وشعائر ملته عليـه السلام التي أمرت باتباعها حتى يكون بينه وبين بعض المشركين علاقة في الجملة، وانما شرع ذلك ابني اسرائيل بعد مدة طويلة ،وايراد الفعلمبنيا للمفعول جرى على سنن الـكبرياء وايذان بعدمالحاجةالىالتصريح بالفاعل لاستحالة الاسنادالىالغير. وقرأ أبوحيوة (جعل) بالبناء للفاعل، وعنابن مسعود والاعش أنهماقرءا (إنماأنزلنا السبت) وهو على ما قال أبو حيان تفسير معنى لا قراءة لخـــالفة ذلك سواد المصحف، والمستفيض عنه، اأنهما قرما كالجماعة انما جعلالسبت ﴿ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فيه ﴾ على نبيهم حيث أمرهم بالجمعةفاختار واالسبت وهماليهود ه أخرج الشافعي في الام والشيخان في صحيحيهما عن أ بي هريرة قال: « قال رسول الله ﷺ نحن الآخروب السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بمدهم ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يعني الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله تعالى له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصاري بمسد غد» وجا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: أمرموسي عليه السلام اليهود بالجمعة وقال: تفرغوا لله تعالى في كل سبمة أيام يوما واحدا وهو يوم الجمعة ولا تعملوا فيـه شيئا من أعمالـكم فأبوا أن يقبلوا ذلك وقالوا: لانريد الا اليوم الذي فرغ الله تعالى فيه من الخلق وهو يوم السبت فجعل عليهم وشدد فيه الامر ثم جاء عيسي عليه

السلام بالجمعة فقالت النصارى: لا نريد ان يكون عيدهم بعد عيدنا فاتخذوا الاحد وكأنهم انما اختاروه لأنه مبتدأ الخلق، واختار هذا الامام وحمل(ف) علىالتعليل أى اختلفوا على نبيهم لأجل ذلك اليوم، وقال الخفاجى: معنى (اختلفوا فيه) خالفوا جميعهم نبيهم فهواختلاف بينهم وبين نبيهم ، وظاهرالاخبار يقتضىأنه عين لهم أولا يوم الجمعة، وقال القاضي عياض: الظاهر أنه فرضعليهم تعظيم يوم الجمعة بغير تعيين ووكل الى اجتهادهم فاختلفت احبارهم فى تعيينه ولم يهدهم الله تعالى له وفرض على هذهالأمةمبيناففازوا بفضيلته ولو كانمنصوصا عليه لم يصح أن يقال (اختلفوا) بل يقالخالفوا، وقال الامام النووى: مكن أن يكونو اأمروا صريحارنص عليه فاختلفوا فيه هل يلزم تعيينه أم لهم ابداله فأبدلوه وغلطوا فى ابداله، وقال الواحدى: قد اشكل أمر هـذا الاختلاف على كثير من المفسرين حتى قال بعضهم: معنى اختلافهم في السبت أن بعضهم قال هو أعظم الآيام حرمة لأن الله تعالى فرغ من خلق الأشياء فيه، وقال الآخرون: أعظمها حرمة الاحد لأن الله سبحانه ابتدأ الخلقفيه، وهذا غلطالان اليهود لم يكونوا فرقتين في السبت وانما اختار الاحد النصاري بعدهم بزمان وقيل: المراد اختلفوا فمابينهم في شأنه ففضلته فرقة منهم على الجمعة ولم ترض بهاو فضلت أخرى الجمعة عليه و مالت اليها بناء على مار وى من أن موسى عليه السلام جاءهم بالجمعة فأبي أكثر هم الاالسبت و رضي شر ذمة ، نهم بها فأذن الله تعالى لهم في السبت وابتلاهم بتحريم الصيد فيه فأطاع أمر الله تعالى الراضون بالجمعـة فـكانوا لا يصيدون وأعقابهم لم يصبروا عن الصيد فمسخهم الله تعالى قردة دو نأولئك المطيعين، والتفسير الأول تفسير رئيس المفسرين وترجمان القرآن وحبر الأمة المروى من طرق صحيحة عن أفضل النبيين وأعلم الخلق بمراد ربالعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ وَإِنَّ دَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُم ﴾ أى المختلفين ﴿ يَوْمَ القَيَامَة فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلَفُونَ ١٧٤ ﴾ أى يقضى بينهم بالججازاة على أختلافهم على نبيهم وتخالفتهم له فى ذلك أو يفصل مابينالفريقين منهم من الخصومة والاختلاف فيجازي كل فريق بما يستحقه منالثواب والعقاب، وفيه على هذا ابماء الى أن ما وقع فى الدنيا منمسخ أحد الفريقين وانجاء الآخر بالنسبة إلىما سيقع في الآخرة شيء لا يعتد به، وعبر عن الفرض بالجعل وصولا بكلمة (على) للايذان بتضمنه للتشديد والأبتلاء المؤدى الىالعذاب، وعناليهود بالاسم الموصول بالاختلاف اشارة الىعلة ذلك، وقيل: المعنى انما جعل وبال ترك تعظيمالسبت وهو المسخ كائناأوواقعاعلىالذيناختلفوا فيه أى أحلوا الصيد فيه تارة وحر،وه أخرى وكان حتما عليهم أن يتفةوا على تحريمه حسبها أمر الله تعالى به وروى ذلك عرب قتادة ، و فسر الحكم بينهم بالمجازاة باختلاف أفعالهم بالاحلال تارة والتحريم أخرى ، ووجه إيراد ذلك ههنا بأنه أريد منه إنذارالمشركين وتهديدهم بما فىمخالفة الانبياء عليهمالسلام منالوبال كما ذكرت القرية التي كفرت بأنعم الله تعالى تمثيلا لذلك. واعترض بأن توسيط ذلك لما ذكر بين حكاية أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم باتباع ملة ابراهيم عايه السلام وبين أمره صلى الله تعالى عليهو ــ لم بالدعوة اليها كالفصل بين الشجر ولحائه . وأجيب بأن فيه حثا على اجابة الدعوة التي تضمنها الكلام السابق وأمر بهما فى الكلام اللاحق فللمتوسط نسبة الى الطرفين تخرجه من أن يكون الفصل به كالفصل بين الشجر ولحائه وهو كا ترى. واعترض أيضا بأن ثلمة ( بينهم ) تحكم بأن المراد بالحكم هو فصل ما بين الفريقيز من الاختلاف دون المجازاة باختلاف أفعالهم بالاحلال تارة والتحريم أخرى. ويرد هذا أيضا على تفسيره بالقضاء بالمجازاة

على اختلافهم جميمهم على نبيهم ومخالفتهم له فيا جاءهم به، وقد فسر بذلك على التفسير المأثور عن ترجمان القرآف، ومنهم من فسره عليه بما فسر به على التفسير المروى عن قتادة فيرد عليه أيضا ما ذكر مع ما في ضمنه من القول باختلاف الاختلافين معنى، والظاهر اتحادهما. وأجاب بهضهم عن الاعتراض بمنع حكم كلمة (بينهم) بما تقدم فتأمل، وتفسير السبت باليوم المخصوص هو الظاهر الذي ذهب اليه الكثير، وجود كونه مصدر سبت اليهود اذا عظمت سبتها، قيل: ويجوز على هذا أن يكون في الآية استخدام ( ادع م أي من بعثت اليهم من الآمة قاطبة فحذف المفعول دلالة على التعميم، وجوز أن يكون المراد إفعل الدعوة تنزيلا له منزلة اللازم للقصد الى إيجاد نفس الفعل اشعارا بأن عموم الدعوة غنى عن البيان وانما المقصود الآمر بايجادها على وجه مخصوص، وتعقب بأن ذلك لا يناسب المقام كما لا يناسب قوله تعالى: (وجادلهم) ها التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة الى ضمير النبي بيات ما لا يخفى ه

( بالحُرِيَّة ) بالمقالة المحركمة وهي الحجة القطعية المزيحة للشبه ۽ وقريب من هذا ماني البحر أنها الدكلام الصواب الواقع من النفس أجمل موقع ( وَ المُوعظَة الحُسَنَة ) وهي الخطابات المقنعة والعبر النافعة التي لا يخني عليهم إنك تناصحهم بها ( وَجَادُهُم ) ناظر معانديهم ( بالتي هي أحسن ) بالطريقة التي هي أحسن طرق المناظرة و المجادلة من الرفق و اللين و اختيار الوجه الايسر واستمال المقدمات المشهورة تسكينا لشغهم واطفاء للهبهم كما فعله الخليل عايه السلام. واستدل كاقيل أرباب المعقول بالآية على أن المعتبر في الدعوة من بين الصناعات الحنس إنما هو البرهان و الخطابة و الجدل حيث اقتصرفي الآية على ما يشير اليها، و إنما تفاوت طرق دعوته عليه الصلاة و السلام لتفاوت مرا تب الناس، فمنهم خواص وهم أصحاب نفوس، شرقة قوية الاستعداد لادر الك المعانى قوية الانجذاب إلى المبادى العالية ما ثلة إلى تحصيل اليقين على اختلاف مرا تبه وهؤلاء يدعون بالحكمة بالمدنى السابق، ومنهم عوام أصحاب نفوس كدرة ضعيفة الاستعداد شديدة الالف بالمحسوسات قوية التعلق بالرسوم ومنهم عوام أصحاب نفوس كدرة ضعيفة الاستعداد شديدة الالف بالمحسوسات قوية التعلق بالرسوم

والعادات قاصرة عندرجة البرهان لكن لاعنادعندهم وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة بالمهنى المتقدم به ومنهم من يعاند ويحادل بالباطل ليدحض به الحق لماغلب عليه من تقليد الاسلاف ورسخ فيه من العقائد الباطلة فصار بحيث لاتنفعه المواعظ والعبر بل لابد من إلقاءه الحجر بأحسن طرق الجدال لتلين عريكته وتزول شكيمته وهؤلاء الذين أمر ويولي بحدالهم بالتي هي أحسن، وإنما لم تعتبر المغالطة والشعر لان فائدة المغالطة تغليط الخصم والاحتراز عن تغليطه إياه ومرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام تنافى أن يغلط و تتعالى أن يغلط والشعر وإن كان مفيداً للخواص والعوام فان الناس فى باب الاقدام والاحجام أطوع للتخييل منهم للتصديق إلا ان مداره على الكذب ومن ثمة قبل : الشعر أكذبه أعذبه فلا يليق بالصادق المصدوق كما يشهد به قوله تعالى: (وماعلناه الشعر وما ينبغي له) لا يقال : الشعر الذي هو أحد الصناعات قياس ، ولف من مقدمات مخيلة والشعر الذي مداره على الكذب هو السكر ما لموزون المقفى وهو الذي نفى تعليمه عنه ويولي المقافى بل لاشتهاله على تخيلات كاذبة فهما من واد واحد ذكر ذلك بعض المتأخرين ، وقد ذهب

غير واحد إلى أن فيها اشارة إلى تفاوت مراتب المدعو ين إلا أنه خالف فى بعض ماتقدم ،ففي الـكشف بعد أن ذكر أن كلام الزمخشيري يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يجمع في الدعوة بين الثلاث فيكون الـكلام فى نفسه حسن التأليف منتجاً لما علق به من الغرض ومع ذلك مقصودا به المناصحة لمن خوطب به ويكون المتكلم حسن الخلق فى ذلك معلما ناصحا شفيقاً رفيقاً مانصه والاحسن على ماذهب اليه انحققون أنه تعميم للدعوة حسب مراكب المدعوين في الفهم والاستعداد، فن دعى بلسان الحكمة ليفاد اليقين العياني أو البرهاني هم السابقون،ومن دعى بالموعظة الحسنة وهي الاقناعات الحكمية لاالخطابات المشهورة طائفة دونهؤلاء، ومن دعى بالمجادلة الحسنة هم عموم أهل الاسلام والـكفار أيضا اه ، ولاأرىما يوجب نفي أن يكون المراد بالموعظة الحسنة الخطابات المشهورة وركونهامركبة من مقدمات مظنونة أومقبولة من شخص معتقدفيه ولايليق بالنبي صلى الله تمالى عليه وسلم استعمال الظنيات أو أخذكلام الغير والدعوة به هو الموجب لذلك لا يخفى ما فيه فتدبره، وذكر الاحسائي رئيس الفرقة الظاهرة في زماننا المسهاة بالكشفية في كتابه شرح الفوائد مامحصله إن المدعوين من المكلفين ثلاثة أنواع ، وكذا الادلة التي اشارت اليها الآية فان كانوا من الحكماء العقلاء والعلماء النبلاء فدعوتهم إلى الحق الذي يريده الله تعالى منهم من معرفته بدليل الحدكمة وهو الدليل الذوقي العياني الذي يلزم منه العلم الضرورى بالمستدل عليه لأنه نوع من المعاينة كقولنا فى رد من زعم أن حقائق الاشياء كانت كامنة فى ذاته تعالى بنحو أشرف ثم أفاضها إنه لابد وأن يكون لذاته سبحانه قبل الافاضة حال مغاير لما بعدها سواء كان التغير فى نفس الذات أوفيها هو فىالذات فان حصل التغير فى الذات لزم حدوثها وان حصل فيما هو فى الذات \_أعنى حقائق الاشياء الـكامنة \_ لزم أن تكون الذات محلا للمتغير المختلف ويلزم من ذلك حدوثها • وكقولنا فى اثبات أنه سبحانه أظهر من كل شيء : إن كل أثر يشابه صفة مؤثرة وأنه قائم بفعله قيام صدور كالاشعة بالنيرات والكلام بالمتكلم ، فالاشياء هي ظهور الواجب بها لها لأنه سبحانه لا يظهر بذاته والالاختلفت حالتاه ، ولا يكونشيء أشد ظهورًا من الظاهر في ظهوره لأن الظاهر أظهر من ظهوره و إن كان لا يمكن التوصل الى معرفته الابظهوره مثل القيام فان القائم أظهر في القيام من القيام والقاعد أظهر في القعود منالقعود وان كان لايمكنالتوصل إلى معرفتهما الابالقيام والقعود فتقول : ياقائم وياقاعد ، والمعنى لك إنما هوالقائم والقاعد لاالةيام والقمود لأنه بظهوره لك بذلك غيب عليك مشاهدته وأن التفت اليه احتجب عنك القائم والقاءد، وهو آلة لمعرفة الممارف الحقية كالتوحيد ومايلحق به ، ومستنده الفؤاد وهو نور الله تعالى المشار اليه بقوله عَمِيْكَ : « اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالى » والنقل من الكتاب والسنة ، وشرطه الذي يتوقف عَلَيْهُ فَنْحَ بِالِالنَّورِ ثلاثة أشياء . أحدها أن تنصف ربك وتقبل منه سبحانه قوله و لا تتبع شهوة نفسك . وثانيها أن تقف عندبيانك و تبينك على قوله تعالى : ﴿ وَلا تَقْفَ مَالِيسَ لَكُ بِهِ عَلْمَ إِنْ الْسَمْعِ وَالبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا ) وثالثها أن تنظر في تلك الاحوال أعنى البيان ومابعده بعينه تمالى وهي العين التي هي وصف نفسه لكأعني وجودك منحيث كونه أثراً ونوراً لابعينكالتي هيأنت من حيث \_أنكأنت-أنت فانك لاتعرف مهذه العين الا الحادثات المحتاجة الفانية ،

وإن كانوامن العلماء ذوى الالباب وأرباب القلوب فدعوتهم الى الحق الذي يريده سبحانه منهم من اليقين الحقيقي في اعتقاداتهم بدليل الموعظة الحسنة وهي الدليل العقلي اليقيني الذي يلزم منه اليقين في الايمان به

سبحانه وبغيره بماأمرهم بالايمان بهوهو آلةلعلم الطريقة وتهذيب الاخلاقوعلم اليقين والتقوى ، وهذهالعلوم وإن كانت قد تستفاد من غيره ولـكن بدون ملاحظته لايوقف على اليةين والاطمئنان الذي هو أصل علم الاخلاق، ومستندهالقلب والنقل،وشرط صحته والانتفاع بهاتصاف عقلكبه بأن تازم ماألزمك بهو لا تظلمه وهو كقوله تعالى: ﴿ قُلُ أُرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مَنْ عَنْدُ اللَّهُ ثُمُّ كَفُرْتُمْ بِهُ مِنْ أَصْلَ عَن هُو فى شقاق بعيد ﴾ وقوله تعالى: ﴿ قُل أرأيتم إنكان من عندالله وكفرتم مهوشهد شاهد من بني أسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لايهدى القوم الظالمين ) إلى غير ذلك ما لا يحصى كثرة ، وإن كانوا من العلماء أصحاب الرسوم كالمته كلمين ونظائرهم فدعوتهم الىالحق الذي يريده سبحانه منهم من اليقين الرسمي بمقتضي طبيعتهم القاصرة بدليل المجادله بالتي هي أحسن وهي الدليل العلمي القطعي الذي يازم منه العلم فيها ذكر وهو آلةلعلم الشريعة ، ومستنده العلموالنقل، وشرطه انصاف الخصم بأن يقيمه على النحو المقرر في علم الميزان ، وقد ذكره العلماء في كتبهم الاصولية والفروعية بل لا يكاد يسمع منهم غير هذا الدليلوهو محلُّ المناقشاتوالمعارضات ، وأما الدليلان الأولان فليس فيهما مناقشة ولا معارضة فاذا اعترض عليهما معترض فقد اعترض فيهما بغيرهما اه المراد منه وهو كما ترى ، وأنما ذكرته لتعلم حال المرؤس من حال الرئيس ، ولقد رأيت مشايخ هذه الطائفة يتكلمون بما هو كشوك القنافذ ويحسبونه كريش الطواويس، وجوزأن يراد بالحـكمة والموعظة الحسنة القرآن المجيدفانه جامع لـكلا الامرينُ فكأنه قيل: ادع بالقرآن الذي هو حكمة وموعظة حسنةوقيل غير ذلك ، ومنه أن الحَـكَمة النبوة وليس من الحكمة ، وفسر بعضهم المجادلة الحسنة بالاعراض عن أذاهم وادعى أن الآية منسوخة بآية السيف، والجمهور على أنها محكمة وأن معنى الآية ما تقدم ، ولـكون الحـكمة أعلى الدلائل وأشرافها والمدعوين به الكاملين الطَّالَبين للمعارف الإلهية والعلوم الحقيقيهوقليل ماهم جيء بها أولا، ولكون الجدل أدنى الدلائل إذ ليس المقصودمنه سوى إلزام الخصم وإفحامه ولايستعمل الامع الناقصين الذين تغلب عليهم المشاغبة والمخاصمةوليسوابصدد تحصيلهاتيك العلوم ذكر أخيرا ، ولكون الموعظة الحسنة دون الحجة وفوق الجدل والمدعوين بها المتوسطين الذين لم يبلغوا في الكمال حد الحبكماء المحققين ولم يكونوا في النقصان بمرتبة أو لئك المشاغبين وسطت بين الامرين ، و كأنه إنما لم يقل: ادع الىسبيل بالحكمة والموعظة والجدال الاحسن لما أن الجدال ليسمن باب الدعوة بل المقصود منه غرض آخر مغاير لهاوه والالزام والافحام كماقاله الامام فليفهمه

﴿ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بَمْنَ ضَلَّ عَنْسَبِيلِه ﴾ الذي أمرك بدعوة الخلق اليه وأعرض عن قبوله ،

﴿ وَهُو أَعَلَمُ بِالمُهْتَدِينَ ٥ ٧ ﴾ اليه وهو تعليل لماذكر أو لا من الامرين كأنه قيل: اسلك في الدعوة والمناظرة الطريقة المذكورة وما عليك غير ذلك وأما حصول الهداية والضلال والمجاذة عليهما فالى الله سبحانه لا الى غيره إذ هو أعلم بمن يبقى على الصلال وبمر بهتدى اليه فيجازى كالإحتهما ما يستحقه كذا قيل واعترض بأن دلالة الآية على المجازاة مسلمة وأما أن حصول الهداية والصلالة ليس لغيره تعالى فالآية لاتدل عليه أصلا. وأجيب بأنه اذا انحصر علم الهداية والصلالة فيه تعالى علم أنه لايكون لغيره سبحانه علمهما فكيف يكون له حصولهما فالقول بعدم دلالة الآية على ذلك غيرسديد، وقيل: المعنى اسلك في الدعوة والمناظرة الطريقة المذكورة فإنه تعالى هو أعلم بحال من لا يرعوى عن الصلال لسوء اختياره وبحال من يصير أمره الهالاهتدا الما فيه من الحيرة المواقدين وازالة الحالاة الله أنه كاف في هداية المهتدين وازالة

عذر الصالين ، وقيل: المعنى انما عليك البلاغ فلا تلح عليهم أن أبوا بعد الابلاغ مرة أو مرتين مثلا فان ربك هو أعلم بهم فمن كان فيه خير كفته النصيحة اليسيرة ومن لاخير فيه عجزت عنه الحيل، وتقديم الصالين لأن الكلام فيهم ، وايراد الصلال بصيغة الفعل الدال على الحدوث لما أنه تغيير لفطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها وإعراض عن الدعوة وذلك أمر عارض بخلاف الاهتداء الذي هو عبارة عن الثبات على الفطرة والجريان على موجب الدعوة ولذلك جيء به على صيغة الاسم المنبيء عن الثبات ، وجملة (هو أعلم بالمهتدين) قيل:عطف على جملة (إن ربك) الخ أو على خبر إن وتكرير (هو أعلم) للتأكيد والاشعار بتباين حال المعلومين وما لهما من العقاب والثواب وهو في الجملة الأولى ضمير فصل للتخصيص كما هو ظاهر كلام البعض أو للتقوية كما قيل، ولا يخفى ما في التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة الى ضميره صلى الله تعالى عليه وسلم من اللطافة ه

﴿ وَإِنْ عَلَقْبُتُمْ ﴾ أى إن أردتم المعاقبة ﴿ فَمَاقبُوا بمثل مَاءُوقبْتُمْ به ﴾ أى مثل مافعل بكم وقد عبر عنه بالعقاب على طريقة اطلاق اسم المسبب على السّبب نحو يَا تدين تدان على نهج المشاكلة ، وقال الخفاجي : إن العقاب في العرف مطلق العذاب ولو ابتداء وفي أصل اللغة المجازاة على عذاب سابق فان اعتبر الثاني فهو مشاكلة وإن اعتبر الاول فلامشاكلة، وعلى الاعتبارين صيغة المفاعلة ليست للمشاركة ، والآية نزلت فىشأن التمثيل بحمزة رضى الله تعالى عنه يوم أحد ، فقد صح عن أبى هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقف على حمزة يوم استشهد فنظر إلى منظر لم ينظر إلى شي. قط كان أوجع لقلبه منه ونظر اليه قد مثل به فقال: رحمة الله تعالى عليك فانك كنت ما علمت وصولا للرحم فعولا للخيرات ولولاحزن من بعدك عليك لسرنى أن أتركك حتى يحشرك الله تعالى من أرواح شتى أماوالله لامثلن بسبعين منهم. كما نك فنزل جبريل عليه السلام والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم واقف بخواتيم النحل (وإن عاقبتم) إلى آخرها فكفر عليه الصلاة والسلام عن يمينه وأمسك عن الذي أراد وصبر، فهي على هذا مدنية . وذهب النحاس الى أنها مكية وليست في شأن التمثيل بحمزة رضى الله تعالى عنه واختاره بعضهم لما يلزم على ذلك من عدم الارتباط المنزه عنه كلام رب العزة جل شأنه إذ لامناسبة لتلك القضية لما قبل ، وأما على القول بأنها مكية فوجه الارتباط أنه لما أمرسبحانه نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم بالدعوة و بين طريقها أشار اليه عليه الصلاة و السلام و إلى من يتابعه بمراعاة العدل مع من يناصبهم والماثلة فان الدعوة لاتكاد تنفك عن ذلك كيف لاوهي ،وجبة اصرف الوجو، عن القبل المعبودة وادخالالاعناق فىقلادة غير معهودة قاضية عليهم بفساد مايأتون ومايذرون وبطلان دين استمرت عليه آباؤهم الاولون وقد ضاقت بهم الحيل وعيت بهم العال وسدت عليهم طرق المحاجة والمناظرة وأرتجت دونهم أبوابالمباحثة والمحاورة . وترددت في صدورهم الانفاس ووقعوا في حيص بيص يضربون أخماساً في أسداس لايجدون الا الاسنة مركبا ويختارون الموت الاحمر دون دين الاسلام مذهبا ، والىالاول ذهب جهور المفسرين ووقع ذلك في صحيح البخاري بل قالالقرطي : انه بما أطبق عليه المفسرون ، وما ذكر من لزوم عدم الارتباط عليه ليس بشيء ، فان التذبيه على تلك القضية للاشارة الى أن الدعوة لا تخلو من مثل ذلك وأن المجادلة تنجرالى المجالدة فاذا وقعت فاللائق ماذكر فلا فرق فى الارتباط بحسب الما ّ ل بين أن تكون (1 - 474 - - 3 1 - isme cer lasts)

مكية وأن تكون مدنية ، وخصوصالسبب لاينافى عموم المعنى ، فالمعول عليه عدم العدول عما قاله الجمهور ه وقرأ ابنسيرين : (وانعقبتم فعقبوا) بتشديد القافين أي وان قفيتم بالانتصارفقفوا بمثل مافعل بكم غير متجاوزين عنه . واستدلبا لآية على أن للمقتص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل في الجنس والقدر وهذا بمالاخلاف فيه. وأما اتحادالآلة بأن يقتل بحجر من قتل به و بسيف من قتل به مثلا فذهب اليه بعض الأثمة ، ومذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه لا قود الا بالسيف ، ووجه ذلك مع أن الآية ظاهرة في خلافه أن القتل بالحجر ونحوه مما لايمكن مهائلة مقداره شدة وضعفاً فاعتبرت مهائلته في القتل وازهاق الروح والأصل فيذلك السيف كماذكره الراذى في أحكامه . وذكر بعضهم أنه اختلف في هذه الآية فأخذ الشافعي بظاهرها ، وأجاب الحنفية بأن الماثلة في العدد بأن يقتل بالواحد واحد لأنها نزلت لقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأمثلن بسبعين منهم لما قتل حمزة ومثل به كماسمعت فلادليل فيها، وقال الواحدى: انهامنسوخة كغيرهامن المثلة وفيه كلام في شروح الهداية \* و في تقييد الامر بقوله سبحانه ( وإن عاقبتم ) حث على العفو تعريضًا لما في . إن ، الشرطية من الدلالة على عدم الجزم بوقوع مافى حيزها فـكأنه قيل : لاتعاقبوا وان عاقبتم الخ كقول طبيب لمريض سأله عن أكل الفاكهة ان كُنت تأكل الفاكهة فـكل الـكمثرى ، وقـد صرح بذَّلك على الوجـه الآكـد فقيـل: ﴿ وَلَئْنَ صَبَرْتُمْ ﴾ أى عن المعاقبة بالمثل ﴿ لَهُوَ ﴾ أى لصبركم ذلك على حد ( اعدلوا هو أقرب للتقوى ) ﴿ خَيْرٌ ﴾ من الانتصار بالمعاقبة ﴿ للصَّابرينَ ١٢٦ ﴾ أى لـكم الا أنه عدل عنــه الى ما فى النظم الجايل مُدَّحًا لَهُمْ وَثَنَاءَ عَلَيْهِمْ بِالصِّبرِ ، وفَيه ارشاد الىأنه إنصَّبرتم فهو شُيمتكم المعروفة فلا تتركوهااذاً في هذه القضية أو وصفالهم بصفة تحصَّلهم اذا صبرواءن المعاقبة فهو على حد من قتل قتيلاً وهو الظاهر من اللفظ، وفيه ترغيب في الصبر بالغ، ويجوز عود الضمير الىمطلقالصبرالمدلول عليه بالفعل؛ والمرادبالصابرينجنسهم فيدخل هؤلاء دخولا أُوليا ، ثم انه تمالى أمر نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم صريحا بما ندب اليه غيره تعريضا مزالصبرلانه عليه الصلاة والسُلام أولى النـــاس بعزائم الامور لزيادة علمه بشؤنه سبحانه ووثوقه به تعالى فقال تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ ﴾ على ما أصابك من جهتهم منفنون الآلام والأذية وعاينت من اعراضهم بمد الدعوة عن الحق بالـكلية ﴿ وَمَاصَبْرُكَ الَّا بِاللَّهِ ﴾ استثناء مفرغ من أعم الاشياء أي وما صبرك ملابسا ومصحوبا بشيء من الاشياء الَّا بذكر الله تعالى وألاستغراق بمرآقبة شؤنه والتبتل اليه سبحانه بمجامع الهمة، وفيهمن تسلية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتهوين مشاق الصبر عليه وتشريفه مالا مزيد عليه أو الا بمشيئته المبنية على حكم بالغـة مستتبعة لعواقب حميـدة فالتسلية مر حيث اشتماله على غايات جليـلة قاله شيخ الاسلام، وقال غير واحد: أي الا بتوفيقه ومعونته فالتسليمة من حيث تيسير الصبر وتسهيله ولعل ذلك أظهر بما تقدم \*

﴿ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهُم ﴾ أى على الـكافرين وكفرهم بك وعدم متابعتهم لك نحو (فلاتأس على القوم السكافرين) وقيل: على المؤمنين وما فعل بهم من المثلة يوم أحد ﴿ وَلاَ تَكُ فَى ضَيْق ﴾ بفتح الضاد، وقرأ ابن كافرين) وقيل: على المؤمنين وما فعل بهم على ما قال أبو حيان عنه وهما لفتان كالقول والفيل أى كثير بكسرها وروى ذلك عن نافع ، ولا يصح على ما قال أبو حيان عنه وهما لفتان كالقول والفيل أى

لا تكن فى ضيق صدر وحرج وفيه استعارة لا تخفى ولا داعى الى ارتكاب القلب، وقال أبو عبيدة: الضيق بالفتح مخفف ضيق كهين وهين أى لا تك فى أمر ضيق . ورده أبو على فا فى البحر بأن الصفة غير خاصة بالموصوف فلا بجوز ادعاء الحذف ولذلك جاز مررت بكاتب وامتنع بآكل . وتعقب بالمنع لانه اذا كانت الصفة عامة وقدر موصوف عام فلامانع منه ﴿ مَا يَمكُرُ ونَ ١٣٧ ﴾ أى من مكرهم بك فيها يستقبل فالأول كا فى ارشاد العقل السليم نهى عن التألم بمطلوب من جهتهم فات والثانى نهى عن التألم بمحذو رمن جهتهم آت، وفيه أن النهى عنهما مع أن انتفاءهما من لوازم الصبر المأمور به لزيادة التأكيد وإظهار كال العناية بشأن التسلية والا فهل يخطر ببال من توجه إلى الله تعالى بشراشره متنزها عن كل ما سواه سبحانه من الشواغل شى مطلوب فينهى عن الحزن بفواته، وقيل: يمكرون بمعنى مكروا، وإنما عبر بالمضارع استحضار اللصورة الماضية، والأول نهى عن الحزن على سوء حالهم فى أنفسهم من اتصافهم بالكفر والاعراض عن الدعوة والثانى نهى عن الحزن على سوء حالهم معه صلى الله تعالى عليه وسلم من ايذائهم له بالنمثيل بأحبابه ونحوه والمراد نهى عن الحزن على سوء حالهم معه صلى الله تعالى عليه وسلم من ايذائهم له بالنمثيل بأحبابه ونحوه والمراد من النهيين محض التسلية لاحقيقة النهى، وأنت تعلم أن الظاهر ابقاء المضارع على حقيقته فتأمل همن النهيين عص التسلية لاحقيقة النهى، وأنت تعلم أن الظاهر ابقاء المضارع على حقيقته فتأمل ه

﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ تعليل لما سبق من الآمر والنهي ، والمراد بالمعية الولايةالدائمةالتي لايحول حول صَاحبها شيٌّ من الجزع وألحزن وضيق الصدر وما يشعر به دخول كلمة (مع) من متبوعية المتقين من حيث أنهم المباشرون للتقوى ، والمراد بها هنا أعلى مراتبها أعنى التنزه عنكل ما يشغل السر عن الحق سبحانه والتبتل اليه تعالى بالـكلية لآن ذلك هو المورث لولايته عز وجل المقرونة ببشارة(ألا انأوليا. الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون) والمعنى أن الله تعالى ولى الذين تبتلوا اليه سبحانه بالـكلية وتنزهوا عن كل ما يشغل سرهم عنه عز وجل فلم يخطر ببالهم شيء من مطلوب أو محذور فضلا عرب الحزن عايه فواتا أو وقوعا وهو المعنى بما به الصبر المأمور به على أول الاحتمالات السالقة وبذلك يحصل التقريب ويتم التعليل وإلا فمجرد التوقي عن المعاصي لا يكون مداراً لشئ من العزائم المرخص في تركها فكيف بالصبر الشار اليه ورديفيه وانما مداره المعنى المذكور فكمأنه قيل: إن الله مع الذين صبروا، وانما أوثر عليه ما في النظم الكريم ﴿ وَالَّذِينَ مُمْ تُحْسَنُونَ ١٢٨ ﴾ للاشعار بأنه مزباب الاحسان الذي فيه يتنافس المتنافسون على مايؤذن بذلك قوله تعالى: (واصبرفانالله لايضيع أجرالمحسنين) وقد نبه سبحانه علىأن كلا منالصبر والتقوى منقبيل الاحسان بقوله تعالى: ( انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين ) وحقيقة الاحسان الاتيان بالأعمـال على الوجه اللائق، وقد فسره ﷺ بأن تعبد الله تعالى كأنك تراه فان لم تـكن تراه فانه يراك ، و تـكرير الموصول للايذان بـكمَّفاية كل من الصَّلتين في ولايته سبحانه من غير أن تكون احداهما تتمة للاخرى، وأيراد الاولى فعلية للدلالة على الحدوث كما أن ايراد الثانية اسمية لإفادة كون مضمونها شيمة راسخة لهم، وتقديم التقوى على الاحسان لماأن التخلية مقدمة على التحلية ، و المرادبالموصو لين ا، الجنس المتقين و المحسنين ويدخل عليه الصلاة والسلام فى زمرتهم دخولاأوليا وإماهو يتوالية وأشياعه رضى الله تعالى عنهم وعبر بذلك عنهم مدحا لهم وثناء عليهم بالنعتين الجميلين، وفيه روز الىأن صنيعه عليه الصلاة والسلام مستتبع لاقتداء الامة به كقول من قال لابن عباس رضي آلله تعالى عنهما عند التعزية : اصبر نـكن بك صابرين وانما صبر الرعية عند صبر الراس

قال كل ذلك في ارشادالعقل السليم، وإلى كون الجملة في موضع التعليل لما سبق ذهب العلامة الطببي حيث قال: إنه تعالى لماأمر حبيبه بالصبر على أذى المخالفين ونهاه عن الحزن على عنادهم وابائهم الحق وعما يلحقه من مكرهم وخداعهم عللذلك بقوله سبحانه: (إنالله)الخ أي لاتبال بهم وبمكرهم لأن الله تعالى وليكو محبك والصرك ومبغضهم وخاذلهم، وعممالحكم ارشادا للاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وفيه تعريض بالمخالفين و بخذلانهم كاصرح به في قوله تعالى : (ذلك بأنالله مولى الذين آمنوا وأنالكافرين لامولى لهم) وذكر أن ايراد الجملة الثانية اسمية وبناء (محسنون) على(هم) على سبيل التقوى مؤذن باستدامة الاحسان واستحكامه وهو مستلزم لاستمرار التقوى لأنالاحسان إنما يتم إذا لم يعد إلى ماكان عليه من الاساءة ،واليه الاشارة بماورد «من حسن اسلام المر. تركه ما لا يعنيه، وماذ كرمن حمل التقوى على أعلى مراتبها غيرمتعين ، وماذكره في بيانه لايخلو عن نظر كما لايخني على المتأمل ، وقد أخرج ابن جرير . وابن المنذر . وابن أبي حاتم .وغيرهم عن الحسن أنه قال في الآية: اتقوا فيما خّرم الله تعالى عليهم وأحسنوا فيما انترض عليهم، ويوهم كلام بعضهم أن الجملة في موضع التعليل للامر بالمعاقبة بالمثل حيث قال: إن المعنى إن الله بالعون والرحمة والفضل مع الذين خافوا عقاب الله تعالى وأشفقوا منه فشفقوا علىخلقه بعد الاسراف في المعاقبة ، وفسر الاحسان بترك الاساءة كما قيل؛ ترك الاساءة احسان واجمال ، ولا يخنى مافيه من البعد ، وقد اشتملت هذه الآيات على تعليم حسن الادب في الدعوة و ترك التعدى والامر بالصبر على المكروه مع البشارة للمتقين المحسنين ، وقد أخرج سعيد بن منصور. وأبنجرير. وغيرهما عن هرم بن حيان أنه قيل له حين الاحتضار: أوص فقال: إنما الوصية من المال ولامال لى وأوصيكم بخواتيم سورة النحل هذا ه

ومن باب الاشارة في الآيات ﴾ (و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لمكل شيء) أي بما كان و ما يكون فيفرق به بين المحق و المبطل والصادق والمكاذب و المتبع و المبتدع ، و قيل : كل شيء هو الذي ويتلايق كا قبل إنه على الصلاة والسلام الامام في قوله سبحانه: (وكل شيء أحصيناه في امام مبين) (إن الله تعالى يأمر بالعدل و الاحسان وإيتاء ذي القربي و ينهي عن الفحشاء و المنكر و البغي يعظكم لعلم تذكرون ) قال السيادي: العدل رؤية المنة منه تعالى قديما وحديثاً ، و الاحسان الاستقامة بشرط الوفاء إلى الابد ، وقيل : العدل أن لا يرى العبد فاترا عن طاعة مولاه مع عدم الالتفات إلى العوض، وإيتاء ذي القربي الاحسان إلى ذوى القرابة في المعرفة و المحبة والدين فيخدمهم بالصدق والشفقة و يؤدى اليهم حقهم، و الفحشاء الاستهانة بالشريعة ، و المنكر الاصرار على الذنب كيفها كان، بالصدق والشفقة و يؤدى اليهم حقهم، و الفحشاء الاستهانة بالشريعة ، و المنكر الاصرار على الذنب كيفها كان، في عالم الارواح بالبقاء على حكمه و هو الاعراض عن الغير و التجرد عن العلائق و الموائق في التوجه اليه تعالى في عالم الارواح بالبقاء على حكمه و هو الاعراض عن الغير و التجرد عن العلائق و الموائق في التوجه اليه تعالى المعهود عتلفة فعهد العوام لزوم الظواهر وعهد الخواص حفظ السرائر وعهد خواص الحواص التواص التحلى من المكل لمن له الكل (ما عندكم) من الصفات ينفد لمكان الحدوث (وما عنداته باق) لمكان القدم فالعبد الحقيقي من المكل لمن له الكل (ما عندكم) من الصفات ينفد لمكان الحدوث (وما عنداته باق) لمكان القدم فالعبد الحقيقي من كان فانيا من أوصافه باقيا بما عند الله تعالى كذا في أسرار القرآن (من عمل صالحا من ذكر أو أنثي) أي

عملا يوصله الى كاله الذى يقتضيه استعداده (وهو مؤمن) معتقد للحق اعتقادا جازما (فلنحيينه حياة طيبة) أى حياة حقيقية لاموت بعدها بالتجرد عن المواد البدنية والانخراط فى سلك الأنوار القدسية والتلذذ بكالات الصفات ومشاهدات التجليات الافعالية والصفاتية (ولنجزينهم أجرهم) من جنات الصفات والافعال (بأحسن ما كانوا يعملون) إذ عملهم يناسب صفاتهم التي هي مبادئ أفعالهم وأجرهم يناسب صفات الله تعالى التي هي مبادئ أفعاله فانظركم بينهما من التفاوت في الحسن، ويقال: الحياة الطيبة ما تكون مع المحبوب ومن هنا قيل:

كل عيش ينقضى مالم يكن مع مليح مالذاك العيش ماح

(ثم أن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغمور رحيم) قال سهلهو أشارة الى الذين رجمو االقهقرى في طريق سلوكهم ثم عادو أي إن ربك للذين هجروا قرنا السوممن بعد أن ظهرلهم منهم الفتنة في صحبتهم ثم جاهدوا أنفسهم على ملازمة أهل الخير ثم صبروا معهم على ذاك ولم يرجعوا الى ما كانوا عليه في الفتنة لساتر عليهم ماصدر منهم منعم عليهم.بصنوف الانعام،وقيل: إن ربك للذين هاجروا أى تباعدوا عن موطن النفس بترك المألوفات والمشتهيات من بعد ما فتنوا بها محكم النشأة البشرية ثم جاهدوا فى الله تمالى بالرياضات وسلوك طريته سبحانه بالنرقى فىالمقامات والتجريد عن التعلقات وصبروا عماتحب النفس وعلى ماتـكرهه بالثبات في السير ان ربك لغفور يستر غواشي الصفات النفسانية رحيم بافاضة الكال والصفات القدسية (ضرب الله مثلا) للنفس المستعدة القابلة لفيض القلب الثابتة في طريق اكتساب الفضائل الآمنة من خوف فراتها المطمئنة باعتقادها ( يأتيها رزقها رغدا ) من العلوم والفضائل والأنوار (من كل مكان)من جميع جهات الطرق البدنية كالحواس والجوارح والآلات ومن جهة القلب ( فكفرت بانعم الله) ظهرت بصفاتها بطرا وإعجابا بزينتها ونظرا إلىذاتها ببهجتهاوبهائها فاحتجبت بصفاتها الظلمانية عن تلك الانوار ومالت الى الامورالسفلية وانقطع إمداد القلب عنها وانقلبت المعانى الواردة عليها من طرق الحس هياشت غاسقة من صور المحسوسات التي أنجذبت اليها (عَأَذَاقها الله لباس الجوع) بانقطاع مدد المعانى والفضائل والانو ار من القلب والخوف من ذوال مقتنياتها من الشهواتوالمألوفات ( بما كانوايصنعون) من كفران أنعم الله تعالى (ولقدجاءهم رسولمنهم) أي من جنسهم وهي القوة المكرية (فكذبوه) بما ألقي اليهم من المعاني المعقولة والآراءالصادقة(فاخذهم العذاب)أي عذاب الحرمان والاحتجاب (وهمظالمورين) في حالة ظلمهم وترفعهم عن طريق الفضيلة ونقصهم لحقوق صاحبهم (أنابراهيم كانأمة) لاجتباع ما تفرق في غيره من الصفات الكاملة فيه وكذا كل نبي ولذا جاء في الخبر على ما قيل لو وزنت بأمتى لرجحت بهم ( قانتالله ) مطيعًا له سبحانه على أكمل وجه (حنيفاً ) ما ثلا عن كل ما واه تعالى ( وما كان من المشركين) بنسبة شي إلى غير هسبحانه (شاكر ا) لانعمه مستعملا لها على ماينبغي ( اجتباه ) اختاره بلا واسطة عمل لكونه من الذين سبقت لهم الحسني فتقدم كشوفهم على سلوكهم ( وهداه ) بعد الكشف ( الى صراط مستقيم ) وهو مقام الارشاد والدعوة ينعون به مقام الفرق بعد الجمع ( وآتيناه في الدنيا حسنة ) وهي الذكر الجميل والملك العظيم والنبوة ( وإنه في الاخرة) قيل أي في عالم الارواح( لمن الصالحين )المتمكنين في مقام الاستقامة وقيل أي يوم القيامة لمن الصالحين للجلوس على بساط القرب والمشاهدة بلا حجاب وهذا لدفع توهم أن ما أوتيه في الدنيا ينقص مقامه فيالعقبي كما قبل إن مقام الولى المشهور دون الولى الذي في زوايا الحمول، واليه الاشارة بقولهم:الشهرة آقة، وقد نص

على ذلك الشعرانى في بعض كتبه (انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه) وهم اليهو د واختاروه لأنه اليوم الذى انتهت بهأيام الخلق فكانبزعمهمأنسب لترك الاعمال الدنيوية وهوعلى ماقال الشبيخ الاكبر قدسسره فى الفتوحات يوم الابد لذى لا انقضاء له فليله في جهنم ونهاره في الجنة واختيار النصاري أيوم الاحدلانه أول يوم اعتنى الله تعالى فيه بخلق الخلق فكان بزعمهم أولى بالتفرع لعبادة الله تعالى وشكرهسبحانه، وقد هدى الله تعالى لما هو أعظم من ذلك وهو يوم الجمعة الذي أكمل الله تعالى به الحلق وظهرت فيه حكمة الاقتدار بخلق الانسان الذي خلق على صورة الرحمن فـكان أولى بأن يتفرغ فيه الانسان للعبادة والشكر من ذينك اليومين وسبحان من خلق فهدى (و إن عاقبتم فعاقبو ابمثل اعوقبتم به ولئن صبرتم لهوخير الصابرين) لما في ذلك من قهر النفس الموجب لترقيها إلىأعلى المقامات (واصبر وماصبرك إلابالله) قيل : الصبرأقسام. صبرلله تعالى. وصبر فيالله تمالى. وصبر معالله تعالى. وصبر عن الله تعالى. وصبر بالله تعالى ، فالصبر لله تعالى هو من لو ازم الايمان وأول درجات الاسلام وهو حبس النفسءن الجزع عند فوات مرغوب أو وقوع مكروه وهو من فضائل الاخلاق الموهوبة من فضل الله تعالى لاهل دينه وطاّعته المةتضية للثواب الجزيل، والصبر في الله تعالى هو الثبات في سلوك طريق الحق و توطين النفس على المجاهدة بالاختيار و ترك المألوفات واللذات وتحمل البليات وقوة العزيمة فىالتوجه إلىمنبع الـكمالات وهومن مقامات السالـكمينيه ه الله تعالى لمن يشاء من أهل|الطريقة، والصبر مع الله تعالى هو لاهل الحضور والكشف عند التجرد عن ملابس الأفعال والصفات والتعرض لتجليات الجمال والجلال وتوارد واردات الآنس والهيبة فهو بحضورالقلب لمن كان له قلب والاحتراس عن الغفلة والغيبة عند التلوينات بظهور النفس، وهو أشقعلىالنفس من الضرب على الهام وإن كان لذيذا جدا، والصبر عن الله تعالى هو لأهل العيان والمشاهدة من العشاق المشتاقين المتقلبين في أطوار التجلي والاستتار المنخلعين عن الناسوت المتنورين بنور اللاهوت مابقي لهم قاب ولاوصف كلما لاح لهم نورمن سبحات أنوار الجمال احترقوا وتفانوا وكلما ضرب لهم حجاب ورد وجودهم تشويقا وتعظيما ذاقوا منألم الشوقوحرقة الفرقة ماعيل به صبرهم وتحقق موتهم ، والصبر بالله تعالى هولاهل التمـكين في مقام الاستقامة الذين أفناهم الله تعالى بالكلية وما ترك عليهم شيئا مر بقية الانية والاثنينية ثم وهب لهم وجودا من ذاته حتى قاموا به ونعلوا بصفاته وهو من أخلاق الله تعالى ليس لاحد فيه نصيب، ولهذا بعد أن أمر سبحانه به نبيه صلى الله تعالى عايه وسلم بين له عليه الصلاة والسلام إنك لا تباشره إلاني ولا تطبيقه إلا بقوتي ثم قال سبحانه له صلى الله تعالى عايه وسلم : (ولا تحرن عليهم) فالكل مني (ولاتك في ضيق مما يمكرون) لانشراح صدرك بي (ان الله مع الذين اتقوا) بقاياهم وفنوا فيه سبحانه (والذين هم محسنون) بشهو دالوحدة في الكثرة وهؤلاء الذين لا يحجبهم الفرق عن الجمع ولا الجمع عن الفرق ويسعهم مراعاة الحق والحاق ، وذكر العايمي أن التقوى في الآية بمنزلة التوبة للعارف والاحسان بمزلة السير والسلوك في الأحوال والمفامات إلى أنينتهي إلى محو الرسم والوصول إلى مخدع الآنس، هذا والله سبحانه الهادي إلى سواء السبيل فنسأله جل شا نه أن يهدينا اليه ويونقنا للعلم النافع لديه ويفتح لنا خزائن الاسرار ويحفظنا منشر الاشرار بحرمة القرآن العظيم والرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأكمل النسليم.

﴿ لَقَد تُمَ الْجَرِهِ ٱلرَّابِعِ عَشْرِ وَبِلِيهِ إِنْ شَاءَ اللهِ تَعِالَى الْجَرْءِ الْحَامِسِ عَشْرُ وأُولُهُ سُورة الإسراء ﴾

## الجزء الرابع عشر من تفسير روح المعانى

| صيفة                                         |      |
|----------------------------------------------|------|
| مسحورون)                                     |      |
| ذكر شيء من الدلائل السهاوية على التوحيد      | 41   |
| حفظ السماء من الشياطين الا من استرق السمع    | 44   |
| ذكر مطاعن الفلاسفة في استراق الشياطين        | 44   |
| السمع                                        |      |
| جواب الامام الرازى على تلك المطاعن           | 45   |
| بيان ضعف أجوبة الامام الرازى                 | 40   |
| الاستدلال على التوحيد بأحوال الارض           | 44   |
| تأويل قرله ( وانءنشيء الاعندناخزاتنه)        | 44   |
| تفسير قوله (وأرسلنا الرياح لواقمح ) الخ      | ۳.   |
| الاستدلال على طال علم الله بعلمه بالمستقدمين | 44   |
| و المستأخرين                                 |      |
| مبحث في المادة التي خلق منها الانسان         | 44   |
| مبحث في الما دة التي خلق منها الجان          | 45   |
| مذهب جمهور أرباب الملل وأصحصاب               | 40   |
| الروحانيات وبعضمتقدمىالفلاسفةفياثبات         |      |
| وجود الجان خلافالممظمالفلاسفة المنكرين       |      |
| لو جو دهم                                    |      |
| اختلاف المثبتين في حقيقة الجان               | 40   |
| اختلاف العلماء في الجن هل هم جنس غير         | 41   |
| الشياطين ام لا وهل يتناسلون أم لا            |      |
| وبيان أصنافهم                                |      |
| مبحث فىالـكلام على الروح                     | 41   |
| بيان النكتة فياضافة الروح الى ضميره          | . 44 |
| تعالى في الآية                               |      |

| الـكلام على رب ولغانها                           |
|--------------------------------------------------|
| الـكلام على معنى رب وأحكامها                     |
| أقوال المفسرين في معنى رب من قوله ( ربما         |
| يود الذين كـفروا) الخ                            |
| تأويل قوله تعالى ( ذرهم يأكلوا ويتمثعوا          |
| ويلههم الآمل )                                   |
| بيان أن الله جعل لكل أمه في ملاكها أجلا          |
| بيان أن الامم لا تتقدم عن أجام المقدر            |
| ولا تتأخر                                        |
| رمى الكفار الذي صلى الله عليه وسلم بالجنون       |
|                                                  |
| اقتراح المكفار على النبي أنيأتيهم بالملائكة      |
| بيان أن الملائكة لو نزلت لجاءت بنقيض             |
| مطلوبهم                                          |
| الـكلام على لفظة « إذاً »                        |
| الكلام على تكفل الله بحفظ القرآن                 |
| نأ و يل قوله تعالى (كذلك نسلكه فىقلوب            |
| الجورمين )                                       |
| يان أن سنة اقد في الهلاك المكذبين من             |
| هذه الامة كسنته في الغابرين                      |
| تأويل قوله ( ولو فتحنا عليهم بابا من السهاء      |
| نظار المه من الآي                                |
| فظلوا فيه يمرجون ) الآية<br>ترجمالات ارزة ترارية |
|                                                  |

﴿سورة الحجر﴾ مناسبتها لما قبلها

١.

بيانوجه التغاير بين البكماب والقرآن

حكاية ماصدر من قوم لوط حين وقوفهم ۷۱ على مكان الاضياف تفسير قوله تعالى( لعمرك انهم افي سلرتهم 77 يعمرون ) أخذ الصيحة للمجرمين ٧٤ الدليل على جواز الحمكم بالفراسة ٧٤ تدكذيب أصحاب الحجر صالحا عليه السلام Vo واعراضهم عما جاء به من الآيات تسلية الذي را النقام من إذاه وكذبه ٧٦ يوم القيامة أقوال العلماء في المراد بالسبع المثاني ٧٨ الكلامءلي اشتقاق المثاني YA تاويل قوله تعالى (لا تمدن عينيك الى. ا متعنا به 4 أزراجا منهم الآية ). بيان المراد بالمقتسمين الدينجعلوا القرآن ۸۰ عضين وتحقيق الكلام على التشبيه الواقع في الآبة بيان انه لامنافاة بين قوله تعالى ( فوربك ٨٤ لنسألنهم أجمعين ) وبين قوله ( فيومثذ لايسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) تفسير ( انا كفيناك المستهزئين ) 4 تفسير ( واعبد ربك حتى ياتيك اليقين) ۸Y ﴿ وَمَنْ بَابِ الْاشَارَةِ فِي الْآيَاتِ ﴾ ۸۸ ﴿ سورة النحل ﴾ 11 بيان أن المراد بامرالله ماوعد الله نبيه صلى ٩. الله تعالى عليه وسلم من النصر والظفر على الاعداء والانتقام منهم لا الامر الشرعي بيان طريق علم الرسول باتيان ماوعد به 94 الدليل على أن النبوة منة من الله والرد 98 على المتصوفة القائلين بانه لأحاجة للخلق المارسال الرسل عليهم السلام تفسير قوله تعالى ( ان أنذروا أنه لااله الا 92 أنا فاتقرن ) شروع في ذكر ادلة التوحيد والاستدلال 97

بخلق السموات والارض)

صحيفة بيان مذهب المتكلمين في الروح 44 اختلاف العلماء في حدوث الروح هل هو قبل الايدان أو بعدها ويتفرع على هذا ماحث ممتعة جديرة بالاهتمام أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام امتناع ابليس اللعين من السجود لآدم عليه السلام طرد ابليس ولعنه الى يوم الدين ٤V تأويل تعالى قوله (قال فانك من المنظرين )المخ 11 اقسام ابليس على أن يزين المعاصى لذرية أدم 29 وان يغويهم تاويل المعتزلة للاغواء آاو بل قوله ( ان عبادی لیس لك علیهم سلطان . الامن اتبعك من الغاوين ) بيان أبواب جهنم وتخصيص كل فريق من 70 ﴿ ومن باب الاشارة ﴾ 04 تفسير قوله تعالى [ان المتقين في جنات وعيون ] 07 اختلاف العلماء في نزع الغل من قلوب أهلّ الجنة مل يكون قىالدنيا او فى الآخرة تفسير قوله تعالى ( نبيء عبادىانىأناالنفور 09 قدوم الملائدكة علىابراهيمووجله منهم تبشير الملائك لابراميم عليه السلام باسحاق وتعجبه من ذلك الدليل على أن اليأس من رحمة الله كفر وذكر خلاف العلما. في ذلك تفسير قوله تعالى (قال فها خطبكم ) الخ بيان مذاهب النحاة في الاستثناءين ألواقعين في قوله تعالى (الا آللوطانالمنجوهماجمعين الا امرأته ) وتحقيق المقام في ذلك قدوم الملاثكة الى لوط عليه السلام 77 تأويل قوله ( فأسر بأهلك بقطع من الليل) 71 تفسير قوله تعالى ( وامضوا حيث ومرون ) 79

الايحاء الى لوط بان داير قومه ، قطرع مصبحين

7.